

تَألِيفُ أَبِي مَنصور عَبدالملك الثَّعَالِي النيسَابوُريُ المتَوفْ ٤٢٩ هِجْرِيّةِ

> شکح وَتحقثیق الدکتورمُفیدمحمّدقمیحَا

> > الجئزء الرابع

دار الكتب المحلمية سنزرت النات جميع الحقوق محفوظة المحاملة المحاملة المحاملة الطبعة الأولى المحامد ١٤٠٣م

يطلب من: دار الكتب العلمية - ص ب: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان نيو ملكارت سنتر - الرملة البيضاء - قرب محلات سبينيز هاتف: ٢٠١٣٣٠ - ٨٠٠٨٤٢

## الباب التاسع

## ذكر من هم شرط الكتاب من أهل جرجان وطبرستان ١ ـ القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز

حسنة جرجان ، وفرد الزمان ، ونادرة الفلك ، وإنسان حدقة العلم ، ودرة تاج الأدب ، وفارس عسكر الشعر ، يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري ، وينظم عقد الإتقان والإحسان في كل ما يتعاطاه ، وله يقول الصاحب [ من الطويل ] :

إذا نحن سلَّمنا لك العلم كلَّهُ فدع هذه الألفاظ ننظِم شذورها(١)

وكان في صباه خلف الخضر(٢) في قطع عرض الأرض ، وتدويخ بلاد العراق والشام وغيرها ، واقتبس من أنواع العلوم والآداب ما صار به في العلوم علما وفي الكلام عالما ، ثم عرج على حضرة الصاحب وألقى بها عصا المسافر ، فاشتد اختصاصه به ، وحل منه محلاً بعيداً في رفعته ، قريباً في أسرته ، وسيَّر فيه قصائد أخلصت على قصد ، وفرائد أتت من فرد ، وما منها إلا صوب العقل(٢) ، وذوب الفضل ، وتقلد قضاء جرجان من يده ، ثم تصرفت به أحوال في حياة الصاحب وبعد وفاته ، بين الولاية والعطلة ، وأفضى محله إلى قضاء القضاة ، فلم يعزله عنه إلا موته رحمه الله .

<sup>(</sup>١) شذورها : قطعها ومتفرّقها النفيس والشّذر ، قطع من الذهب .

<sup>(</sup>٢) خلف الخضر : يعني النبيّ الذي ورد ذكره في القرآن مع النبي موسى ، كنايةً عن كثرة تجواله .

<sup>(</sup>٣) صوب العقل : عطاؤه وفيضه .

وعرض علي أبو نصر المصعبي كتاباً للصاحب بخطه إلى حسام الدولة أبي العباس تاش الحاجب في معنى القاضي أبي الحسن ، وهذه نسخته بعد الصدر والتشبيب :

« قد تقدم وصفي للقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز أدام الله تعالى عزه فيما سبق إلى حضرة الأمير الجليل صاحب الجيش أدام الله تعالى علوه من كتبي ما أعلم أني لم أؤد فيه بعض الحق ، وإن كنت دللته على جملة تنطق بلسان الفضل وتكشف عن أنه من أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب والعلم ، فأما موقعه مني فالموقع تخطبه هذه المحاسن وتوجبه هذه المناقب ، وعادته معي أن لا يفارقني مقيما وظاعنا() ومسافراً وقاطناً ، واحتاج الآن إلى مطالعة جرجان بعد أن شرطت عليه تصيير المقام كالإلمام ، فطالبني مكاتبتي بتعريف الأمير مصدره ومورده ، فإن عن له ما يحتاج إلى عرضه وجد من شرف إسعافه ما هو المعتاد ليستعجل انكفاءه إلي بما يرسم أدام الله أيامه من مظاهرته على ما يقدم الرحيل ويفسح السبيل من بدرقة () إن آحتاج إليها وإلى الإستظهار بها ، ومخاطبة لبعض من في الطريق بتصرف النجح فيها ، فإن رأى الأمير أن يجعل من حظوظي من في الطريق بتصرف النجح فيها ، فإن رأى الأمير أن يجعل من حظوظي الجسيمة عند تعهد القاضي أبي الحسن بما يعجل رده ، فإني ما غاب كالمضل الناشد ، وإذا عاد كالغانم الواجد ، فعل أن إن شاء الله تعالى .

ولما عمل الصاحب رسالته المعروفة في إظهار مساوىء المتنبي عمل القاضي أبو الحسن كتاب ( الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره » فأحسن وأبدع وأطال وأطاب ، وأصاب شاكلة الصواب "، واستولى على الأمد في فصل الخطاب ، وأعرب عن تبحره في الأدب ، وعلم العرب ، وتمكنه من جودة الحفظ

<sup>(</sup>١) ظاعناً : من الظعن وهو الارتحال .

<sup>(</sup>٢) البدرقة أو البذرقة : الخِفارة ، أو الجماعة التي تتقدم القافلة لحراستها .

<sup>(</sup>٣) شاكلة الصواب : مذهب الحق وطريقه .

وقوة النقد ، فسار الكتاب مسير الرياح ، وطار في البلاد بغير جناح ، وقال فيه بعض العصريين من أهل نيسابور [ من المتقارب ] :

أيا قاضياً قد دنت كتبه وإن أصبحت داره شاحطه (۱) كتاب الوساطة في حسنه لعقد معاليك كالواسطه

\*\*\*

### فصل من هذا الكتاب المذكور (١)

ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا الإختيار ، وأبعثه على الطبع ، وأحسن له في التسهل ، فلا تظنن أني أريد بالسهل السمح الضعيف الركيك ، ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث ، بل أريد النمط الأوسط ، وما ارتفع عن الساقط السوقي وانحط على البدوي الوحشي ، وما جاوز سفسفة نصر ونظرائه ، ولم يبلغ تعجرف هميان بن قحافة وأضرابه ، نعم ولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحداً ، ولا أن تنقسم الألفاظ على رتب المعاني ، فلا يكون غزلك كافتخارك ، ولا مديحك كوعيدك ، ولا هجاؤك كاستبطائك ، ولا هزلك بمنزلة جدك ، ولا تعريضك مثل تصريحك ، بل ترتب كلاً مرتبته وتوفيه حقه ، فتلطف إذا تغزلت ، وتفخم إذا افتخرت ، وتتصرف للمديح تصرف مواقعه ، فإن المدح بالشجاعة والبأس ، يتميز عن المديح باللباقة والظرف ، ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام ، ولكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به ، وطريق لا يشاركه الآخر فيه ، وليس ما رسمته لك في هذا الباب بمقصور على الشعر دون الكتابة ، ولا بمختص بالنظم دون النش ،

<sup>(</sup>١) شاحطة : بعيدة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص ٢٣ من كتاب الوساطة للجرجاني طبع دار احياء الكتب العربية ) ففيه بعض الاختلاف اليسر.

بل يجب أن يكون كتابك في الفتح أو الوعد أو الوعيد أو الإعذار ، خلاف كتابك في الشوق أو التهنئة أو اقتضاء المواصلة ، وخطابك إذا حذَّرت وزجرت أفخم منه إذا وعدت ومنيت ، فأما الهجو فأبلغه ما جرى مجرى التهكم والتهافت وما اعترض بين التعريض والتصريح ، وما قربت معانيه ، وسهل حفظه ، وسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس ، فأما القذف والإفحاش فسباب محض وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم .

### فصل آخر منه

وكانت العرب ومن تبعها من سلف هذه الأمة تجري على عادة في تفخيم اللفظ وجزالة المنطق لم تألف غيره ولا عرفت تشبيهاً سواه ، وكان الشعر أحد أقسام منطقها ، ومن حقه أن يخص بتهذيب ويفرد بزيادة عناية ، فإذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف إليها العمل والصنعة خرج كما تراه فخما جزلا وقوياً متيناً ، وقد كان القوم أيضاً يختلفون في ذلك وتتباين فيه أحوالهم فيرق شعر الرجل ويصلب شعر الآخر ، ويدمث (١) منطق هذا ويتوعر منطق غيره .

وإنما ذلك بحسب اختلاف الطباع وتركيب الخلق . فإن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع ، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة ، وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك وترى الجافي الجلف منهم كرَّ الألفاظ(۱) جهم الكلام(۱) وعر الخطاب ، حتى إنك ربما وجدت الغضاضة(۱) في صوته ونغمته وفي حديثه ولهجته ، ومن شأن البداوة أن تظهر بعض ذلك ، ومن أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم « من بدا جفا » .

<sup>(</sup>١) الدمث: اللّين السهل

<sup>(</sup>٢) كزّ الألفاظ : جافي الألفاظ وقبيحها .

<sup>(</sup>٣) جهم الكلام : كريهه ومستثقله .

<sup>(</sup>٤) الغضاضة : الذَّلَّة والمنقصة .

ولذلك تجد شعر عدي بن زيد وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق وجرير وهما إسلاميان ، لملازمة عدي الحاضرة ، وإيطانه الريف وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب ، وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيم ، والغزل المتهالك . وإذا اتفقت الدماثة والصبابة وانضاف الطبع إلى الغزل ، فقد جمعت لك الرقة من أطرافها .

ولما ضرب الإسلام بجرانة (۱) واتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر ونزعت البوادي إلى القرى ، وفشا التأدب والتظرف (۲) ، اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله ، وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء فاستعملوا أحسنها مسمعا ، وألطفها من القلب موقعا ، وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها وأرشقها كما رأيتهم فعلوا في صفات الطويل ، فإنهم وجدوا للعرب نحواً من ستين لفظاً أكثرها بشع شنع ، فنبذوا جميع ذلك وأهملوه ، واكتفوا بالطويل لخفته على اللسان وقلة نبو السمع عنه في البيان (۳) .

قال مؤلف الكتاب: وأنا أكتب من خطبة كتاب القاضي في تهذيب التاريخ فصلين ، بعد أن أقول: إنه تاريخ في بلاغة الألفاظ وصحة الرواية وحسن التصرف في الانتقادات ، وأجريتهما وما تقدمهما من كتاب الوساطة مجرى الأنموذج من نثر كلامه ، ثم أقفي على أثره بلمع من غرر أشعاره ، إن شاء الله تعالى .

فصل ـ ولولا التاريخ ، لما تميز ناسخ من منسوخ ، ومتقدم من متأخر وما استقر من الشرائع وثبت مما أزيل ورفع ، ولا عرف ما كان أسبابها وكيف مست الحاجة إليها ، وحصلت وجوه المصلحة فيها ، ولا عرفت مغازي رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) الجران : أصله مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره ، ويريد هنا انتشار الاسلام .

<sup>(</sup>٢) فشا : انتشر وذاع .

<sup>(</sup>٣) نبوً السمع : نفوره .

الله عليه وسلم وحروبه وسراياه وبعوثه ، ومتى قارب ولاين وسارر وخافت ، وفي أي وقت جاهر وكاشف ونبذ أعداءه وحارب ، وكيف دبر أمر الله الذي ابتعثه له ، وقام بأعباء الحق الذي طوقه ثقله (۱) ، وأي ذلك قدم وأيها أخر ، وبأيها بدأ وبأيها ثنًى وثلَّث ، وإن الولد البر ليتفقد من آثار والده ، والصاحب الشفيق ليعني بمثله من شأن صاحبه ، حتى يعد إن أغفله مستهيناً به مستوجباً لعتبه ، فكيف لمن هو رحمة الله المهداة إلينا ونعمته المفاضة علينا ، ومن به أقام الله دنيانا وديننا وجعله السفير بينه وبيننا ؟ وأي أمر أشنع وحاله أقبح من أن يحل الرجل محل المشار إليه المأخوذ عنه ثم يسأل عن الغزوتين المشهورتين من مشهور غزواته والأثرين من مستفيض آثاره ، فلا يعرف الأول من الثاني ، ولا يفرق بين البادى والتالى .

## فصل آخر

وهذا كتاب قصدت به غرضي دين ودنيا: أما الدين فان اقتديه (۲) من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره ومعارف أحواله وأيامه ، وذكر ما طمس الله من معالم الشرك وأوضح معارف الحق ، وما خفض بعلو كلمته وعلى أيدي أنصاره وشيعته ، من رايات كانت عالية على الأبد ، مكنوفة بحصافة العدد ، (۲) وكثافة العدد ، ما يعلم به العاقل المتوسم أن تلك الفئة القليلة والعدة اليسيرة - على قلة الأهبة ، وقصور العدة وخمول الذكر وضعف الأيدي وعلو أيدي الأعداء وشدة شوكة الأقران - لا تستمر لها ولا تتفق بها مغالبة الأمم جمعا . ومقاومة الشعوب طرًا ، وقهر الجنود الجمة ، والجموع الضخمة ، وإزالة الممالك الممهدة والولايات الموطدة . في الدهر الطويل والزمن المديد - مع وفور العدة وانبساط القدرة . واستقرار الهيبة - إلا بالنصرة الإلهية . والمعونة السماوية وإلا بتأييد لا يخص الله

<sup>(</sup>١) طوَّقه ثقله : أي سلَّم إليه مقادير أموره والقيام بأمره .

<sup>(</sup>٢) أقتذيه : أتعلمه وأتتبُّعه .

<sup>(</sup>٣) مكنوفة بحصافة العدد : محاطة ومحروسة بالرأى والعدة معاً .

به إلا الأنبياء ، ولا ينتخب له إلا الأولياء . وإن اختص فيه من معاناة أنصاره وأتباعه ، والقائمين بإظهار دينه في حياته ، وعمارة سبيله بعد وفاته ، من مصابرة اللأواء (۱) ، ومعالجة البأساء . وبذل النفوس والأموال وأخطار المهج والأرواح ، ما يزيد القلوب للإسلام تفخيما . وبحقه تعريفاً . ولما عساها تستكبر من أفعالها تصغيراً . وفي الإزدياد منه ترغيباً ، ما أجريه في خلال ذلك من تذكير بآلاء الله ، وتنبيه على نعم الله ، بما أقتص من أنباء الأولين ، وأبث من أخبار الآخرين ، وأبين من الآيات التي أمر الله بالمسير في الأرض لأجلها ، وبعث على الاعتبار بها وبأهلها . فقال ﴿ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ فيحرص العاقل على استبقاء نعمة الله عنده بالشكر الذي ضيّعه من سلبه قبلهم ﴾ فيحرص العاقل على استبقاء نعمة الله عنده بالشكر الذي ضيّعه من سلبه الله تلك النعم ، ويتحرّز (۱) من غوائل الكفر (۱) الذي أحل بهم تلك النقم .

وأما غرض الدنيا فأن أقيم بفناء الصاحب الجليل أدام الله بهاء العلم بدوام أيامه من يخلفني في تجديد ذكري بحضرته ، وتكرير اسمي في مجلسه ، ومن ينوب عني في مزاحمة خدمته ، على الإعتراف بحق نعمته ، وعلمت أني لا أستخلف من هو أمس به رحماً ، وأقرب منه نسباً ، وهو أرفع عنده موضعاً ، وألطف منه موقعاً ، وأخص به مدخلا ومخرجا ، وأشرف بحضرته مقاما وموقفاً ، من العلم الذي يزكو عنده غراسا ، فيضعف ريعا ويحلو طعما . ويطيب عرفا ويحسن إسما . فاخترت لذلك هذا الكتاب ثقة بوجاهته ، وعلماً بقرب منزلته ، وكيف لا يكون عنده وجيهاً مكيناً ، ومقبولاً قريناً (1) . وإنما هو نتاج تهذيبه ، وثمرة تقويمه ، وجناء تمثيله ، وريع تحريكه ؟ فلولا عنايته لما صدقت النية ، ولولا إرشاده لما نفذت الفظنة . ولولا معونته لما استجمعت الألة ، وما يبعد به عن إيثار

<sup>(</sup>١) اللأواء : الشَّدة في العيش .

<sup>(</sup>٢) يتحرُّز : يحترس ويتجنّب ، ومنها الحرز الذي يحتمي به المرء ويتعوَّذ .

<sup>(</sup>٣) غوائل الكفر: دواهيه ومهالكه .

<sup>(</sup>٤) القرين : الصاحب .

العلوم وتعظيمها ، وعن تقديمها وتقريبها ، وهو الذي نصبه الله لها مثالا ، وأقامه عليها مناراً ، وجعله لها سنداً ، ولاحيائها سبباً .

\*\*\*

## ملح من شعره في الغزل والتشبيب وسائر الفنون

قال [ من السريع ] :

مشلُ الله أشربُ من فيهِ فميِ باللَّشم يجنيه

أَف دي الذي قال وفي كفّهِ الوردُ قد أينع في وجنتي قلتُ

وقال [ من المنسرح ] :

يروي أقــاحيه من مدام فمه نقًــط بالــوردِ خدً ملتثمه بالله فُض العقيق عن برد وامسح غوالي العذار عن قمرٍ

وقال [ من المنسرح ] :

دعه وأشرك حشاي في سقميه في سقميه فبين ألحاظِه ومبتسمه

قــل للسقــام الــذي بناظرِهِ كل عرام تخــاف فتنته

وقال [ من السريع ] :

أودع فمي يقطف من خدك قد خفت أن ينقد من قدك (١) يخففان السقم عن عبدك

أنشر على خدي من وردك ارحم قضيب البان وارفق به وقل للمنيك بنفسي هما

<sup>(</sup>١) البان : شجر ليّن الاعطاف ، وينقدُّ : ينقطع وينكسر .

وقال [ من السريع ] :

قد برَّح الشوق بمشتاقك لا تجفُه وارع له حقَّه وقال في الفصد [ من المنسرح ] :

یا لیت عینی تحملت ألمك ولیت كف الطبیب إذ فصدت أعرته صبغ وجنتیك كما طرفك أمضی من حد مبضعه

وله [ من الطويل ] :

وفارقت حتى ما أسر بمن دنا وقد جعلت نفسي تقول لمقلتي فليس قريباً من يخاف بعاده وله [ من السريع ] :

من ذا الغزالُ الفاتنُ الطرفِ ما بال عينيه وألحاظِهِ واهاً لذاك الورد في خدَّه أشكو إلى قلبك يا سيدي وله 1 من الكامل ]:

هــذا الهــلالُ شبيهـــهُ في حسنه

فأولُّـهُ أحسـن أخلاقك (١) فإنـه خاتـم عشاقك

بل ليت نفسي تقسّمت سقمك عورْقَك أجرت من ناظري دمك (٢) تعيره أن لثمت من لثمك فالحظ به العرق وارتجز ألمك

مخافة نأي أو حذار صدود وقد قربوا خوف التباعد جودي ولا من يرجّعي قربه ببعيد

الكامل البهجة والظُرفِ دائبةً تعمل في حتفي (٣) لو لم يكن مُمتنع القطف ما يشتكي قلبي من طرفي

وبهائــه كلاً وفتــرةِ جفنِهِ

<sup>(</sup>١) برّح : من البرح وهو الألم .

<sup>(</sup>٢) الفصد: الشَّق.

<sup>(</sup>٣) الحتف : الهلاك والموت .

هبُّكَ ادعيتَ بهاءَهُ وضياءَهُ لـو لاحظتـك جفونـه بفتورها وقال [ من المنسرح ] :

يا قبلةً نلتها على دهش قد حيَّر الخشفُ غنج مقتله أو أد تثنّى أو قام معتدلاً قد قسَّم الحسن مقلتيك أبا الـــــ قسل لهما يرفقا بقلب فتى أفمنها لا عدمت ظلمَهُما

وغنج عينيك وما أودعت ما خلق الرحمن تفاحتي لكننسي أمنع منها فها وله أيضاً [ من السريع ] :

وله سامحه الله [ من السريع ] :

من عاذري مِنْ زمن ظالم تفعل بالأحرار أحداثه كأنضًا أصبح يرميهمم

وله أيضاً [ من المنسرح ] :

ولو تراني وقد ظفرت به

كيف احتيالك في تأود غصنه (١) أقسمت أنّـك ما رأيت كحسنه

من ذي دلالٍ مهفهف غنج والـورد توريد خدة الضرج (۱) قال له الغصن أنت في حرج عاسم بين الفتور والدَّعج (۱) طويت أحشاءه على وهج سقم فؤادي ومنها فرجي

أجفانها قلب شج وامق (1) خديك إلا لفم العاشق حظي إلا خلسة السارق

ليس بمستحيي ولا راحم فِعْلَ الهوى بالدَّنفِ الهائم عن جفن مولاي أبي القاسم

ليلاً وستر الظلام منسدل

<sup>(</sup>١) التأوّد : الانثناء والميل .

<sup>(</sup>٢) الخشف : ولد الغزال ، الضرج : المدمى أو المحمر بلون الدماء .

<sup>(</sup>٣) الفتور : الذبول ، والدّعج سعة العين .

<sup>(</sup>١) شج وامق : أي محبٌّ متشوَّق .

وللحرى في الجفون داعية وحوصت أعين الوشاة كما فذاك مغف وذاك مختلط وقلت يا سيدي بدا علم الشم انشى يبتغي وسادي إذ فيات يشكو وبت أعذره لخلتنا ثمة شعبتي غصن يا طيبها ليلة نعمت بها

وقد حداها حاد له عَجلً جَسَّ معشوقه الفتى الغزل(۱) جَسَّ معشوقه الفتى الغزل(۱) يهذي وهذا كأنه ثمل صبح وكاد الظلام يرتحل أيقن أنَّ الوشاة قد غفلوا وليس إلاَّ العتابُ والعلل يوم صباً نلتوي ونعتدل(۱) غرَّاء أدنى نعيمها القبل

### وله سامحه الله تعالى [ من الخفيف ] :

يا نسيم الجنوب بالله بلغ قدل لأحباب فداكم فؤاد قدل لأحباب فداكم فؤاد بنتُ م فالسهاد عندي مقيم فعلى الكرخ فالقطيعة فالشيا ديار السرور لا زال يبكي رب عيش صحبت فيك غض في ليال كأنه أمان في ليال كأنه أمان وكأن الأوقات فيها كؤوس زمن مسعد وإلف وصول كل أنس ولذة وسرور

ما يقول المتيَّمُ المستهامُ ليس يسلو ومقلة لا تنامُ مذ نأيتم والعيش عندي جمام (١) مذ نأيتم والعيش عندي السلام (١) بك في مضحك الرياض غمامُ وجفون الخطوب عناً نيامُ من زمانٍ كأنَّه أحلام من زمانٍ كأنَّه أحلام ومنى تستلذُها الأوهامُ ومنى تستلذُها على حرامُ

<sup>(</sup>١) حوَّصت : من الحوص وهو ضيقً في العين، وجمَّش: من التجميش وهو الملاعبة والمداعبة .

<sup>(</sup>٢) الخُلَّة : الصداقة ، والمحبَّة ، والصَّبا الربُّع مهبها من الشرق ، وهي ربع كان العربي يأنس إليها ويتمناها لأنها منعشة .

<sup>(</sup>٣) بنتم : هجرتم وابتعدتم ، والسهاد : الأرق ، والحمام : الموت .

<sup>(</sup>٤) باب الشعير وما قبلها : أماكن في بغداد .

#### وله [ من الطويل ] :

سقى جانبى بغداد إخلاف مزنة فلى فيها قلب شجاني اشتياقه سأغفر للأيام كلً عظيمة

تحاكي دموعي صوبها وانحدارها(۱) ومهجة نفس ما أمل ادكارها لئن قربت بعد البعاد مزارها

وله من قصيدة يتشوق فيها بغداد ، ويصف موضعه بناحية رامهرمز ، ويمدح صديقا له من أهلها [ من الطويل ] :

أراجعة تلك الليالي كعهدها إلى الوصل أم لا يُرتجى لى رُجوعُها ؟ ثياب حداد مستجدة خليعها وصحبة أقوام لبست لفقدهم إذا لاح لي من نحــو بغــداد بارقً تجافت عفوني واستُطيرَ هجوعُها(٢) وإن أخلفتها الغاديات رعودها تكلّف تصديق الغمام دموعها سقسى جانبى بغداد كل عامة يحاكي دموع المستهام هموعُها(٣) معاهد من غزلان أنس تحالفت لواحظها أن لا يداوي صريعها بها تسكن النفس النفور ويغتدى بآنس من قلب المقيم نزيعها(٤) يشاد بحبًات القلوب ربوعها يحن إليها كل قلب كأغما فكل ليالى عيشها زمن الصبا وكلُّ فصول الدهر فيها ربيعها على حكمها مستكرها فأطيعها وما زلت طوع الحادثات تقودني

فلم حللت القصر قصر مسرتي بدار لها يسلى المشوق اشتياقه

تفرَّقن عني آيسات جموعها ويأمن ريب الحادثات مروعها (٥)

ومنها:

<sup>(</sup>١) إخلاف مزنة : أي غيم ممطر ، وصوبها : انهمارها بالمطر .

<sup>(</sup>٢) استطير هجوعها : أي فارقها الرقاد .

<sup>(</sup>٣) هموعها : مطرها وسيلها .

<sup>(</sup>٤) نزيعها : النزيع : الذي يحنّ إلى وطنه وأهله .

<sup>(°)</sup> يسلى : من السلوان وهو اله بسر والاستثناس في الأقامة، وريب الحادثات : أي مصائب الدهـر ومروعها : من الروع وهو الخوف .

سين فيها يروقها ومستروح للنفس عمّا يروعها وزروعها الله في جنباتها رعود تلقت مزنة تستريعها مريح وانبسطت لها ملاءة بدر فصّلتها وشيعها الله المناء أدرع مذهبة يغشى العيون لميعها لبدر المنير نصولها ومن نسج أنف اس الرياح دروعها فيها وكادت لطيبها تمازجها الأرواح لو تستطيعها

وكيف طبّق وجه الأرض صيبه ؟ أم استعار فؤادي فهو يلهبه ؟ لولا التجمّل ما أنفك أندبه أندبه من ذكره، وأراني لست أصحبه من ذكره، ولقلبي ما يعذبه ويستمر على ظلمي وأعبه (٢) وسهلت لي سبيلا كنت أرهبه ولا الفراق شجاني بل تجنبه

بها مسرح للعين فيها يروقها يرى كل قلب بينها ما يسرة كأن خرير الماء في جنباتها إذا ضربتها الريح وانبسطت لها رأيت سيوفا بين أثناء أدرع فمن صنعة البدر المنير نصولها صفا عيشنا فيها وكادت لطيبها وله من قصيدة [ من البسيط]:

من أين للعارض السارق تلهبه هل استعان جفوني فهي تُنجده بجانب الكرخ من بغداد لي سكن وصاحب ما صحبت الصبر مذ بعدت في كل يوم لعيني ما يؤرقها ما زال يبعدني عنه وأتبعه حتى لوت لي النّوى من طول جفوته وما البعاد دهاني بل خلائقه

\*\*

# لمع من شعره في حسن التخلُّص

قال من قصيدة في الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد [من المتكامل]:

ملأت حشاك صبابة وغليلا آماقهن بنان إسماعيلا أوما انثنيت عن الوداع بلوعة ومدامع تجري فيحسب أنَّ في

<sup>(</sup>١) وشيعها : من الوشيع وهو علم الثوب أو رسمه .

<sup>(</sup>٢) أعتُبه : ألومه وأصفح عنه .

ومن قصيدة في أبي مضر محمد بن منصور [من الطويل]:

إذا استشرفت عيناك جانب تلعة يضاحكنا نوارها فكأنما تبسّم فيها الأقحوان فخلته وحل نقاب السورد فاهتز يدعي أقول وما في الأرض غير قرارة أباتت يد الأستاذ بين رياضها أالبسها أخلاقه الغر فاغتدت أوشت حواشيها خواطر فكره أهز الصبّا قضبانها كاهتزازه أخالته يصبو نحوها فتزيّنت

جلت لك أخرى من رُباها جوانبا(۱) نغازلُ بين الروض منها حبائبا(۱) تلقاك مرتاحاً إليك مداعبا بواديه في ورد الخدود مناسبا تصافح روضاً حولها متقاربا تدفّق أم أهدت إليها سحائبا كواكبها تجلو علينا كواكبا فأبدت من الزهر الأنيق غرائبا إذا لمست كفيه كفّك طالبا(۱) تؤمّل أن يختار منها ملاعبا

ومن قصيدة في دلير من بشكروز [من البسيط]:

ولا يقـر قراري حيث أبتذل<sup>(4)</sup> بأن دلير لي من سيب بدل<sup>(6)</sup> وأعلمتنا العطايا أنه ثمل

وما أقيم بدارٍ لا أعز بها وقد كفاني انتجاع الغيث معرفتي تجنبَت نشوات الخمر همته

ومن قصيدة في شيرزاد بن سرخاب [من الطويل ]:

ألم تر أنواء الربيع كأنَّما نشرن على الآفاق وشياً مذهبًا فمن شجرٍ أظهرن فيه طلاقةً وكان عبوساً قبلهن مقطَّبا

<sup>(</sup>١) استشرفت : تطلُّعت وتفحّصت ، والتلعة : المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٢) نوارها : أزهارها .

<sup>(</sup>٣) الصبا: الربح الشمالية.

<sup>(</sup>٤) أبتذل : أرخُص وأهان .

<sup>(</sup>٥) انتجاع الغيث : مطلبه وورود أماكنه والغيث : المطر وهوهنا كناية عن الممدوح ، وسيبه : عطاؤه .

ومن روضة قضّى الشناء حدادها سقاها سلاف الغيث ربًّا فأصبحت كأنَّ سجايا شيرزاد تمدُّها

فوشحن عطفيها ملاءً مُطيَّبا تمايل سكراً كلَّما هبَّت الصبَّا فقد أمنت من أن تحول وتشحبا(١)

ومن قصيدة في الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير [من الطويل]:

وقمنا لتوديع الفريق المغرب لهين وأعطاف الخدور بمغرب ولا قمن إلا فوق قلب معذب تلاعب المتأشب (١)

ولما تداعت للغروب شموسهم تلقين أطراف السجوف بمشرق منع مضيع مضيع مضيع كأن فؤادى قرن قابوس راعه ومن قصيدة له فيه أيضاً [من الخفيف]:

ليلة للعيون فيها وللأسماع ما للقلوب والأمال نظمت للندام فيها الأماني مثل نظم الأمير شمس المعالي

ومن قصيدة في الصاحب [من الطويل]:

على نفس محرون وقلب كثيب على نفسرة من حالها وشحوب تقسم في جدوي أغر وهوب

وما بالُ هذا الدهر يطوي جوانحي تُقسِّمني الأيام قسمة جائرٍ كأنِّي في كفِّ الوزير رغيبةً

ومن أخرى فيه وصف الإبل [من الطويل ]:

ويهدين روًاد الندى لجوادها بهن صنيع كفّه بتلادها

يقربن طلاًب العلا من سمائها فلاقين مولانا وقد صنع السرى

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سجايا : طباع وصفات ، وتحول أي تتحوّل .

<sup>(</sup>٢) المتأشّب : المجتمع والمختلط .

### غرر من شعره في المدح ، وما يتصل به

قال من قصيدة في الصاحب [من الكامل]:

يا أيها القرم الذي بعلوه قسمت يداك على الوري أرزاقها ومن أخرى فيه [من الطويل]:

فتى ً كيف ما ملنا رأينا له يداً خفيف على الأعيان محمل منها ووالله ما أفضى من المال مانشا

ومن أخرى فيه [من مجزوء الكامل]:

يا من إذا نظر الزما رحل المصيف فلا تزل وبدا الخريف فحي خا زمن كخلفك ناصر رق الهواء في ترى وصفا وإن لاحظت فلو استحال مدامة فيدة

نال العلاء من الزمان السولا<sup>(۱)</sup> فكنُسوك قاسم رزقها المسئولا

بعيدة رمى الشكر مطلبها سهل ولكن على الأفكار من عدّها ثقل (١) السي كفّه إلا العنان أو النصل (١)

ن إليه أكثر عُجْبَهُ أبداً تودّع ركبه أبداً ولبه لصة الزمان ولبه إن كان خلقك يشبه نفساً يعالج كربه أبعده ظننتك قربه ما كنت أحظر شربه وتملّه يا قطبه

<sup>(</sup>١) القرم: السيد.

<sup>(</sup>٢) منَّها: من المنَّ: الانعام والعطاء.

<sup>(</sup>٣) ما نشا: ما رجع وامتلك ، والعنان : جمع أعنة وهو زمام الخيل وغيرها ، والنّصل : حديدة الرمح والسهم والسيف .

ومن أخرى فيه [من الطويل]:

ولا ذنب للأفكار أنت تركتها سبقت بأفراد المعاني وألفت فإن نحسن حاولنا اختراع بديعة ومن أخرى فيه [ من البسيط]:

أغرُ أورعُ تلهينا وقائعُه مسترضعٌ بشدي المجد مفترشٌ أمضى من السيف لفظاً غير لجلجة ومنها [ من البسيط ]:

وسائل لي عن نعماك قلت له هذي صبابة ما أبقت يداي وقد ومن أخرى فيه [ من المنسرح ] :

لا وجفون يغضها العذل ومهجة للهوى معرضة مساعاش من غاب عن ذراك وإن ومن قصيدة عيادة له [من الطويل]:

بعيني ما يُخفي السوزير وما يبدي سأجهد أن أفدي مواطيء نعله لأعدي تشكيك البلاد وأهلها

إذا احتشدت لم تنتفع باحتشادها خواطرك الألفاظ بعد شرادها حصلنا على مسروقها ومعادها

في المال والقرن عن صفين والجمل حجر المكارم مفطوم عن البخل تغشّاه إن مال مضطر إلى العلل(١)

تفصيلُها مستحيلٌ فارض بالجملِ عرفت حرفهما فانظرْ ولا تسلِ

عن وجناتٍ تذيبها القبلُ (١) تعيثُ فيها القدود والمقل أخر ميقات يومه الأجل

فنورهما من فضل نعمائه عندي فإن أنا لم أقبل فها لي سوى جهدي وما خلت أن الشكو بُعدي على البعد

<sup>(</sup>١) اللجلجة : التردّد في الكلام ، والعلل : أي التعلّل بالأسباب .

<sup>(</sup>٢) يغضُّها العذل: أي يخجلها اللوم فتطرق حياءً .

ولم أدرِ بالشكوى التي عرضت له وما أحسب الحمَّى وإن جلَّ قدرها وما أحسب الحمَّى وإن جلَّ قدرها وما هي إلا من تلهُّب ذهنه ليفدكَ من نعماك مالك رقةً وما زالت الأحرار تفدى عبيدها

ونعماه حتى أقبل المجد يستعدي لتجسر أن تدنو إلى منبع المجد توقَّد متى فاض من شدة الوقد فكلُّ الورى بل كل ذي مهجة يفدي لتكفيها ما تتَّقي مهجة العبد

ومن أخرى في التهنئة بالبرء [من الطويل]:

بك الدهر يندي ظلّه ويطيب ويقلع عمّا ساءنا ويتوب ونحمد آثار الزمان وربَّما ظللنا وأوقات الزمان ذنوب أفي كل يوم للمكارم روعة لها في قلوب المكرمات وجيب(١) تقسمت العلياء جسمك كله فمن أين فيه للسقام نصيب إذا ألمت نفس الأمير تألّمت لها أنفس تحيا بها وقلوب

ومنها:

وواللَّهِ لا لاحظت وجهاً أحبه وليس شحوباً ما أراه بوجههِ فلا تجزعن تلك السماء تغيمت تهلّل وجه المجد وابتسم الندى فلا زالت الدنيا بملكك طلقة

حياتي وفي وجه الوزير شحوب ولكنّه في المكرمات ندوب (٢) فعمّا قليل تبتدي فتصوب وأصبح غصن الفضل وهو رطيب لا زال فيها من ظلالك طيب

ومن قصيدة في أبي مضر محمد بن منصور [من الكامل ]:

شكوى اللئام فما نذم لليما مناصباً هذا المهذّب خيما(٣)

هذا أبو مضرٍ كفتنا كفَّهُ هذا الجسيم مواهباً هذا الشريف

<sup>(</sup>١) الوجيب : الحفق والارتجاف .

<sup>(</sup>٢) ندوب : علامات .

<sup>(</sup>٣) خما : أصلاً وطبعاً وجوهرا .

سمكت كهمته السماء ومثلت فيها خلائقه الشراف نجوما نشوان قد جعل المحامد والعلا دون المدامة ساقياً ونديما أعدى الأنام طباعه فتكرّموا لو جاز أن يدعى سواه كريما ومن قصيدة في دلير بن بشكروز [من الطويل]:

وأن انتظار السائلين من المطل(١) مدحت به نفسي وأخبرت عن فضلي كريم يرى أن الرجاء مواعد وخير الموالي من إذا ما مدحته ومن أخرى [من البسيط]:

ما الدهر لولاك إلا منطق خطلُ (٢) في المجد ما شاده آباؤك الأولُ حتى ظهرت فغاب الشكل والمثلُ

قل للأمير الذي فخر الزمان به كفتك آثار كفيك التي ابتدعت ما زال في الناس أشباه وأمثلة

\*\*\*

#### درر من شعره في وصف الشعر

قال من قصيدة [من الطويل ]:

وأطرب مشتافاً وأرضى مغاضبا ولم تأته الألفاظ حسرى لواغبا<sup>(٣)</sup> يبثّون في آثارهن المقانبا<sup>(٤)</sup> وقد تركوا المعنى مع اللفظ جانبا. وما الشعر إلا ما استفرَّ ممدَّحاً أطاع فلم توجد قوافيه نقراً وفي الناس أتابع القوافي تراهم إذا لحظوا حرف الروي تبادروا

<sup>(</sup>١) المطل: من الماطلة أي التسويف.

<sup>(</sup>٢) الخطل: الفساد.

<sup>(</sup>٣) اللواغب: الضعاف.

<sup>(</sup>٤) المقانبا : جمع مقناب وهو ظفر الأسد أو غطاؤه ، أو الوعاء الذي يجعل فيه الصائد ما يصيده .

وإن منعوا حرَّ السكلام تطرقوا ولكنتَّ أرمي بكلِّ بديعة ولكنتَّ بديعة تسير ولم ترحلُ وتدنو وقد نأتُ ترى الناس إمَّا مستهاماً بذكرها أذود لئام الناس عنها وأتقي وأعضلُها حتى إذا جاء كفؤها وأيُّ غيورٍ لا بجيب وقد رأى ومن أخرى [من الطويل]:

ووف ك وفد الشكر من كل وجهة يزف إلى الأسماع كل خريدة أطافت بها الأفكار حتى تركنها ومن أخرى [من الكامل]:

أهدن لمجدك حلّة موشية أحيت حبيباً والوليد ففصلا فأفادها الطائعي دقة فكرة ومن أخرى [من الكامل]:

لو لم أشرف بامتداحك منطقي لكن رأى شرف المصاهر فاغتدى فحباك من نسبج العقول بغادة

حواشيه فاجتاحوا الضعيف المقاربا يبشن بألباب الرجال لواعبا وتكسب حفاظ الرجال المراتبا ولوعاً وإماً مستعيراً وغاصبا على حسبي إن لم أصنها المعايبا سمحت بها مستشرفات كواعبا(١) مكارمك اللاتي أتين خواطبا

ثناءً يسدى أو مديحاً ينظم تكاد إذا ما أنشدت تتبسم (١) يقال أأبيات تراها أو أنجم

تكسو الحسود كآبةً وذبولا منها وشائع نسجها تفصيلا(٣) والبحتري دمائةً وقبولا

ما انقساد نحوك خاطري مزموما يهدي إليك لبابَه المكتوما قطعت إليك مقاصداً وعزومانا

<sup>(</sup>١) أعضلها: أضيَّق عليها وأحبسها ،والكاعب: الفتاة الناهد .

<sup>(</sup>٢) الخريدة : الفتاة العذراء ، ويقصد هنا القصائد البكر التي لم يسبق اليها .

<sup>(</sup>٣) وشائع : الوشيع : علم الثوب أو رسمه ويريد بالحبيب والوليد : أبا تمام والبحتري .

<sup>(</sup>٤) حباك : أعطاك ومنحك .

لما تبينًا الكفاءة أقسمت لا تبغها مهراً فقد أمهرتها ألزمت شكرك منطقي وأناملي من أخرى [من الطويل]:

أتتنا العدارى الغيد في حلل النهى تلاعب بالأذهان روعة نشرها المد من البشري أتت بعد غيبة فلم أر عقداً كان أبهى تألقاً نفسه ترى كل بيت مستقلاً بنفسه تحلّت بوصف الجسم ثم تنكرت تحلّت بوصف الجسم ثم تنكرت فجاءت ومعناها ممازج لفظها أشد إليه نسبة من حروفه نظمتهما عقداً كما نظم الحجى فيك أفرغت كأنّك إذ مرّت على فيك أفرغت كفتنا حميًا الخمر رقة لفظها

أن لا تغرب بعدها وتقيما نعماك عندي حادثاً وقديما وأقمت فكري بالوفاء زعيما

تنشر عن علم وتطوي على سحر وتشغل بالمرأى اللطيف عن السبر(۱) وأحسن من نعمى تقابل بالشكر وأشبه نظماً متقناً منه بالنثر وأشبه نظماً متقناً منه بالنثر ومالت مع الأعراض في حيز تجري لأليء نور في حدائقها الزهر(۱) كما امتزجت بنت الغمامة بالخمر وأحوج من فعل جميل إلى نشر وفاءك في عقد السماحة والفخر(۱) وأمننا تهذيبها هفوة السكر

وكتب إليه بعض أهل رامهرمز أبياتاً يمتدحه فيها ، وقد كان بلغه عنه أبيات يشكو فيها أهل ناحيته ، فقال : هلا انتقل ، واتصل ذلك بقائلها فضمن أبياته اعتذاراً من المقام لتعذر النقلة . فكتب إليه مجيباً له قصيدة منها [من الطويل]: .

بدأت فأسلفت التفضُّل والبرا وأوليت إنعاماً ملكت به الشكرا

<sup>(</sup>١) السبر: الكشف، والنشر: الرائحة الطيبة.

<sup>(</sup>٢) أرنّت : من الإرنان ، أو من الإرناء وهو إدامة النظر مع سكون الطرف ، والنور : الزهر الأبيض .

<sup>(</sup>٣) الحجى: العقل.

تقصُّرُ بالتالي وإن بلغ العذرا لتوسعنا علماً وتلبسنا فخرا(١) وقلن كذا من قال فليقل الشعرا لحمق فتعى أهدى بهمن لنا ذكرا خواطر ينقاد البديع لها قسرا وإن نشرت فاحت مجالسنا عطرا فأعطيت كلاً من محاسنها شطرا وألقطت فكرى بين ألفاظها الدرا تأملت منها لفظة خلتها شعرا وبكرٍ من الألفاظ قدزوِّجت بكرا(٢) وتُمسي ظنونـــي دون غايتها حسري(٦) وحقٌّ لها في العدل أن تظهر الكبرا وقد صحبت تلك الشمائل والنّجران ومليت في خفض أبا عمر العمرا(٥) إذا خلصت لم تذكر الوصل والهجرا وألبستني أوصافك الزهر الغرا لمغرز فيض منك قد غمر البحرا أنفت بها للفضل أن يألف الصغرا على ماجد فليسكن البلد القفرا

وللسابق البادي من الفضل رتبةً أتتنا عذاراك اللواتسى بعثتها فأفصحــن عن عذرٍ وطوَّقــن منّةً فأوليتُهـا حسـن القبــول معظّماً تناهيى النهي فيها وأبدع نظمها إذا لحظت زادت نواظرَنا ضيأ تنازعها قلبى مليًّا وناظرى فنزُّهــتُ طرفــي في وشــيُّ رياضها تضاحكنا فيها المعانى فكلما فمن ثيِّ لم تُفْتَرَعْ غير خلسةٍ يظــل اجتهــادي بينهــن مقصِّراً إذا رمت أن أدنو إليها تمنّعت وقد صدرت عن معدن الفضل والعلا فتمَّت لك النعمي وساعدك المني كفتنـــا وإياك المعـــاذير نيَّةً مدحت فعدَّدت الـذي فيك من علاً وما أنا إلا شُعبةً مستمدةً وقد كان ما بلّغته من مقالةٍ إذا البلد المعمور ضاق برحبه

<sup>(</sup>١) عذاراك : أي أبياتك العذراء التي لم يسيق إليها في المعنى .

<sup>(</sup>٢) الثيب : المرأة التي ليست بكر ، وتفترع : أي افتضت بكارتها .

<sup>(</sup>٣) حسرى : ضعيفة متعبة خائبة .

<sup>(</sup>٤) النجر: الأصل الكريم.

<sup>(</sup>٥) الخفض : السعة في العيش ولينه .

وكم ماجد لم يرض بالخسف فانبرى ومن علقت نيل الأماني همومه فلا تشك أحداث الزمان فإنني وهل نصرت من قبل شكواك فاضلا وما غلب الأيام مشل مجرب

يقارع عن هماته البيض والسمرا(۱) تجشّم في آثارها المطلب الوعرا أراه بمن يشكو حوادثه معرى لتأمل منهن المعونة والنصرا إذا غلبته غاية غلب الصبرا

\*\*\*

### فقر له من كل فن

قال من قصيدة [من الطويل]:

يقولون لي فيك انقباض وإنّما وما زلت منحازاً بعرضي جانباً إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولم أقض حق العلم إن كان كلّما ولم أبتذل في حدمة العلم مهجتي أأشقى به غرساً وأجنيه ذلّة وقال من أخرى [من الطويل]:

وقالوااضطرب في الأرض فالرزق واسع ً إذا لم يكن في الأرض حرًّ يعينني ومن أخرى [من الطويل]:

على مهجتي تجني الحوادث والدهر

رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجما(٢) من النّم أعتبد الصيانة مغنما(٢) ولكن نفس الحبر لا تحميل الظما بدا طمع صيّرته لي سلّما لأخدم من لاقيت لكن لأخدما إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما

فقلت : ولكن مطلب الرزق ضيَّق ولم يك لي كسب فمن أين أرزق؟

فأمّــا اصطباري فهــو ممتنــع ً وعْرُ

<sup>(</sup>١) الخسف : النقصان والظلم ، والبيض. والسمر: السيوف والرماح .

<sup>(</sup>٢) أحجها: ابتعد وتجنّب وتمنّع.

<sup>(</sup>٣) أعتد الصيانة مغنا: أي أحسب وأعد صون النفس والعرض مغناً.

كأنّي الاقي كلّ يوم ينوبني فإن لم يكن عند الزمان سوى الذي وقالوا توصل بالخضوع إلى العنى وبين المال بابان حرّمًا

إذا قال هذا اليسر أبصرت دونه إذا قدمسوا بالوفر أقدمت قبلهم وماذا على مثلي إذا خضعت له وكتب على لسان غيره [من الطويل]:

أب حسن طال انتظار عصابة وقد حان بل قد هان لولا المطال أن وقد فاتهم من قربك الأنس والمنى فإن كنت عوضت عنهم بغيرهم فأنس الفتى في الدهر خل مساعد فاما رسول بالنبيذ مبادر

بذنب ، وما ذنبي سوى أنَّني حرُّ أضيق به ذرعاً فعندي له الصبرُ<sup>(۱)</sup> وما علموا أنَّ الخضوع هو الفقر على الغنى: نفسي الأبية ، والدهر

مواقفَ خيرٍ من وقوفي بها العسرُ بنفس ِ فقيرٍ كلُّ أخلاقه وفر مطامعه في كفً من حصل التبر

رجتك لما يُرجى له الماجدُ الحرُّ يحلُّ لهم عن وعدك الموثق الأسر وحاربهم فيك اختيارك والدهر فعوضهُم راحاً يزول بها الفكر وإن فاته الخالُ المساعد فالخمر وإلا فلا تغضب إذا غضب الشعر

وقال من قصيدة كتبها إلى أخوين له من انقباضه عنهما وإغبابه زيارتهما [ من الطويل ] :

أيُّها معهد الأحباب ذكَرهم عهدي ودم لي ، وإن دام البعاد ، على الودِّ ولي على الودِّ ولي خلق لا أستطيع فراقه يفوِّنني حظي ويمنعني رُشدي نفورً عن الإخوان من غير ريبة تعد جفاء والوفاء لهم وكدي(١)

<sup>(</sup>١) ذرعاً : من ذرع المكان ذهاباً وإياباً برماً منه .

<sup>(</sup>٢) الوكد : الجهد والسعي .

غذيت به طفلاً فإن رمت هجره كما ألفت كفًا كما البذل والندى على أنّني أقضي الحقوق بنيتي ويخدمهم قلبي وودي ومنطقي فإن أنتما لم تقبلا لي عذرة فقولا لطبعي أن يزول فإنه

تأبَّى وأغرتني به ألفة المهد (۱) فأعيا كما أن تمنعا كفَّ مستجدي وأبلغ أقصى غاية القرب في بعدي وأبلغ في رعي الذِّمام لهم جهدي وألزمتماني فيه أكثر من وجدي يرى لكما حق الموالي على العبد

### وقال [من الوافر]:

جفاؤك كُلَّ يوم في مزيد فإن يكن الصدود رضاك فاذهب فحسبي منك أن يهواك قلبي

وما تنفك تُشمت بي حسودي فإنّي قد وهبتك للصدود<sup>(1)</sup> وحسبك أن أزورك كل عيد

وأهدى إلى صديق له بعض إخوانه تحفة وفيها أفراخ وباقلاء وباذنجان فقال على لسانه يذكر ذلك [من الطويل]:

والآ وصالاً دائماً وتعطفاً
تحرَّج من ظلمي فتاب وأسعفا<sup>(۱)</sup>
تقصَّف عاراً أن أسميه أهيفا
يعسرِّج عن قصد الطريق تخوُّفا<sup>(1)</sup>
من الأرض إلا أورثاه تصلُّفا<sup>(0)</sup>
تَسَاقَاطُ فوق الأرض ورداً مقطَّفا

أبى سيد السادات إلا تظرفاً وساعدنى فيه الزمان فخلته وأهيف لو للغصن بعض قوامه تحين غفلات الوشاة فزارنا فما باشرت نعلاه موضع خطوة وتلحظ خديه العيون فتنثني

<sup>(</sup>١) تأبّي : امتنع .

<sup>(</sup>٢) الصدود : الإعراض .

<sup>(</sup>٣) تحرّج: تأثم .

<sup>(</sup>٤) تحيَّن : أي ترقّب ، يعرّج : يميل .

<sup>(</sup>٥) التصلّف : التكبُّر والادعاء بما ليس فيه .

تصوره أم أنشر الله يوسفا أحاول منها أن تحول وتكسفا وغصنك ذا إذ مال أن يتقصَّفا تقلُّب سيفاً بين جفنيه مرهفا إليكم وإكراماً لكم وتشوقا أخــاه ، ولــكن من إذا غاب أنصفا أطيرُ سروراً أم أمـوتُ تأسُّفا ولكنَّها زادت غرامي فأضعفا تمشل فيها بهجة وتظرُّفا براها الضنى في حبه فتحيَّفا(١) يداي لما بي من هواه فنصقًا بنائاً زهاها الحسن أن تتطرُّفا بتوريدها لوناً من النار أكلفا وتبصر إن فرَّت لجيناً مؤلَّفا(٢) فأظهر صرماً وهو يعتقد الوفائ يعزُّ عليها أن يصاد فيُعسفا(٥) فحن عليه والمداه ورفرفا مبادي نبات غِب قطر تشرّفا(١) فكان به أحفى وأحنى وأرأفا

فقلت أحلم أم خواطر صبوة وفيم تجلَّى البدر والشمس لم تغب أما خشيت عيناك عيناً تصيبها ولم يحدر الواشين من لحظاته فقــال اشتياقــاً جئتــكم وصبابةً وليس الفتــي من كان ينصف حاضراً ومرَّ فلم أعلم لفرط تحيّري فيازورةً لم تشفُ قلبــاً متيَّماً فلما تمثّلنا الهدية خلته ولما مددنا نحوهن أناملاً إلى باقلاء خيف أن لا تقله حملنا بأطراف البنان ولم نكد وسـوداً تروَّت بالدهـــان وبدَّلتْ كأفواه زنج تبصر الجلد أسودأ كخلق حبيب خاف إكثار حاسد ومنتزع من وكر أم شذقةٍ يغذر غذاء الطفل طال سقامه فلما بدت أطراف ريش كأنه تكلُّف من يرتجي عظم نفعه

<sup>(</sup>١) يراها الضنى : أي أنحلتها الأوجاع فتحيُّفا : أي تظلُّم ، والحيف هو الظلم .

<sup>(</sup>٢) أكلفا: الكلف هنا لون بين الحمرة والسواد.

<sup>(</sup>٣) اللجين : الفضة ، وفرّت : افترت وكشفت .

<sup>(</sup>٤) الصرم: القطيعة والهجران .

<sup>(</sup>٥) بعسفا: من العسف وهو الظلم .

<sup>(</sup>٦) غِبُ قطر : بعد ماء .

يزق بما يهوي ويعلف ما اشتهى فلما تراءت العيون تعجباً أراق دماً قد كان قبل يصونه تضرب حتى خلت أن جناحه فجيء به مثل الأسير تمكنت له أخوات مثله ألفت ثنى وقال لي الفأل المصيب مبشراً فيا لك من أكل على ذكر من به ولم أر قبل اليوم تحفة بعده

ويمنع بعد الشبع أن يتصرّفا وقيل تناهى بل تعديً وأسرفا كدمعة مضنى القلب روَّعه الجفا فؤادي حيناً ثم عوجل وانطفا أعاديه منه بعد حرب فكتّفا على مثل ما كانا زماناً تألّفا كذا أبداً ما عشتما فتألّفا تطيب لنا الدنيا تعطّف أم جفا ومن عاشر الحرّ الظريف تظرّفا

\* \* \*

## ٢ ـ أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري

نجم جرجان في صنائع الصاحب وندمائه وشعرائه ، فسكن دورة صناعة الشعر في ريعان عمره ، وعنفوان أمره ، وتناول المرمى البعيد بقريب سعيه ، وكان في إعطاء المحاسن إياه زمامها كما قيل « جذع يبن على المذاكي القرح »(١) .

وكان الصاحب يعجب أشد الإعجاب بتناسب وجهه وشعره حسناً ، وتشابه روحه وشمائله خفة وظرفاً ، ويصطنعه لنفسه ، ويصرفه في الأعمال والسفارات ، وعهدي به وقد ورد نيسابور رسولاً إلى الأمير أبي الحسن في سنة سبع وسبعين وثلثمائة يملأ العيون جمالاً ، والقلوب كمالاً ، وحين انكفأ إلى حضرة الصاحب وجهه إلى أبي العباس الضبي بأصبهان ، وزوده كتاباً بخطه ينطق بحقائق أوصافه وأخباره ، وهذه نسخته بعد الصدر .

<sup>(</sup>١) الجذع : الحدث ، والقرح : جمع قارح وهو ما كملت أسنانه ، والمذاكي : ما أتى عليها سنة أو اثنتان بعد قروحها .

أوصافي لمولاي \_ أدام الله تعالى عزه! \_ تودع الشوق إليه حبات القلوب كما تملأ له بالمحبة أوساط الصدور . فلا تغادر ذا قدح فائز في الفضل وخصل سابق في خصال العلم ، إلا ونار الحنين حشو ثيابه أو يرحل إليه ، وينيخ ركائب السير لديه ، لا جرم أن جلّ من يحضرني يطالبني بالاذن له في قصده ، ويهتبل(١) غرة الزمان في الخطوة بقربه ، نعم وذوو التحصيل إذا حظوا لدى بزلفة ، وأحصفوا عروة خدمة ، واعتقدوا أنهم إن لم يعتمدوا ظله ، ولم يعتلقوا حبله ، كانوا كمن حج ولم يعتمر ، ودخل ظفار ولم يحمر " ، إلا أن جميعهم إذا دفعته اندفع ، وإذا خدعته انخدع ، غير واحد ملط ملحف مشطُّ(٣) يغريه الرد بالمراجعة ، ويغويه المنع للمعاودة ، ويقول بملء لسانه إلى أن يسأم ، ويقتضى طول زمانـه حتى يسأم ، وكم جررته على شوك المطل ، ونقلته من حزن إلى سهل . وصرفته على إنجاز وعد بوعد ، ودفعته من استقبال شهر إلى انسلاخ شهر ، ثم خوفته كلب الشتاء أجعل الربيع موعداً ، وحذرته وهج المصيف أعطيه للخريف موثقا . وكم شغلته بعمالة بعد عمالة ، ووفادة بعد وفادة ، أريد في كل أن أصدفه عن وجهته (٤) ، وأصده عن عزمته ، ليس لغرض أكثر من أن السؤال منه والدفاع منى تساجلا ، والالتماس منه والامتناع من جهتي تقابلا ، فلما خشيت صبابته بأصبهان أن يردها ، بل بخدمة مولاي أن يعتقدها ، تجنّى على قلبه ، أو يتحيف بمس من الجنون ثابت عقله ، ألقيت حبله على غاربه (٥) ، وبردت بالإذن جمرات

<sup>(</sup>١) يهتبل : يغتنم .

<sup>(</sup>٢) ظفار : بوزن قطام مدينة بالقرب من صنعاء ، وأصل هذا من قول بعض ملوكهم : « من دخل ظفار حمر» أي تكلّم بالحميرية .

<sup>(</sup>٣) المِلْط: الرجل الخبيث الذي يسرق كل ما يقع نظره عليه ويستحلّه. الملحف: الكثير الإلحاح في سؤاله المشط: أي يجاوز الحدّ في أموره .

<sup>(</sup>٤) أصدقه عن وجهته : أصرفه عنها .

<sup>(</sup>٥) ألقيت حبله على غاربه : أي جعلته يتحمّل نتائج أعهاله : والغارب : الكاهل ، وأعلى كلُّ شيء .

جوانحه (١) ، فإن يقل مولاى من ذا الذي هذا خطبه وهذه خطته ؟ أقل من فضله برهان حق ، وشعره لسان صدق . ومن أطبق أهل جلدته ، على أنه معجزة بلدته . فلا يعد لجرجان بعيداً ولا قريباً أو لأختها طبرستان قديماً ولا حديثاً مثله ، ومن أخذ برقاب النظم أخذه . وملك رق القوافي ملكه ، ذاك على اقتبال شباب وريعان عمره ، وقبل أن تحدثه الآداب ، وقيل جرى المذكيات غلاب ، أبو الحسن الجوهري أيده الله وبناؤه عند مولاي منذ حين ، وخصوصه بي كالصبح المبين ، إلا أن لمشاهدة الحاضر، ومعاينة الناظر، مزية لا يستقصيها الخبر، وإن امتـد نفسه ، وطال رعانه ومرسه (٢) ، وقد ألف إلى هذه الفضيلة التي فرع بنيها (٣) ، وأوفى على ذوي التجربة والتقدمة فيها ، نفاذاً في أدب الخدمة ، ومعرفة بحق الندام والعشرة ، وقبولاً يملأ به مجلس الحفلة ، إنصاتاً للمتبوع إلا إذا وجب القول، وإعظاماً للمخدوم إلا إذا خرج الأمر، وظرف يشحن مجلس الخلوة، وحديثاً يسكت به العنادب ويطاول البلابل ، فإن اتفق أن يفسح له في الفارسية نظماً ونثراً طفح آذيه . وسال أتيه ، فألسنة أهل مصره إلا الأفراد بروق إذا وطئوا أعقاب العجم ، وقيود إذا تعاطوا لغات العرب ، حتى إن الأديب منهم المقدم ، والعليم المسوم(1) ، يتلعثم إذا حاضر بمنطقه كأنه لم يدر من عدنان ، ولم يسمع من قحطان ، ومن فضول أخينا أو فضله أنه يدعى الكتابة ويدارس البلاغة ، ويمارس الإنشاء، ويهذي فيه ما شاء ، وكنت أخرجته إلى ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن إبراهيم فوفق التوفيق كله صيانة لنفسه ، وأمانة في ودائع لسِانه ويده ، وإظهاراً لنسك لم أعهده في مسكه . حتى خرج وسلم على نقده ، وإن نقده لشديد لمثله . ومولاي يجريه بحضرته مجراه بحضرتي ، فطعامه ومنامه وقعوده وقيامه .

<sup>(</sup>١) الجوانح : أوائل الأضلاع ممّا يلي الصدر .

<sup>(</sup>٢) الرعان : الشدة ، ومرسه : أي تمرّسه واحتكاكه .

<sup>(</sup>٣) فرع بنيها : أي علاهم شرفاً وجاها .

<sup>(</sup>٤) المسوّم: سوّمه الأمر: كلُّفه إياه، وسوّمه في ماله: أي حكّمه فيه .

إما بين يدي ، أو بأقرب المجالس لدي . ولا يقولن هذا أديب وشاعر ، أو وافد وزائر . بل يحسبه قد تخفف بين يديه أعواماً وأحقاباً ، وقضى في التصرف لديه صباً وشباباً . وهذا إنما يحتاج إلى وسيط وشفيع ما لم ينشر بزه (۱) ، ولم يظهر طرزه . وإلا فسيكون بعد شفيع من سواه . ووسيط من عداه . فهناك بحمد الله درقه وحدقه (۱) ووجنة مطرفه ، وما أكثر ما يفاخرنا بمناظر جرجان وصحاريها . ورفارفها وحواشيها ، فليملأ مولاي عينه من منتزهات أصبهان ، فعسى طماحه أن يقل .

وشريطة أخرى في بابه: وهي أنه ليس موضعاً لماله، فسبيل ما يرزأه (٣) أن يكون ما أقام في حجره، وإن أذن له مولاي في العود داخلاً في حظر. فما أكثر ما يباري البرامكة تبرمًا بجانب الجمع، وتخرُّقاً (٤) في مذاهب البذل. ونسبة للرياح الى الإمساك والبخل. فبينا تراه والثروة أقرب وصفيه، حتى تلقاه والحاجة أحد خصميه، وكم وكم تداركت امره فما ازداد الخرق إلا وسعاً لا يقبل رتقاً، وتهاوناً لا يسع تلافياً، وما كنت مع إبرامه لأفسح له في الخروج وأمد له طول النهوض مع أنسي الشديد بحضوره، واستمتاع النفس بعقله وجنونه، غير أني أزرته من ينظر بعيني. ويسمع بأذني، ومن إذا ارتاح للأمر فقد ارتحت، وإذا انشرح صدراً فقد انشرحت.

ونكتة أخرى: وهي واسطة التاج ، وفاتحة الرتاج . مولاي سمح بماله ، مقرب لمناله ، بخيل بجاهه ، ضنين بكلامه . وأبو الحسن لا يقبل العذر. ، أو يصدق النذر ، فيجعل جوده بلسانه ، أبلغ من جوده ببنانه ، وحقاً اخبر أن قصده الأكثر الارتفاع ، لا الانتفاع ، غير أنى أنبأت عن سره . وعن سن بكره ، وانقضت

<sup>(</sup>١) البزّ: الأثواب.

 <sup>(</sup>٢) اللّـرق: الصلب من كلّ شيء ، ومنها الدرقة وهي الترس ، وحدقه : أي نظره وإحاطته .

<sup>(</sup>٣) يرزأه : من الرزء وهو المصاب .

<sup>. (</sup>٤) تخرَّقاً : جهلاً .

الخطبة ، والسلام .

ولما انقلب من أصبهان إلى جرجان ، مسروراً لم تطل به الأيام حتى أصبح. مقبوراً .

\* \* \*

## ملح من مقطوعاته في كل فن

### قال [من الكامل]:

ومغلَّف بالمسك في خدّيه سطراً يشوق العاشقين إليه ما جاءه أحدد ليخطف نظرة إلا تصدرً بالفؤاد عليه

## وقال [من السريع] :

من عاصمي يا ابن أبي عاصم يا خاتم الحسن أغيث مدنفاً

## وقال [من السريع] :

يا ليل أفدي أختك البارحة كانت لها خاتمة لو درت وقوله [من المتقارب] :

عشقت وكم من كريم عشق لقد سرق اللحظ منك الفؤاد

من لحظك المقتدر الظالم صارت عليه الأرض كالخاتم(١)

ما كان أذكى ريحها الفائحة وجدي بها كانت هي الفاتحة

وخفت وكم من حسود فرق (٢) خلاساً ، وكم مثل قلبي سرق ؟

<sup>(</sup>١) المدنف: المريض.

<sup>(</sup>٢) الفرق : الحوف .

#### وقال [من المنسرح]:

يا حبذا الكاس من يديّ قمر بدا وعين الدجمى محمَّرةً وقال يصف حب الرمان [من الطويل]:

وحبَّاتُ رمانِ لطاف كأنها أشبهها في لونها وصفائها وقال يصف الباذنجان [من الوافر]:

وباذنجانة حشيت حشاها تقمصت البنفسج واستقلت

ولابن الرومي [من المنسرح] :

إذا أجاد الذي يشبهه قد حشيت قد حشيت

وقال في ليلة راكدة الهواء هب فيها نسيم طيب [من الرمل] :

بادرِ الصهباء فالدهر فرص المسدت الريح إلينا نسماً قدكان الكاس لما جليت وإذا خص مني المنان بمني

يخطر في معرض من الشفق (١) أجفانها من سلافة الفلق(١)

شوارد ياقــوت لطفــن عن الثقب بقطرات دمع ورُردت من دم القلب

صغار الدرّ باللبن الحليب من الآس الرطيب على قضيب

وأحكم الوصف فيه بالنعت بكيمخت

ولقد طاب نسيماً وخلص مسلم وقرص مسلم الأرواح منسا وقرص طرب الجو عليها فرقص فزمان الورد باللهو أخص

<sup>(</sup>١) يخطر : يتبختر في مشيته .

<sup>(</sup>٢) السلافة : الخمر ، والفلق : الصبح .

<sup>(</sup>٣) التجميش: المداعبة.

### وقال [من المنسرح] :

وعارض كالبنفسج الغض سألت عنه فقيل ذا قمرً نظرت فيه فصد معتدياً

وقال يستدعي صديقاً له [من الطويل] :

عف الدهر عنًا واستقلَّت بنا المنى وضمَّت أكف السراح شمل عصابة فإن زرتني شوقً وإلا فإنّني

وقال في معنى لم يسبق إليه [من الوافر] :

ألا يا أيها الملك المعلَّى لعبدك حرمة والذكر فحش ً

وقال يهجو [من الرجز] :

انظر إلى أمر عجيب قد حدث أبسو تميم وهو شيخ لا حدث (٢) قد يحبس الأصلع في بيت الحدث (٤)

وقال في أبي نصر الكاتب النيسابوري [من البسيط] :

إنّي قصدت أبا نصر بمسألة فظلل يرعد خوف من مكالمتي فقلت نفسك إنّي وفد مكرمة

يقل وصفي إيَّاها عن الكلم وكاد يسقط قرناه على القدم واذهب فإنك في حلٍّ من الكرم

يزهي على صحن سوسن فضيّ (١)

درّع ثوب الظلام للعرض(١)

وكاد بعضى يصدُّ عن بعضي

وحـثٌ بنــا ربــعُ من الانس عامر

وجوهه م للزهرات ضرائر

إذا جدًّ جَدُّ الســكر والشــوق زاثر

أنلنسي من عطاياك الجزيله

فلا تحوج إلى ذكر الوسيله

<sup>(</sup>١) العارض : صفحة الخدّ ، والغضّ الطري والنضر .

<sup>(</sup>٢) درٌع: لبس.

<sup>(</sup>٣) شيخ لا حدث : أي ليس صغير السن .

<sup>(</sup>٤) بيت الحدث : بيت الخلاء .

#### وقال فيه [من الهزج] :

حكوا لي عن أبي نصر وقد أورد من حقّق بان الشيخ يستدخل أيرين إذا استحلق فما صدقت حتى قلت للشيخ وقد أطرق أيحوي الغمد سيفين فقال الشيخ يا أحمق وما تنكر أن يعمل ملاًحان في زورق وقال فيه [من الهزج]:

أبو النصر قد أبد ع في إبنته بدعه حسكوا لي أنه يبلع عرض الأير في دفعه وذا من كاتب شيخ عميد مثله شنعه ولولا أنه شيخ تركنا عذله فظعه وخليناه يستدخل خساً شاء جو سبعه ومن يحسد طست الشمع يا قوم على الشمعه

#### \* \* \*

#### غرر من قصائده

قال من قصيدة [من الخفيف]:

يا سقيط الندى على الأقحوان شأنك الآن في الصبوح وشاني أنت أذكرتني دموعي وقد صو بن بين العتاب والهجران إن يكن للخليج فيك أوان بتقضي المنى فهذا أوابي شجر مدنف وجو عليل وصباح يميل كالنشوان صاح إن الزمان أقصر عمراً أن يراع المنى بصرف الزمان

رقً عنّي ملاحف الليل فانهض قهوة عقّها النواظر لما كعصير الخدود في يقت الأو

برقيق من صوب تلك الدنان(۱) حسبتها عصارة العقيان(۱) جه أو كالدموع في الأجفان(۱)

ومن قصيدة في الصاحب يمدحه ويعتذر من خروجه حاجاً من غير إذنه ويعرض بقوم أساءوا المحضر له بجرجان [من الطويل]:

وفارق مخضلاً من العيش أخضرا(۱) إذا مرّ منه أدهر كن أشهرا دساكرها والعبقري المقيرا(٥) وأشرق مصباحاً ونور عصفرا(١) جناحيه يحكي الطائر المتحدرا تشقّ من غيظ على الماء معجرا(١) إذا الليل من بدر الزجاجة أقمرا ترى كل جزء من فؤادك مزهرا عن العين حتى قيل لن يتصورا عيون سكارى منتشين من الكرا بها لاكتست ثوباً من الحسن أحمرا

قليلً لمثلي أن يقال تغيرًا زمانً كعتبي من حبيبٍ نودهً ومانً كعتبي من حبيبٍ نودهً يقولون بغداد الذي اشتقت برهة إذا فض عنه الختم فاح بنفسجا ودجلتها الغناء والزو نافضا إذا رفع الملاح جنبيه حلته وقمرة روض حسنها وحديثها إذا رقصت حول المثاني بنانها وليل على النجمي شطت نجومه تغور ويبديها الظلام كأنها على صهباء لو مرت الصبا

<sup>(</sup>١) صوب الدنان : أي خمرها ، الصوب المطر ، والدنان : جمع دن : وهو زقَّ الخمر وآنيته .

<sup>(</sup>٢) القهوة : من أسهاء الخمر ، والعقيان : الذهب الخالص .

<sup>(</sup>٣) يقق الأوجه: أي بيض الأوجه ، واليقق: هو القطن.

<sup>(</sup>٤) مخضلاً من العيش : أي عيشاً ناعها هانثاً .

<sup>(</sup>٥) دساكرها : الدسكرة : القرية ، والبناء الضخم الذي يكون حوله بيوت فيها الشراب والملاهي . والعبقري المقيّرا : العبقري من الشراب : أي المتميّز المبرّز الذي لا يفوقه شيء ، والمقيّرا أي الموضوع في الزق المطل بالزفت .

<sup>(</sup>٦) العصفر : صباغ أصفر يستخرج من الثياب .

<sup>. (</sup>٧) معجرا : مسرعاً ـ ملتفاً .

فإن عزموا يومأ على البين أنكرا نداماك فيها الغول والقهوة السرى(١) لطال على العذَّال أن أتستَّرا أرض بمرو الثعلبية عنبرا جواداً إلى العلياء لن يتغيّرا فلست أرى شيئاً سواه ولا أرى وقد كنت عنواناً عليها مسطّرا بجرجان أيدت دهشة وتحيرا وكنت بحجتى ذلك الباب أعذرا فطيَّرني من قبل أن أتخيراً (٢) فأعمينني من قثبل أن أتبصرًا بخلت بنفسى أن تمل وتهجرا وسلت فكنت الماء ينصب في الثرا وكنت على قتلى بسيفك أقدرا الأورق بالبود الصريح وأثمراه وكم مقبل تلقاه بالسود مدبرا

نداميى كأن الدهر يعشق شملهم أذلك خيرٌ أم بساطُ تنوفةٍ فقلت أما والله لولا تقاته دعونىي ومسرو الثعلبية إنني رعيى الله مولانا البوزير ورأيه يمثل ديناً بين قلبي وناظري لقد طُويت عن خطبتي صحف الندى تحير عيشي بالعراق وهمتى حججــتُ لعمــر الله مكَّة معذراً رأى الدهر أنّى ناهض بقوادمي وأبصر أيامي تفتّح ناظري رويدك لم أهجـر علاك وإنما وقدت فكنست النار تأكل نفسها قدرت على قتلى فاقتصد وأقسم لو روَّيتَ سيفــك من دمي فكم مدبــر بالــودٌ تلقـــاه مقبلاً

ومن قصيدة كتبها من دهشتان إلى الصاحب وهو على بعض ضياعها يصف تبرمه بها وخراب مستغله بجرجان [من الكامل]:

يا ليلة قصررت فطابت وانقضت حميت بأنفاسي نجومك فانثنت أيدي ضعفت عن الأعنة فاقنعي

وأفدت منها ظلمة وضياء يجذبن من برد الصباح رداء بالكأس طرفاً والهوى بيداء

<sup>(</sup>١) الغول: الصداع الناشيء عن شرب الخمر أو السكر ، والقهوة السرى: أي الخمرة برائحتها المنتشرة .

<sup>(</sup>۲) القوادم: ريش مقدمة الجناح عند الطائر.

<sup>(</sup>٣) الودّ الصريح: الحبّ الخالص الصافي.

لم أرض إلا الفرقدين حذاءً قد كان يسق عدوه النكباء مشل الأثافي ما يرمسن فناء(١) حسرى تخال أمامهن وراء كفُّ الوزير توزّع النعماءَ يستعرض الشعراء والندماء ضحّوا بأكواب وعفّوا الشاء (١) فيزفّها في كأسها حمراء بيد السحاب غلالة دكناء فيه الغيوم فأشبه الغبراء حتى تراه في الإناء إناء (١) أعلاه ليس يكفكف الأنداء نمل هوت من أصلهن هباءً غرفاتها عن أهلهن خلاءً أبدأ وأحذر فوقها الأنواء أنَّ القريضَ يهجِّنُ الرؤساءَ(١) أو نافس العمال والضمناء أعمالها عن حملي الأعباء إنّى خدمت ببعضها الوزراء وخدميت تلك الحضرة الغراء

لو لم تخن قدمن مقاصد همتي نكبتنيي الأيّامُ في مستحضر أبقى الحفا منه ثلاث قوائم ولطالما ترك السرياح هبوبه هذا وقد أخذت بآفاق المدي وقد استقل سريره بعلائه عيدً أنو شروان قال لعظمه يتقرب الدهقان فيه ببنته نسبح الزمان من الندى لثنائه واغبر وجه الجو مما رفرفت وسجــا أديم الأرض من برد الضحى ونعمى الشتاء إلى بيتمي إذ رأى وسسوارياً لو دبً فوق متونها وعليلة بليت بلاي وأصبحت أخشم المرياح إذا جرت من حولها قولا لمن ذم القوافي وادَّعي ويقول بغياً هل تصرُّف شاعرٌ سائل دهشتان العتود بمن يلي هيهات لا تحقر عيون قصائدي وبها وصلت إلى ابن عبًّا د العلا

<sup>(</sup>١) الأثافي : جمع أثفية وهي الحجر التي توضع عليه القدر .

<sup>(</sup>٢) عفّوا الشاء: أي أكثروا من ذبحها .

<sup>(</sup>٣) سجا أديم الأرض : غطّى وجه الأرض .

<sup>(</sup>٤) يهجّن : يعيب ويقبّح ، والقريض الشعر .

ومتى لثمت يديه أو أنشدته فارقت بطحاء المكارم عنده مغنى اللصوص ومنبع الشرِّ الذي قوم إذا شبقوا أتوا أنعامهم مثلُ الثعالب ينبعثن فإن عوى كانوا ذوي ثقتي فصرت كأنَّي وولايتي عزل إذا لم أعتنق

لم أقتنع بالمشرقين حباء (١) ونزلت أرضاً بعده شنعاء أفنى الرجال وجشّم الأمراء أو أعدموا باعوا البنات إماء (١) ذئب دخلن الأيكة العوصاء (١) عين تقلّب منهم الأقذاء (١) باب الوزير وتلكم الآلاء (١)

ومن أخرى يصف فيها ضيق ذات يده ، وخراب حجرته ، وكثرة عياله ، ويهنىء الصاحب ببنائه الجديد بجرجان [من الطويل] :

أهش لأنواء الربيع إذا انبرت تظلل جفوني كلّما مر بارق حذاراً على خاوي الجوانب مائل لدى عرصات أصبحت غرفاتها أساطين حكتها السنون كأنها رثى لي أعدائي بها وتطيرت يقولون هلا تستجداً مرمة

وأكره أبواء الربيع وأنكرُ(۱) تطول إلى خيط السماء وتقصرُ يكاد بأنفاسي عليه يقطّرُ مناخل أمطارٍ تروح وتبكرُ(۱) قيامٌ تثنّت للركوع تكبّرُ برؤيتها العين التي لا تطيّرُ وحالي منها بالمرمة أجدرُ(۱)

<sup>(</sup>١) حباء : عطاء .

<sup>(</sup>٢) شبقوا أتوا أنعامهم ؛ أي أنهم في حالة الشبق والتهيّج لا يتورّعون عن مجامعة حيواناتهم ، وأعدموا : أي افتقروا .

<sup>(</sup>٣) الأيكة العوصاء : أي المكان الكثير الشجر والشديد الصعوبة .

<sup>(</sup>٤) الأقذاء : جمع قذى وهو ما يقع في العين من وسخ وغيره .

<sup>(</sup>٥) الآلاء: النعم.

<sup>(</sup>٦) أبواء الربيع : إخلافه وعدم سقوط الغيث فيه .

<sup>(</sup>٧) عرصات : ساحات .

<sup>(</sup>٨) المرمّة : متاع البيت .

إذا كشف الأيام وجه تجملي فكل مكان للتبذل موقف لمانية يرجون صوب قصائدي يمد يمد أون أعناق النعام إلى يدي إذا رحت عن دار الوزير تبسطت يرون خطيباً ملء بردي ومطرفي بنيت إلى دنياك دنيا جديدة معارج مجد واحد فوق واحد طرائح عز لبنة فوق لبنة بنيت لعمري سؤدداً لا بنية

ومن أخرى [من الطويل] :

تثنَّى إلى برد النسيم المرفرف تنسَّم أنفاس الضحى بحشاشة تجافيت إلا عن محاسن قهوة دعوا رمقي يستنصر السراح إنها

ومن أخرى [من البسيط]:

زرَّ الصباح علينا شملة السحب صـك النسيم فراخ فانزعجت

وأظهرت الحال التي أنا مضمر وكل لباس للتهت في مئزر وكل الباس التهت في مئزر على أنه من صوب طبعي أنزر (١) وتفتح أفواه السباع وتفغر الماملهم نحو الندى تتشمر أناملهم عن آلائه ويخبر هي الجنّة العليا وأنت المعمر تعشر فيها فكرتبي وتحير تربّع في صحن العلا وتدور وهل سؤدد إلا بربعك يعمر وكل

يبثُّ جوىً من قلبه المتشوِّف (٣) توقد من حرِّ الغرام وتنطفي أجررُ إليها شملة المتظرِّف سلالة مدنف علالة مدنف

ومدّت الريح منها واهي الطنب (١٠) ينفضن أجنحة من عنب ِ الزغب

<sup>(</sup>١) أنزر : أقل ، وأبطأ .

<sup>(</sup>٢) تفغر : تتسع وتفتح .

 <sup>(</sup>٣) المتشوّف : المتطلّع إلى من يحبُّ المتشوق إليه .

<sup>(</sup>٤) الطنب: العمد.

لولم يقل إلا هذا البيت لكان أشعر الناس!

كفـــى العـــواذلُ أنَّـــى لا أرى قدحاً إن قيل تاب يقول الغي لم يتب

ومن أخرى [من البسيط]:

لو ثار ما اقتدحت النفس من هممي لو أن ساعدي اليمني تساعدني يا مسرجـــاً صهـــوات الـــريح منتجعاً لا تركب البحر إلا بحر مكرمة سكنت روعة حالي بعدما آدرعت فصرت منك أقوي بالغنى سببأ

- ومن أخرى في فخر الدولة [من الطويل] :

سريرً بأحداق النجوم مسمّر تقسود صروف الدهسر في عرصاته يُزمَّ بفخـر الدولـة الدهـر مذعناً مكارمه في جبهة الدهر غرَّةً

تسعى الجنوب بطرف حولها ثمل من الندى وفؤاد نحوها طرب

إلا شققت عليه جلدة الطرب أو قيل شاب يقول اللهو لم يشب

على سوى الجود صغت الأرض لي ذهبا قرِّب خطاك فإن الجود قد قربا يسقى الفرات ولا يودى بمن ركبا(١) من اعتسراض عوادي فقرها رعبا وأدَّعسى لمحلَّسي في العللا سببا

لصك ناصية الجوزاء ملتهبا

وملك باعراف السحاب معمم (١) جياداً بسلطان السياسة تلجم ويملك أعناق الخطوب ويخزم (٦) وسودده في غرّة الدهر ميسم (١)

<sup>(</sup>١) يودي : يذهب ويهلك .

<sup>(</sup>٢) معمًّم : من العهامة كناية عن رفعة ملكه وشموخه .

<sup>(</sup>٣) يزمُّ : ينقاد ، ويخزم : يذلُّ .

<sup>(</sup>٤) ميسم : علامة ، أو حسناً وجمالاً .

### ومن أخرى [من الكامل] :

الصبح يرمت عن جفون مخمر والجو في حجب النسيم كأنما ريح تمايل بين أنفاس الضحى ملك تهيبه النجوم إذا بدا يكفي القوافي أنها بعنايتي لو أنها شعرت بعطم مقامها ما زال يأمل أن يعود إلى المنى فبعثت منه جوهريات أبت والمناه المناه المناه

والليل يرفع من ذيول مشمرً تسعى إليه يد الشمال بمجمرٍ (۱) بممسَّك من ثوبها ومعنبر وتحار بين مهلل ومكبر تختال بين سريره والمنبر لم تقتنع بعمومة في بحتر (۱) شعري بتشريف عليه مزرً وأن لا تكون ضرائراً للجوهر

### ومن أخرى في أبي العباس الضبي بأصبهان [من البسيط] :

إنّي ملكت عنسان السرأي من زمن إنّي أهين جُمسان الدمسع منتثراً أفسدي بوجسه هرنسد زنسدروز وإن تركت فيه علسى الجسسرين دسكرة محلّلة ما طرقت الدهسر جانبها أنّي أحبح بطاح اللهو آونة لم تثنني لَمع للشيب في لممي

إذا سعيت لمجيد كان لي قدما إذا رأيت جمان العز منتظما(۱) شربت ماء حياتي عندها شبما(۱) يشدو بذكرى فيشجي طيرها نغما(۱) إلا عزمت على دهري كما عزما إذا رأيت محلي عندها حرما عن أن ألم "بأطراف المني لمما(۱)

<sup>(</sup>١) المجمر: البخور.

<sup>(</sup>٢) بحتر: زي الشاعر البحتري.

<sup>(</sup>٣) الجمان: الفضة.

<sup>(</sup>٤) شبما: بارداً .

<sup>(</sup>٥) دسكرة : بيت ضخم حوله الملاهي والحانات .

<sup>(</sup>٦) لمع : نتف ، واللُّمة : الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن ، واللَّمَمَ : مقاربة الذنب من غير أن يقع .

إلى فتي ملء حيزوم العلا همما(١)

أدلُّ بعهد الخدمة المتقادمِ وكم قاعدٍ في نصحه ألفُ قائم ِ إذا متُّ عني خادمٌ بعد خادم وإنما قدم التوفيق تحملني ومن أخرى [من الطويل] :

إذا ما أدل السابقون فإنني ورب مصل سابق بوفائه سأخدمه عمري ويخدم بابه

### ومن أخرى [من البسيط] :

قد كان أمسك وحي الشعر مذ قطعت فما نظمت لمعنى عقد قافية وهدده لليال قد سهرت لها وقلت حين رأيت الطبع ينسجها عسى خطرت ببال فاتسقت عسى خطرت ببال فاتسقت

يد الحوادث عن نعمائه علقي (٢) إلا نشرت له عقداً من العرق أروي معالي مولانا على نسق نسج الربيع حواشي روضه العبق له فرائد نظمي كُلُّ متسق

### ومن أخرى في يوم ميلاده وتحويل سنه [من مجزوء الكامل]:

يوم أتاه المشتري بشهاب سعد ملتهب يوم أتاه المشتري بشهاب سعد ملتهب بسلالة المجد الزرب الفصيح وصفوة المجد الزرب ملك إذا ادّرع العلا فالدهر مسلوب السلب وإذا تنمّر في الخطو ب فيا لنارٍ في حطب وإذا تبسّم للندى مطرت سحائبه الذهب

<sup>(</sup>١) الحيزوم : الصدر ، والمرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٢) العِلق: النفيس من كلّ شيء.

<sup>(</sup>٣) التبرّج: التزيّن والسفور.

<sup>(</sup>٤) الزرب : السائل .

يا غرَّة الحسب الكريم وأين مثلك في الحسب الكريم وأين مثلك في الحسب المعدد عطل الحقب (۱) ميلادك الميمون فيه وهو ميلاد الأدب عرب عليه بمجلس ريًانَ من ماء العنب واضرب عليه سرادقاً للأنس ممتد الطنب في المسر ة منه واستأنس وطِب فرير في المسر ق منه واستأنس وطِب في المسر و المسر و

ومن أخرى [من البسيط]:

بشعلة الرأي تُذكي شعلة الباس ما كُلُّ ما احمر للعينين منظره ليت الجهول بطرق المجديتركه لا تنفع المرء في الهيجاء شكته كل يشنَّج عند السيف جبهته الحق أبلج بادٍ لا خفاء به وليس كُلُّ ابتسام من أحي كرم

ولذة المجد تُنسي لذّة الكاس وردٌ، ولا كُلّ ما يخضرُ بالآس ما كُلُ غصن له ماءٌ بمياس حتى يشدُ إليها شكّة الباس<sup>(۱)</sup> ولا هوادة عند السيف للراس<sup>(۱)</sup> والملك أشوس لا يعنو لأنكاس<sup>(1)</sup> بشراً، ولا كلُّ تقريب بإيناس

ومن أخرى في الأستاذ أبي الحسن محمد بن علي بن القاسم العارض يستدعي منه الشراب [من البسيط]:

الدهـرُ مخبرهُ مسك ومنظره والسروض مطرف ورد ومعجزه (٥)

<sup>(</sup>١) عطل الحقب : الحقب جمع حقبة وهي مدّة من الزمن ، وعطل : يقال جيدٌ عطل : أي جيدٌ تنقصه الحليّ .

<sup>(</sup>٢) الشكه: السلاح.

<sup>(</sup>٣) يشنِّج : من شنّج الشيء : أي قبّضه وقلّصه .

<sup>(</sup>٤) الأبلج : المشرق المنير ، وأشوسن : شديد ومنيع . ويعنو : يخضع ، والأنكاس : مفردها : النكس وهو الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه .

<sup>(</sup>٥) المطرف : الرداء أو الشال : والمعجز : ثوب النساء .

والجو يفتح جفناً في محاسنه من يسعى الشمال بند في جوانبه من طاب الصبوح وكأسي جد فارغة كأنه أشتاقه ونسيم الورد يعذلني أن ومن أخرى في الحسن الحسني [من البسيط]:

من الندى وأديم الغيث محجره من النسيم وحراً الشمس مجمره كأنها خاتم قد غاب خنصره أن لست أسكر مهتزًا فأسكره

لا عُتْبَ إِن بذلتْ عيني بما أجدُ لو أن لى جسداً يقوى لطفت به تبعتهم بذماء كان يمسكه يا ليلة غمضت عنّى كواكبها أهوى الصباح ومالى فيه منتصف لو أنَّ لي أمداً في الشوق أبلُغه بكيت بعد دموعي في الهوى جلدي تذوب نار فؤادي في الهــوى برداً قالوا: ألفت رُباجي ، فقلت لهم: أندى محاسن جي أنه بلد إذا استحب بلاد للمعاش بها وللمكارم قوم لا خفاء بهم للُّهِ معشر صدق كلَّما تُليت ذرّية أبهرت طه بجدهم وإِن تصنُّع شعـرٌ في ذوي كرم أصبت فيك رشادى غير مجتهد

فقد بكى لي عوادى لما عهدوا(١) علمي العزاء ولكن ليس لي جسدُ تعلُّلي بخيالِ كلَّمــا بعدواً الله تَرَفَّقي بجفون غمضُها رمد من الظلام ولكن طالما أجد صبرت عنك ، ولكن ليس لى أمد وهل سمعت بباك دمعه جلد وهل سمعت بنار ذوبها برد الحب أهل ، وإدراك المنه ولدرات طلق النهار ، ولكن ليله نكدً فحیثما نعمت حالی به بلدُ هم يعرفون بسيماهم إذا شهدوا على الورى سورة من مجدهم سجدوا وهل أتى بأبيهم حين ينتقد يا ابن النبى فشعرى فيك مقتصد وليس كلُّ مصيب فيك مجتهد

<sup>(</sup>١) أجدُّ : من الوجد وهو الحب الشديد ، والعوَّاد : الزوَّار .

<sup>(</sup>٢) الذَّماء : بقية الروح .

<sup>(</sup>٣) جي : لقب أصبهان قديماً ، أو اسم قرية بها .

بسطت عرض فناء الدهر مكرمة طرائق الحمد في حافاتها قدد

ومن أخرى يصف فيها سقامه وكربه ويشكو تأخر إخوانه عن عيادته ويخاطب بها أبا الفتح محمد بن صالح ليعرضها في مجلس الصاحب [من الخفيف]:

> قلت لمّا تأخّر العوادُ ما لكم إخوة الرجاء وما لي قد صددتم عنى صدود التعالى إن تجنبتُمُ العــدوي فلِـــمْ لمْ متنى مضجعي وعاف نديمي لي وشــاحٌ من الضُّنــا ونجادٌ قلمى يتقى بنانىي ، وسيفي وتناسـت يدي مناولــة الكأ لوسوى العز نالني مرضتني قد لواني عن جنة العزِّ سقمي روضــةً نورهــا العـــلا وغديرً باعد العرُّ بين عيشـــي وبيني يا أبا الفتح قد تفردت عني

أيُّ سقم عليله لا يعادُ(١) كلّ أيامكم نويّ وبعاد لسقامي كأن سقمي وداد أعدكم بالهوى وسقمى سهاد مجلسي واجتوى جفوني الرقادا) طرَّز السقم ما كسانيه بالعزّ فهذا حتفٌّ وهذا حداد ووساد من الأسمى ومهاد٣ وعناني ، ويتقيني الجواد س وسمعي ما ينفر العوّاد خدمة دونها الشباب المفادك ويح نفسى كأن سقمى ارتداد كلُّ أكنافه نديً معتاد (٥) فبياض الزمان عندي سواد بمنى لا تخصها الأعداد

<sup>(</sup>١) السقم المرض ، يعاد : يزار أثناء المرض .

<sup>(</sup>٢) اجتوى : كره المقام ، فارق .

<sup>(</sup>٣) الضَّنا: الألم، والنجاد: اللحاف ومنه النَّجَّاد: الذي ينجد الفرش والوسائد والمهاد: السرير والفراش .

<sup>(</sup>٤) الغُرُّ : الجرب ، أو مرضٌ اعتراه .

<sup>(</sup>٥) الأكناف: الجوانب، وكنف الانسان حضنه.

بلّغ المجلس الرفيع سلامي واجتهد أن تقبّل الأرض عني حيث يبدو الوزير في معرض وتغنّم خير التبسّم فيه شم قل إنّ حال خادم مولا سقم مجحف وعرّ كريه كلّ عضو منّى له حسرات كلّ عضو منّى له حسرات

واشتياقي وقبل سقاك العهاد (۱) حيث لا يستطيعه القواد الفضل ويهتز غصنه المياد إن بشر السلطان غنم مفاد نا لحال يملها العواد واختصاص بكربة وانفراد واشتياق كأن كلي فؤاد

### ومن أخرى [من الكامل] :

قولا لعاذلتي جمحت فلم أزد جنح الظلام فبادري بمدامة صهباءً لو طافت بها قمرية رعت الزمان ربيعه وخريفه

إلاّ لجاجاً في الهوى وجماحاً الله لبطت إليك من العقيق جناحا أذكت عليها ريشها مصباحا فأتت تبث الورد والتفاحا

### \* \* \*

# ٣ ـ أبو معمر بن أبي سعيد بن أبي بكر الإسماعيلي

جمع شرف النفس إلى شرف الطبع ، وكرم الأدب إلى كرم النسب واستولى على أمد الفقه في اقتبال العمر ، وحسن تصرفه في الشعر ، حتى كتب الصاحب في وصف قصيدة نفذت منه فصلاً من كتاب طويل إلى أبيه أبي سعيد ، وهذه نسخة الفصل .

« وبعد » فهل أتاك حديث الإعجاب منا ، وقد طلعت من أرضك فقرة

<sup>(</sup>١) العهاد : أوَّل المطر .

<sup>(</sup>٢) جمحت : تمرّدت وشردت، وجمحت المرأة خرجت غاضبة، اللجاج : الإلحاح .

الفقر ، وغرة الغرر ، وحديقة الزهر ، وخليفة المطر ، تلك حسنة انتشرت عن ضوئك ، وغمامة نشأت بنوئك . ونار قدحت بزندك . وصفيحة فضل طبعت على نقدك ، وإنها لقصيدة ولدنا أبي معمر ، عمره الله تعالى ما اختار ، وعمر به الرباع والديار . خطت بأقدام الإجادة ، وقطعت مسافة الإصابة ، وسعت إلى كعبة القبول ، وحلت حرم الأمن خير الحلول . تلبي وقد تعرت من لباس التعمل ، وتجردت عن عطاف التبذل . فلم تدع منسكا من البر إلا قضته ، ولا مشعراً من الفضل إلا عمرته . ولا معرفا من العلم إلى شهدته ، ولا محصباً من الفهم إلا حضرته . واجتمعنا حولها وإنا لأعداد جمة ، وفينا واحد يقال إنه أمه ، كأنا عديد الموسم يعظمون الشعائر . ويعلقون الستائر . ويحتضنون الملتزم ، ويلثمون المستلم . وهذا الكتاب يرد عليكم بالخبر أسرع من اللمح البارق ، نعم ومن اللمع الخاطف ، وأخف من سابق الحجيج وإن كان المثل الأعلى لبيت الله العتيق . فأحمد الله إذ قرن فضل فتاك بفضلك ، وجعل فرعك كأصلك ، وأنبت غصنك على شجرك ، واشتق هلالك من قمرك ، وأراك من ظهرك ، ومن يحذو على نجرك ، ويصل فخره بفخرك ، ويشيد من بناء الدراية ما أسست ، ويسقي على نجرك ، ويصل فخره بفخرك ، ويشيد من بناء الدراية ما أسست ، ويسقي من شجر الرواية ما غرست .

قال مؤلف الكتاب: فمن غرر شعر أبي معمر قوله من قصيدة الصاحب [من الخفيف]:

ما عهدت القضيب بالحقف ولا البدر للتمام استسرا(۱) حبذا الطارق الذي زار وهنا فأعاد الظلام إذ زار فجرا ثمل العطف وهو ما من عطرا الحبيب وهو ما مس عطرا

<sup>(</sup>١) النّجر: الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الحقف : الرمل الكثير، واستسراً : من السرار : وهو : الاختفاء، أي عندما يكون القمر في المحاق .

صيرفي يبدل العين أخرى(١) والحياء الملم بالخمد منه ضمنَّى ضمَّة الوداع فعاد الشفع منا عند التعانق وترا(١) وسقانسي بفيه خمسرأ برودأ عاد بعد الفراق في القلب جمرا ملك طوعه الملوك علاءً وهو طوع العفاة جاها وقدرا ملك أنهب العروض فأضحى العرض منه على البرية حظرا لا ولا الكنز غير ما جرّ شكرا وإذا النقع ثار ثار هزبرا٣٠ فإذا المحل حلَّ حلَّ غماماً وإذا ما أفاد نحًال كعباً وإذا ما أفات نهنه عمرا وإذا ما سطا تطاول جهراً وإذا ما حبا تطوّل سرًا

وقوله من قصيدة في وصف الثلج [من الطويل]:

لك الخيرُ من سارٍ معانٍ على السُّرى أجاز الدجى حتى أناخ إلى الضُّحى فرحنا وقد بات السماء مع الثرى كأنَّ غيوم الجوِّ صوَّاغ فضةً وللقطر نفحات تصوب خلالها لقد عم إحسان الشتاء وبرده وقوله [من الرجز]:

نصبنا قرى الأرض الفضاء له قرى قلائصه غرَّ الشواكل والذرى (٤) وغاب أديم الأرض عنًا فما يُرى تواصوا برد الحلي عمداً إلى الورى كصوب دلاء البئر أسلمها العرى (٥) بلى خص ً أرباب الدساكر والقرى

وليلة من الليالي القاسية مدَّت ظلاماً كالجيال الراسية

<sup>(</sup>١) العين : المال ، والذهب والفضة .

<sup>(</sup>٢) الشفع : المزدوج ، والوتر : المفرد وهنا يقصد أنه استحال وحبيبه جسماً واحداً .

<sup>(</sup>٣) المحل : انقطاع المطر ، والنقع : الغبار ، والهزبر : الأسد .

<sup>(</sup>٤) أجاز : أي اجتاز وقطع ، والقلائص : النوق ، والشواكل : الطباع ، والسجايا والجوانب .

<sup>(</sup>٥) الدلاء : جمع دلو ما يستخرج به الماء من البئر ، العرى : البرد .

فغادرت كلّ الورى سواسيه البيض دهماً والعراة كاسيه (۱) لبستُها والصبر من لباسيه بهمّة على الأسى مواسيه ونبعة صليبة لا جاسيه حتى شممت الصبح في أنفاسيه (۱) \* فالصبر صبر النفس لا عن ناسيه \*

وكتب إليه بعض العصريين من أهل نيسابور [ من الخفيف]:

يا فريداً في المجد غير مشارك عز باريك في الورى وتبارك يا أبا معمس عمسرت ولا زا لت سعود الأفلاك تعمر دارك الله يا هللل الأنام قد كتب الأيام في دفتس العلل آثارك ا ولسان الزمان يدرس في كـــل مكان على الورى أخبارك سيدي أنت من يَشُقُ غبارك بأبي أنت من يروم فخارك أنت من فيه خالق الخلق بارك وحباك العلا وزكَّى نجارك ما ترى في مناسب في الأ داب قد صار دأبه تذكارك شوَّقته إليك أوصافك الغرُّ فجاب البلاد حتى زارك هل تراه لديك أهلاً لأن تمنحه يا أخا العلا إيشارك فهــو ضيفً قراه أنفس علق فاقسرهِ السودُّ واسقِهِ أشعاركُ (١) وتمــلً الزمـــان في ظلُّ عيش ِ مثمر لا يمل قط جوارك فأجابه بهذه الأبيات [من الخفيف]:

زارك الغيث وانتحى القطر دارك كلَّما التف صوب وتدارك فلها من نداك ديمة فضل طبقتها فأظهرت آثارك(٤)

<sup>(</sup>١) الدَّهم : السواد .

<sup>(</sup>٢) الصليب : الخالص النسب الصافية ، والجاسية : التي يخالطها الفساد .

<sup>(</sup>٣) القرى: الضيافة ، والعلق: النفيس.

<sup>(</sup>٤) ديمة : المطر الذي يتساقط في سكون بلا رعد ولا برق .

فهمي تجلم علمي الموري أنوارك ولها من علاك شمس حوتها جاورتها فمن يخوض بحارك وبها منك للعلوم بحارً وبعيداً إلى مدى لا يشارك يا قريباً في البرّ ما يتجافى وبديعاً مل الصفات فلو رمت فخاراً لما حصرت فخارك جاءنا نظمك البديع فقلنا المسروض إمّا أعرته أو أعارك فأطاع الإحسان فيه اختيارك هو روض أطاعك الحسن فيه مدًّ ليلاً وما خلعت نهارك وسطا بالبياض خطُّك حتى عجز القرن أن يشت غبارك(١) وتناهيت في الخطابة حتى راعمه شأوك البعيد ومن يجسري ويجسري إذا رأى مضمارك(٢) فانثنى جامد القريحة يستشمعر أنّ الأشعار باتت شعارك فادرعها واشدد بها آزارك(١) يا كريماً ضمَّت عليه المعالى ذاك ممّا منحته إيثارك قد أتــــاك الثنــــاء وهــــو أبيًّ واقض في طاعة الندى أوطارك(٤) فاصحب الفخر وامض في الخير قدماً

\*\*

# ٤ - القاضى أبو بشر الفضل بن محمد الجرجاني

صدر كثير الفضل . جم المناقب ، جزل الأدب ، فصيح القلم ، حريص على اقتناء الكتب . وله يقول الصاحب وقد اعتل [من الوافر]:

تشكّي الفضل مِنْ سَقَم عراه فإن الفضل أجمع من أنينِه وعاد بعقوتي يشكو جواه كما يحنو القرين على قرينه (٥)

<sup>(</sup>١) القرن : المثيل ، ويشقّ غبارك : أي أن يلحق بك .

<sup>(</sup>٢) الشأو: السبق، والمضهار: مكان تضمير الخيل من أجل السباق.

<sup>(</sup>٣) فادَّرعها : أي جعلها درعاً يلبسه، والأزر: القوَّة .

<sup>(</sup>٤) الأوطار : الغايات والمرامى .

<sup>(</sup>٥) العقوة : المحلّة وساحة الدار .

فإن السعد يطلع من جبينه فقلت له وقاك الله فيه وصار سواد عيني في جفونه هـو العين التـي أبصـرت منها فعين المرء خيرٌ من يمينه ستفديه يمينى لا شمالي

وكان ولاه قضاء جرجان: فلما انقضت أيام الصاحب وعاد الأمير شمس المعالي من خراسان إلى مملكته ولاه قضاء قضاته مضافاً إلى رياسة جرجان ، وله شعر ينطق به لسان فضله ، كقوله من قصيدة في الأمير شمس المعالي [من الخفيف]:

سنة أقبلت مع الإقبال رفرفت فوقنا سحائب نعمى حسبي َ الله في الأمــور نصيراً قد رآه خليفة الله في الأر ما رأينا له مثالاً وهذا عانق اللفظ وفق معناه فانظر وُلِــدا توأمين كالجســم والرو ومعــــال مشتقـــةٍ من معان لم ينل من جداه مشل الذي نلت ولا قيل في علاه مقالي(١) ويشيع الـذي يشيد مـن المجــ لي من شيبه ضياعي وأفرا سي ودوري وأعبدي وبغالي(١) حـرس الله ملكـه ووقــاه سايسُ الملك سالمُ النفس طلقُ العسيش مستوفياً شروط الكمال

وزمان من الميامن حالى مطرتنـــا الســرور في كلِّ حال ثم حسبي الأميرُ شمس المعالى ض فريداً فقال للاقبال لقب مثله فقيد المثال كيف أنس الأشكال بالأشكال ح بعيدين من سماء المنال ومعان مشتقّة من معالي ـ وقولي يسير كالأمثال فى بقاء يطيب بالإمهال

<sup>(</sup>١) جداه: عطاؤه.

<sup>(</sup>٢) والسيب: العطاء.

# ٥ ـ أبو القاسم العلوي الأطروش

من نازلي إستراباذ ، وأفاضل العلوية ، وأعيان أهل الأدب ، كتب إلى القاضي أبي الحسن على بن عبد العزيز رقعة تشتمل على النظم والنثر ، نسختها :

الشيخ أدام الله عزه قد أعلقني من مودته ما لا أزال أحرص عليه ، وأفادني حظاً كثرت المنافسة مني فيه ، إذ هو الأوحد الذي لا يجاري إلى غاية طول وكرم طبع . وإن من اعتلق منه سببا واستفاد منه وداً ، فقد أحرز الغنيمة الباردة ، وفاز بالخير والسعادة ، ورجوت أن تكون الحال بيننا زائدة ، إذ محله عندي المحل الذي لا يتقدمه فيه أحد ، وشغل قلبي بانقباضه عني مع الثقة الوكيدة (۱) بأني مغمور المحل عنده ، موفور الحظ من رأيه وعنايته ، لا أعدمني الله النعمة ببقائه ودوام سلامته ، وأنهضني بالحق في شكره ، وما هو إلا قصر النفس على تطلب محمدته والسعي بها إلى مرضاته . وقد كتبت في هذه الرقعة أبياتاً ، مع قلة بضاعتي في الشعر ، وكثرة معرفتي بأن من أهدي إليه الشعر الجيد المطمع الممتنع ، المصبوب في قالبه ، فكمن حمل التمر إلى هجر ، والقضب إلى اليمن (۱) ، وهي هذه آمن البسيط]:

يا وافر العلم والإنعام والمننِ لما لقد تذكرت شعر الموصلي لما يا سرحة الماء قد سدّت موارده إنسى رأيتك أعلى الناس منزلة

ووافر العرض غير الشحم والسمن سمعت من لفظك العاري عن الدرن (٣) أما إليك طريق يا أبا الحسن في العلم والشعر والأراء والفطن

<sup>(</sup>١) الوكيدة : الأكيدة .

<sup>(</sup>٢) هجر : بلدة كثيرة التمر ، وبلاد اليمن مشهورة بالسيوف حتى انهيقال اللسيف يمان ، والقضب : هنا السيوف .

<sup>(</sup>٣) الدّرن : الوسخ ، أو ما يلطخ الثوب منه .

فاسمع شكاة ودود ذي محافظة لقد نمتك ثقيف يا على إلى مجــد لو أن رسـول الله شاهده صلى الإله على المختار من رجل

يُعْفي المودة عند السرِّ والعلن . مجدر سيبقى على الأيام والزمن لقال إيم أبا إسحاق للفتن ما ناحت الورق فوق الأيك والفنن (١٠)

فإن وقع فيها خطل أو زلل فعلى الشيخ اعتماد في إقالة العثرة وصرف الأمر إلى الجميل الذي يوازي فضله ويشاكل نبله . لأني كنت من قبـل أهـدي البيت والبيتين إلى الإخوان ، وبعد العهد به الآن . فإن رأى ـ أراه الله محابه ! ـ أن يتأمل ما خاطبته به فعل إن شاء الله .

وأنشدت له في بعض رؤساء جرجان [من المتقارب]:

خُذا حذراً من وداده خذا يكنّى بسعد، ونحساً حذا وكلُّ الخلائق منه كذا

خليلى فُرًا من الدهخذا

# ٦ - أبو نصر عبد الله بن محمد البجلي الإستراباذي

أنشدني أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي قال: وجدت بخط البجلي هذه الأبيات من قصيدة في الأمير شمس المعالى [من البسيط]:

وللمؤنَّدة النقصان ملتزمُّ فيها ، وزين هذا المجد والكرم وخير من في الورى يمشى به قدم لما تهدي إلينا الشيب والهرم

لله شمسان تذكيرً لخيرهما أزرى بتلك سناً من غير معرفة يا أيُّها الملك الميمون طائره لوكنت من قبل ترعانا وتحرسنا

<sup>(</sup>١) الورق : الحمائم ، والأيك : الأشجار ، والفنن : الأغصان .

وأنشدني له غيره [من الكامل]:

دمعى يفيض ولا يغيض كأنما وأرى فؤادي فوق جمر محرق وجــهُ أعـــار الصبــح من مبيضَّهِ وكأنِّ وجنتــه اكتســت من وصله

من ماء ذاك الوجه جاد بمدِّه(١) فكأنَّه من فوق حمرة خدُّهِ شعر أعار الليل من مسوده وكأنّما الصّدغ اكتسى من صدّه (١)

# ٧ \_ فصل في ذكر شعراء طبرستان أبو العلاء السبروى

واحد طبرستان أدباً وفضلاً ، ونظماً ونثراً . وقد تقدم ذكره فيما جمعه وابن العميد من مشاكلة الأدب . وما كان يجري بينهما من المساجلة في المكاتبة ، وله كتب وشعر ساثر مشهور كثير الظرف والملح ، فمنها قوله [من الطويل]:

مررنا على الروض الذي قد تبسَّمت فراه وأوداج الأبارق تُسفَك (١)

فلم نر شيئًا كان أحسن منظرا من الروض يجري دمعه وهو يضحك

وقوله من قصيدة [من البسيط]: .

أنوارها تتثنَّى بين جلاَّس أما ترى قضب الأشجار قد لبست حسناً يبيح دم العنقود للحاسي(1) منظومــةٌ كسمــوط الـــدرِّ لابسةٌ على منابــر من وردٍ ومــن آسِ وغــرّدت خطبــاء الــطير ساجعةً

<sup>(</sup>١) يغيض : يغور وينضب ، جاد : فاض تكرّم .

<sup>(</sup>٢) الصدغ : ما بين العين والأذن من جانب الوجه ، والصدّ : الامتناع .

<sup>(</sup>٣) الأوداج : عروق في العنق .

<sup>(</sup>٤) السمط: العقد ، والحاسى : الشارب .

وقوله في النرجس [من البسيط]:

حيّ السربيع فقد حيًّا بباكور كأنّما جفنه بالغنج منفتحاً وقوله في التفاح [من الطويل]: .

وتفاحة قد همت وجداً بظرفها أشبّه بالمعشوق حمرة نصفها وقوله في الغزل [من الكامل]:

ومعشّق الحركات تحسب نصفه يسعى إليك بكأسه فكأنّما يا من يسلّم خصره من ردفه ومن قصيدة [من الرجز]:

ذو طرَّةٍ كأنّما ركّب في وقته وعارض كالماء في رقته كأنّما نساج ديباجتِهِ

وقال [من الطويل]:

نبا قلبه من شغل قلبي بغيره فقال: دع العذر الضعيف فليس من

من نرجس ببهاء الحسن مذكور كأس من التبر في منديل كافور

فما شعر ذي حذق يحيط بوصفها وبالعاشق المهجور صفرة نصفها

لولا التمنطق باثناً من نصفه(۱) يسعى إليك بخده في كفه سلّم فؤاد محبّه من طرفه(۱)

صفيحة الفضة شباك سبج (٣) تزهر فيه وجنة ذات وهج من ورق النسرين والورد نسج

فقلت: رويداً إنّما أنت أوّلُ (١) يولّى على أمر كمن عنه يُعزل

<sup>(</sup>١) التمنطق : وهو وضع النطاق على الخصر .

<sup>(</sup>٢) الردف: مؤخر كل شيء.

<sup>(</sup>٣) الطرَّه : الجبهة ، والسبج : الخرز الأسود .

<sup>(</sup>٤) نبا : نفر .

وقوله من قصيدة [من الخفيف]:

حي شيب أتى لغير رحيل أي شيء يكون أحسن من عا

وكتب إليه شاعر غريب يشكو إليه حجابه أبياتاً أولها [من السريع]:

جئت إلى الباب مراراً فما إن زرت إلا قيل لي قد ركِب وكان في الواجب يا سيدي أن لا تُرى عن مثلنا تحتجب فأجابه على ظهر رقعته [من السريع]:

ليس احتجابسي عنــك من جفوة لكنْ لدهـــرٍ نكدٍ خائن ٍ وكنــت لا أحجــبُ عن زائرٍ

وغفلة عن حرمة المغترب مقصد بالحر عمًا يجب فالآن من ظلًي قد أحتجب

وشباباً مضى لغير إياب

ج مشيب في آبنوس شباب

ومن سائر شعره قوله في غلام سكران [من المنسرح]: .

بالــورد في وجنتيك من لطمك ؟ خلاًك ما تســتفيق من سكر مشــوش الصــدغ قد ثملــت فماً تجـُـرُ فضــل الــرداء منخلــع النعــ أظــل من حيرة ومــن دهش بالله يا أقحوان مبسمه

ومن سقاك المدام لِمْ ظلمك؟ توسع شتماً وجفوة خدمك تمنع من لشم عاشقيك فمك لين قد لوت الشرى قدمك أقول لما رأيت مبتسمك على قضيب العقيق من نظمك

\*\*\*

# ٨ ـ أبو الفياض سعد بن أحمد الطبري

شاعر مفلّق، محسن مبدع، ممتد الأوضاح والغرر في شعر الصاحب، وهو القائل من قصيدة فيه، أولها [من البسيط].

الدمع يعرب ما لا يعرب الكلِم المكلِم المكلِم المكلِم الما يد الصاحب اليمنى فأكرم ما وللأعنة يسري في أناملها تخالف الناس إلا في محبته

والدمع عدل وبعض القوم متَّهَمُ يد تصاحَب فيها السيف والقلم أعنَّة الرزق والأجال تنتظم (١) كأنما بينهم في حبه رحم

ومنها في وصف أفراس قيدت إليه من فارس :

أعرافها قائداها العتق والكرم فالعين آمرة والرجل ترتسم عينا فتى فدرى ما الظُلْمُ والظُلَمُ ٢٠ كأنَّ غرَّت ومبتسم كأنَّ عرَّت ومبتسم كجدً قوم بغوك الشر فاصطلموا ٢٠٠٠

زارتْكَ من فارسَ الغنَّاء ناشرةً كأنَّ أعينها ولِّينَ أرجلها من كلِّ أشهب لم تكحل بشهبته ومن أغرَّ يُراع العاشقون له وكلِّ أدهم عمَّت جسمه شيةً ومنها في وصف الخلعة والسيف:

بالنور للشمس من لألائها سقم الآلائها سقم الآلاً وقد ودّعت أعناقها القمم شيطان حرب طوت أوصاله الرّجم (١) يطلع من الغمد إلا قيل يبتسم

وخلعة تأسر الأحداق مخملة وصارم لم يودع قط مضجعة كالكوكب الفرد لكن إن رجمت به يلقى السيوف بوجه مثل وجهك لم

ومنها قوله في وصف السكين والدواة والأقلام :

ومطفيل من بنات الزنج مرضعة من لم تلده ولم يخلَق له لرحِمُ (٥) حتى إذا وضعت عادت أجنتها إلى حشاها فلا طلق ولا وحم

<sup>(</sup>١) الأعنَّة : جمع عنان وهو الزمام ، والأجال : الأعمار .

 <sup>(</sup>٢) الأشهب : الأبيض الذي غلب على السواد أو بياض يخالطه السواد .

 <sup>(</sup>٣) الشيّة : كلّ لون يخالف سائر لون الشيء أو العلامة ، واصطلم : قلع من أصله ، أي قضي عليه .

<sup>(</sup>٤) الرُّجُم : شهب تظهر في السماء وكأنَّها نجوم تتساقط.

<sup>(</sup>٥) ومطفل : أي ذات طفل .

أعجب لأطفالها تبكي عيونهم أُلاَّفُ مذروبة إن تابعت لهم ومنها في وصف الدست (١)

وروضة لم تول السحب صنعتها ترنو العيون إليها والشفاه فيجب تفتر عن شبل عباد ولا عجب ومن أخرى [من الكامل]:

بدوية ضربت على حجراتها ممسن يعد الموحش أهلا والفلا قالت وقد صبّت علي ذراعها أوهي قناتك بعدنا حمل القنا يا هذه منن الموزير جفونه صابت علي يمينه فكأنما فالعرز ضيف لا يراه بربعه والجود أعلى كعب تعبي قبلنا أغرت يمين ابن الأمين وفيضها ودعت بنى الأمال من أوطانهم ودعت بنى الأمال من أوطانهم

إن أرضعته م ولا يبكون إن فطموا في الذبح صحوا وإن أعفتهم سقموا(١)

ولم تحط بها أثقالها الدّيمُ منين العلا وهي إلاّ منهما حرم فالأسد تفترُّ عنها الروض والأجم(")

أيدي العريب من القنا أسداداً وطناً وأكباد الأعادي زادا فتمكنّت فوق النجاد نجادا<sup>(1)</sup> فظفقت تحمل منكباً منآدا<sup>(1)</sup> وإذا شكوت إليه عاد فزادا صابت على يمينه حسادا<sup>(1)</sup> من لا يرى بذل التلاد تلادا<sup>(1)</sup> فمضى جواداً يوم مات جوادا بفنائه البوراد والروادا فاستوطنوا الأكوار والأقتادا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) المذروبة : السكين والمدية .

<sup>(</sup>٢) الدست : الصحراء ويقال « دشت » ووقع ذلك في شعر الأعشى ميمون بن قيس .

<sup>(</sup>٣) تفتر : تكشف ، والأجم : الشجر الكثير الملتف .

<sup>(</sup>٤) النجاد : محمل السيف .

<sup>(</sup>٥) منآداً : تعبأ ، من الأود ، وهو الإعوجاج أيضاً .

<sup>(</sup>٦) صابت : سالت وجادت .

<sup>(</sup>٧) التلاد : المال القديم الموروث .

<sup>(</sup>٨) الأكوار : جمع كور ، وهي المحمل ، والأقتاد : جمع قتد وهو خشب الرحل .

ومن قصيدة في أبي على الحسن بن أحمد [من الوافر] :

لأخت بني نمير في فؤادي ليالي كان عصيان المشير وينظمنا العناق ولا رقيب وغشتنسي بمثل ألكرم وحف ولا كرمٌ سوى شعسر أثيث أروضتنــا سقــاك الله هل لي غنينا في ذراك على غناء وكم في فرع أثلك من صفير وأحشاء تؤلفها الحشايا وشدو ترقص الأعضاء منه فيا لك روضة راحت فراحت أطاعتها عيون الغيث حتى كسون ظهورها ما تكتسيه إذا الحسن بن أحمد زفٌّ خيلاً عرائس تحمل الفرسان شوسأ فقـــل في حومــة تعطــي بنيها أولئك معشر لهم نفوس شعاب المجد سابلة عليهم

صدي أعيا على الماء النمير ألـذ لدي من رأي مشور يروعنا سوى القمر المنير وبت أعل من أشهى الخمور(١) ولا خمر سوى خمر الثغور إلى أفياء دوحك من مصير يوافق رجعه سج الطيور(١) وكم في أصل أثلك من زفير٣) كتأليف العقود على النحور ويم لا يمل عِراكَ زير(١) رضي الأبصار من نَوْر ونور جزتها الشكر ألسنة الشكور بطون الصحف من فكر الوزير يلفُّ بها السهول على الوعور كعقبان تمطّى بالصقور(٥) ببيض الهند بيضات الخدور(١) تكلُّفهم جسيمات الأمور ومن ينهي الشعاب عن البحور

<sup>(</sup>١) الوحف: الشعر الكثير الأسود، أو النبات الريّان، وأعلّ : أنهل.

<sup>(</sup>٢) رجع الطيور : أصواتها المتتابعة على نسق ٍ واحد ، والسجح أصواتها أيضاً المتناغمة المتناسقة .

<sup>(</sup>٣) والأثل : الأصل والمجد .

<sup>(</sup>٤) اليمّ : البحر والماء الكثير ، والزير : الجرّة الضخمة .

<sup>(</sup>٥) شوساً : أشداء ، والعرائس كناية عن الخيل، وتمطّى : تتبختر وتمتد .

<sup>(</sup>٦) بيض الهند : السيوف ، وبيضات الخدور : النساء السيَّدات المترفات .

### ومن أخرى [من الكامل]:

لله ما جمعت على عشاقها فصفاحها أحداقها ورماحها وحرابها في حربها لمحبّها سارت أمامة فيك سيرة أهلها قوم إذا ابتسم الصباح أغاروا يا هذه هلاً علقت فِعالَهُمْ لن يستجيب خمارها لمحبّها بكُرَتْ يشيعها القنا الخطَّارُ قالوا سيوجدك الربيع صفاتها فوجدت حبِّي مكرهاً في فعله يبكى ويضحك والدموع غزيرة فكأنَّهُ هي إذْ تفيضُ دموعها عبقت بما علقتْه من أنفاسها وتبلُّجت آصاله وتبرُّجت أنظر إلى النيروز كيف تسوقه سحب متى سحبت على هام الربي فالأرض أرض والسماء كأنها ومصرعين من الخمار وما بهم جمحوا على الفلك المدار فكأسهُمْ

تلك العيونُ ولحظُها السحَّارُ ألحاظها وطعانها الأثارُ أهدابها وشفارها الأشفار في كلِّ من نمَّت عليه نار(١) في كلِّ حيٍّ أنجــدوا أم غاروا فيمن عنوا بجواره فأجاروا حتى يخاض إلى الخمار غمار(١) وتعيث في طلابها الأخطار(٣) فلحسنه من حسنها تذكار وكلاهما في فعله مكَّار ويبين في استغرابه استعبار بين البكا والضحك حين تغار ساعاتــه فكأنّها أسحار فكأنّما أبكاره الأبكارُ سحب كأجفان المحب غزار أذيالها فغبارها الأمطار روض ولكن زهرها الأزهار غير السرور على السرور خمار(١) فلك بما تهوي النفوس مدار

<sup>(</sup>١) غُت : أظهرت ودلّت .

<sup>(</sup>٢) الخيار : الخباء ، والغيار : المخاطر .

<sup>(</sup>٣) القنا الخطار : الرمح الخارق .

<sup>(</sup>٤) مصرَّعين : مقتَّلين ، صرعى ، والخيار مفعول الخمرة في الانسان .

ولأهم الأستاذ مولانا المنى يا دولة الحسن بن أحمد خيمي ومنها في وصف القلم:

لما زممت الدهر عن أفعالِهِ حمَّلت عبء الدهر أظمى مخطفاً وسبرت غور الدين والدنيا به أعجب به يجري على يافوخه فكأنه الفلك المدار بعينِه جمعته والرمح الأصم ولادة

فله بأثناء الزّمام عثار (۱) تعنو له الأسماع والأبصار فكأنه من ضمره مسبار (۲) رهواً وتجري تحته الأقدار (۲) وسعوده ونحوسه أطوار وله من السيف الصقيل غرار (۱)

فترشَّفُــوا من عيشهــم ما اختاروا

ما طارد الليل البهيم نهار

وله من أخرى في أبي العباس الضبي [من الطويل] :

وإنّي وأفواف القريض أحوكها كما تضرب الأمشال وهي كثيرة ولكنّني أمّلت عندك مطلبا أليم تر أنّ ابن الأمير أجارني وأوطأني الشعرى بشعري منعما ولي أمل شدّت قواي عداته عدا الدهر عنه كي يفوز بشكره

لأشعر من حاك القريض وأقدرا() بمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا() أنكب عمس ورائب من الورى ولم يرض من أذرائه لي سوى الذرى ليفطمني عن خلقي السير والسرى() ثلاثة أعوام تباعاً وأشهرا فكن عند ظنّي شافعاً ومذكرا

<sup>(</sup>١) عثار : سقطات وهفوات .

<sup>(</sup>٢) ضمره: نحالته ، والمسبار: ما يسير به الجرح أو نحو ، أي يمتحن عمقه .

<sup>(</sup>٣) اليافوخ : ملتقى عظم مقدّم الرأس ومؤخره ، رهواً : مسرعاً ، أو بسهولة .

<sup>(</sup>٤) الغرار : حدّ السيف .

<sup>(</sup>٥) الأفواف : نوع من الثياب المخطِّطة الرقيقة ، والقريض : الشعر .

<sup>(</sup>٦) مستيضع : أي يحمل التمر بضاعة الى خيبر وهي بلدُّ مشهورة بالتمر كهجر .

<sup>(</sup>V) الشعرى: نجم في السهاء، والسُّرى: المسير في الليل.

### ومن أخرى [من الكامل]:

أصبيحة النيروز خير صبيحة فبكلِّ شعب روضةٌ معطار ماست بها الأفنان في أسحارها وتبرَّجت أزهارها وتبلُّجت وتحدثت عنها الرياض كأنما وعصابةٌ للروض من قسماتهم يتذاكرون على علاك فتلتقي المسلكاسات والأوتار والأشعار

حييَتْ بها الأنوارُ تفتـرُ عنهـا ديمـة مدرارُ(١) نشوى فماست تحتها الأشجار فكأنَّما أزهارها أبصار بين السرياض ، ولا سرار سرار (١) روضٌ ومـن أنوارهـم نوار

# ٩ ـ أبو هاشم العلوى الطبرى

هو الذي يقول فيه الصاحب [من المنسرح] :

مادحــهُ آمــنُ من السَّرفِ٣)

إنَّ أبا هاشم يدُ الشرفِ حلٌّ من المجد في أواسطه وخلَّف العالِمين في طَرَفًا (١٤)

وأبو هاشم هو القائل [من الكامل]:

لم ينتعش إلاً بعون كريم يُرجى الكريم لدفع كلِّ عظيم

وإذا الـكريم نبـتْ به أيامه فَأُعِنْ على الخطب العظيم فإنّما

وكتب إليه الصاحب ، وقد اعتل [من الطويل] :

ترفِّق بنفس المكرمات قليلا أبا هاشم ما لى أراك عليلا

<sup>(</sup>١) ديمة مدرار: أي ديمة هطلاء.

<sup>(</sup>٢) ولا سرار : ولا خفاء ، وسرار : أي أسرار .

<sup>(</sup>٣) السرّف : مجاوزة الحدّ والاعتدال .

<sup>(</sup>٤) في طرف : يعني خلفه .

لترفع عن قلب النبعي حزازة ا فلو كان من بعد النبيين معجزً "

وكتب أبو هاشم إلى الصاحب [من الطويل]:

دعوت إلىه الناس شهراً مجرَّماً إلى بدنى أو مهجتى فاستجاب لى فشكراً لربّي حين حوّل سقمه وأسال ربِّي أن يديم علاءه

فأجابه الصاحب [من الطويل]:

أبا هاشم لم أرض هاتيك دعوة فلا عیش لی حتّـی تدوم مُسلّماً فإن نزلت يوماً بجسمك علَّةً فناد بها في الحال غير مؤخر

ليدفع سقم الصاحب المتفضل (١) فها أنا مولانا من السقم ممتلى إلى وعافاه ببرء معجّل فليس سواه مفزع لبني علي(١)

وتدفيع عن صدر الوصييّ غليلا(١)

لكنت على صدق النبيِّ دليلا

وإن صدرت عن مخلص متطوّل وصرف الليالي عن ذراك بمعزل وحاشاك فيها يا علاءً بنسى على إلى جسم إسماعيل دونسى تحولى

وأطال الله بقاء مولاي الشريف ما علمت ، ولو علمت لعدت . أغناه الله بحسن العادة عن العيادة ، وهو حسبي .

ولأبي هاشم في فخر الدولة [من السريع]:

يا فلكَ الأرض وبحـر الورى دعوت مولاك بنيل المني فقال خذ ما شئت مستولياً يا منْ كتبنا فوق أعلامه

وشمس ملك ما لهامن مغيب وقد أجاب الله وهو المجيب ودبِّر المدنيا برأي مُصيب نصــرٌ من الله وفتــحٌ قريب

<sup>(</sup>١) الحزازة: الألم والأثر، الغليل: شدَّة العطش.

<sup>(</sup>٢) شهراً مجرّماً : أي شهراً تامّاً .

<sup>(</sup>٣) مفزع: ملجأ.



# الباب العاشر

# ١٠ ـ في ذكر الأمير السيد شمس المعالي قابوس بن وشمكير

وإيراد نبذ مما أسفر عنه طبع مجده ، وألقاه بحر علمه ، على لسان فضله .

أختم بها هذا الجزء الثالث من كتابي هذا ، بذكر خاتم الملوك ، وغرة الزمان ، وينبوع العدل والإحسان ، ومن جمع الله له إلى عزة الملك بسطة العلم ، وإلى فصل الحكمة نفاذ الحكم . فأوصافه لا تدرك بالعبارات ، ولا تدخل تحت العرف والعادات . وإلى أن أعمل (۱) كتاباً في أخباره وسيره ، وذكر خصائصه ومآثره ، التي تفرد بها عن ملوك عصره . فإني أتوج هذا الكتاب بلمع من ثمار بلاغته التي هي أقل محاسنه ومآثره . وأكتب فصولاً من عالي نثره ، مختومة ببعض ما ينسب إليه من شريف نظمه .

### ما يجري مجرى الأمثال من كلامه

الكريم إذا وعد لم يخلف ، وإذا نهض لفضيلة لم يقف \* الرجاء كنور في كمام(٢) ، والوفاء كنور في ظلام، ولا بد للنور أن يتفتح ، وللنور أن يتوضح \* العفو عن المجرم من مواجب الكرم ، وقبول المعذرة من محاسن الشيم \* بزند الشفيع تورى القداح ، ومن كف المفيض ينتظر فوز القداح \* الوسائل أقدام ذوي

<sup>(</sup>١) في المطبوعتين ﴿ وآن لِي أن أعمل ﴾ . .

<sup>(</sup>٢) الكمام: وعاء الطلع ، أو غطاء الزهر .

الحاجات ، والشفاعات مفاتيح الطلبات \* من أقعدته نكاية الأيام ، أقامته إغاثـة الكرام \* من ألبسه الليل ثوب ظلمائه ، نزعه عنه النهار بضيائه \* قوة الجناح بالقوادم والخوافي(١) ، وعمل الرماح بالأسنة والعوالي \* اقتناء المناقب ، باحتمال المتاعب ، وإحراز الذكر الجميل ، بالسعي في الخطب الجليل \* الدنيا دار تغرير وخداع ، وملتقى ساعة لوداع ، وأهلها متصرفون بين ورثدٍ وصدر(١) ، وصائرون خبراً بعد أثر \* غاية كلُّ متحرك سكون . ونهاية كل متكوّن أن لا يكون ، وآخـر الأحياء فناء ، والجزع على الأموات عناء ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلم التهالك على هالك \*حشو هذا الدهر أحزان وهموم ، وصفوه من غير كدر معدوم \* إذا سمح الدهر بالحباء (٣) ، فأبشر بوشك الانقضاء ، وإذا أعار ، فاحسبه قد أغار \* للدهر طعمان حلو ومر ، وللأيام صرفان عسر ويسر ، والخلق معروض على طوريه ، مقسوم الأحوال بين دوريه ﴿ لَكُلُّ شَيَّءَ غَايَةً وَمَنْتُهِي ، وانقطاع وإنَّ بعد المدى \*ترك الجواب ، داعية الارتياب ، والحاجة في الاقتضاء ، كسوف في وجه الرجاء \* هم المنتظر للجواب ثقيل ، والمدى فيه وإن كان قصيراً طويل \* النجيب إذا جرى لم يشق غباره ، والشهاب إذا سرى لم تلحق آثاره ، من أين للضباب ، صوت السحاب ، وللغراب هوى العقاب \* هيهات أن تكتسب الأرض لطافة الهواء ، ويصير البدر كالشمس في الضياء \* كل غم إلى انحسار ، وكل عال إلى انحدار.

فصل ـ يستحسن الشيخ أن يخرس عنه ألسنة الحمد ، وتلتوي عليه حواجب المجد ، فقد احتجب صبح ذلك الأمر . وصار مطلوباً في ليلة القدر فإن كان أنزله من قلبه ناحية النسيان . وباع جليل الربح به في سوق الخسران فيستحي له فضله من فعله ، وكفى به نائباً عني في عذله ، وإن كان لعذر دعاه إلى التواني ،

<sup>(</sup>١) القوادم : ريش مقدمة الجناح ، والخوافي: الريش الذي يليه .

<sup>(</sup>٢) ورد وصدر : أي نهول وارتواء وذهابُ وإياب .

<sup>(</sup>٣) الحباء : بالعطية .

فقد أربى ذلك على سير السواني وكلا فإن كرمه يراوده عن أشرف الخصال ، ويأبى له إلا محاسن الأفعال .

فصل ـ عاد فلان وقد علته بشاشة النجاح ، ودبت فيه نشوة الارتياح ، تلوح مسرة اليسر على جبينه ، وتصيح بانقضاء العسر أسرة يمينه .

فصل - وأما إعجاب ذلك الفاضل بالفصول التي عرضتها عليه ، فلم يكن على ما أحسبه إلا لخلة واحدة وهي أنه وجد فناً في غير أهله فاستغربه ، وفرعا في غير أصله فاستبدعه . وقد يستعذب الشريب من منبع الزعاق(٢) ، ويستطاب الصهيل من مخرج النهاق . ولكنك فيما أقدمت عليه من بسط اللسان بحضرته ، وإرخاء العنان فيه بمشهده كنت كمن صالت بوقاحته الحجر ، وحاسن بقباحته القمر . ولا كلام فيما مضى ، ولا عتب فيما اتفق .

فصل ـ وجرى توقيع له قبيح بمن تسمو همته ، إلى قصد من تغلو عنده قيمته ، أن تكون على غيره عرجته ، أو إلى سوى بيته زيارته وحجته .

### \* \* \*

ومن مشهور ما ينسب إليه من الشعر ، قال [من البسيط] .

هل حارب الدهر إلاَّ من له حطرُ ويستقرُّ بأقصى قعره الدررُ ونالنا من تمادي بؤسه الضرر وليس يُكسفُ إلا الشمس والقَمر

قل للسذي بصروف الدهسر عيَّرنا أما ترى البحر تعلو فوقه جيفً فإن تكن نشبت أيدي الزمان بنا ففي السماء نجوم ما لها عددً

كأنه ألمَّ فيها بقول ابن الرومي [من الكامل]:

دهـرٌ علا قدر الـوضيع به وتـرى الشـريف يحطُّـه شرَّفُهُ

<sup>(</sup>١) سير السواني : نوع من السّير ، والتسوّن : استرخاء البطن ، وسوان : كغراب ، اسم علم .

<sup>(</sup>٢) الزَّعاق : المر الغليظ .

سفلاً ، وتعلو فوقه جيفه ، لؤلؤه ومثله [من البسيط]:

بالله لا تنهضي يا دولــة السفل وقصّري فضـل ما أرخيت من طوَل(١٠) أسرفت فاقتدي جاوزت فانصرفي عن التهور ثم أمشي على مهل مخدَّمـون ولـم تخـدم أوائلهم

مخوَّلون وكانوا أرذل الخول(١)

وينسب له هذان البيتان ، وقد يغنّى بها [من الكامل]:

خطرات ذكرك تستثير مودتّى فأحسُّ منها في الفؤاد دبيبا لا عضو لي إلا وفيه صبابة الكان أعضائي خلقن قلوبا

هذا آخر القسم الثالث من كتاب ويتيمة الدهر ، في محاسن أهل العصر، حسب تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى ، ويليه القسم الرابع «في محاسن أهل خراسان وما رواء النهر» نسأل الله تعالى أن يعين على إكماله بمنه وفضله .

<sup>(</sup>١) الطوَل : التادي في الأمر .

<sup>(</sup>٢) الخول : العبيد والخدم .

في محاسن أشعار أهل خراسان وما وراء النهر من إنشاء الدولة السامانية والغزنية ، والطارئين على الحضرة ببخارى من الأفاق، والمتصرفين على أعمالها ، وما يستظرف من أخبارهم . وخاصة أهل نيسابور . والغرباء الطارئين عليها . والمقيمين بها .

### قال مؤلف الكتاب:

لما كان أول الكتاب مرتهناً بآخره ، وصدره موقوفاً على عجزه ، ولم تكد تحصل تمام الفائدة في فاتحته وواسطته ، إلا عند الفراغ من خاتمته ، واستعنت الله تعالى على عمل هذا الربع الرابع منه ، وأخرجته في عشرة أبواب ، والله سبحانه الموفق للصواب .





# الباب الأول

في إيراد محاسن وظرف من أخبار وأشعار قوم سبقوا أهل عصرنا هذا قليلا وتقدموهم يسيرا، ومن أبناء الدولة السامانية، وإنشاء الحضرة البخارية، وسائر شعراء خراسان الذين هم ـ مع قرب العهد ـ في حكم أهل العصر.

\*\*\*

#### ١١ ـ أبو أحمد بن أبي بكر الكاتب

أبوه أبو بكر بن حامد كان كاتب الأمير إسماعيل بن أحمد ، ووزير الأمير أحمد بن إسماعيل قبل أبي عبد الله الجبهاني الكبير ، وكان أبو أحمد ربيب النعمة ، وغذي الدولة ، وسليل الرياسة ، ومن أول من تأدب وتظرف وبرع وشعر بما وراء النهر وحذا في قرض الشعر حذو أهل العراق ، وسار كلامه في الآفاق ، وهو القائل [من البسيط]:

لا تعجب ن من عراقي لله المنطقة الله العلم أو كنزاً من الأدب واعجب لمن ببلاد الجهل منشؤة إن كان يفرق بين الرأس والذنب

وكان يجري في طريق ابن بسام ، ويقفو أثره في عبث اللسان ، وشكوى الزمان ، واستزادة السلطان ، وهجاء السادة والإخوان ، ويتشبه به في أكثر . الأحوال ، وكان ابن بسام هجا أباه وأخاه حتى قيل فيه [من المجتث]:

من كان يهجو علياً فشعره قد هجاه لو أنّه لأبيه ما كان يهجو أباه

فضرب أبو أحمد على قالبه ، ونسج على منواله ، حتى قال في أبيه [من مجزوء الكامل]: .

لي والد متحامل من غير ما جرم عَمِلتُهُ إِن لم يكن أشنى إلي من المنون فلا عدمتُهُ (١) وقال في أخيه منصور [من الوافر]:

أبوك أبي وأنت أخي ولكن أبي قد كان يبذر في السباخ (١) تجاريني فلا تجري كجربي وهل تجري البيادق كالرخاخ (١)

وكان يرى نفسه أحق بالوزارة من الجبهاني والبلغمي لما له فيها من الوراثة مع التبريز في الأدب والكتابة ، ولا يزال يطعن عليهما ويصرح بهجائهما ، ولا يوفيهما حق الخدمة والحشمة ، حتى أوحشاه وأخافاه فذهب مغاضباً ولج وحج . ثم أقام ببغداد برهة وحن إلى وطنه فعاود بخارى ، وحين حصل بقرية يقال لها آمل قال فأحسن [من مخلع البسيط] :

قطعت من آمل المفازه قطعاً به آمل المفازه(١٠)

ولم ير ببخارى غير ما يكره من إعراض الأمير ، واستخفاف الوزير . فلزم منزله ، واشتغل باتخاذ الندماء، وعقد مجالس الأنس ، والجري في ميدان العزف والقصف ، وجعل يتخرق في تبذير ماله ، حتى رقت حاشية حاله . وكان مولعاً

<sup>(</sup>١) أشنى: أبغض.

<sup>(</sup>٢) السُّباخ : الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة .

<sup>(</sup>٣) البيادق والرخاخ : بعض حجارة الشطرنج .

<sup>(</sup>٤) المفازة: الأرض الصعبة الكثيرة الهلاك.

بشعر العطوى حافظاً لديوانه ، مقدماً على نظرائه ، كثير المحاضرة بأمثاله وغرره في مخاطبته ومكاتباته ، فلقب بالعطواني ، وفيه يقول أبو منصور العبدوني وكان من ندمائه مع أبي الطيب الطاهري والمصعبي [من الطويل]:

أبا أحمد ضيَّعت بالخرق نعمة أفادكها السلطان والأبوان(١) فقد صرت مهتوك الجوانب كلِّها ولُقِّبت للإدبار بالعطواني وأفكرت في عود إلى ما أضعته وقد حيل بين العير والنزوان (١) فرأيك في الإدبار رأي أخذته وعلمته من مشية السرطان

ثم إنه تقلد أعمال هراة وبوشنج وباذغيث ، فشخص إلى رأس عمله واستخلف عليه أبا طلحة قسورة بن محمد واصطنعه ونوه به حتى صار بعده من رؤساء العمال بخراسان، وكان قسورة من أولع الناس بالتصحيفات فقال له أبو أحمد يوماً : إن أخرجت مصحفاً أسألك عنه وصلتك بماثة دينار ، قال : أرجو أن لا أقصر عن إخراجه ، فقال أبو أحمد : في قشور هينم جمد ، فوقف حمار قسورة وتبلد طبعه وتقشر فلسه ، فقال : إن رأى الشيخ أن يمهلني يوماً فعل ، فقال : أمهلتك سنة ، فحال الحول ولم يقطع شعرة ، فقال له أبو أحمد : هو اسمك قسورة بن محمد ، فازداد خجله وأسفه ، وعلى ذكر أبي طلحة فإنه كان كوسجا وفيه يقول اللحام [من السريع]:

ويك أبا طلحة ما تستحى بلغت سبعين ولم تلتحي ولما استعفى أبو أحمد من عمله وخطب بنيسابور أجيب إلى مراده فمن قوله بنيسابور وقد طالب العمال أرباب الضياع ببقايا الخراج [ من الوافر ]:

على كتماب ديوان الخراج عجرنا فيه عن مال الزواج

ســـــلام الله منّـــي كلَّ يوم يرومــون البغــايا في زمانٍ

<sup>(</sup>١) الخرق: الجهل.

<sup>(</sup>٢) النزوان : المطامع والمطامح .

وبلغه أن الساجي هجاه بالحضرة فقال [ من البسيط]:

إنّا أناس إذا أفعالنا مدحت أنسابنا فهجينا لم نخف عارا وإن هجونا بسوء الفعل أنفسنا فليس يرفعنا مدح وإن سارا وقال للجبهاني [ من الخفيف ]:

أيها السيد الرئيس ومن ليسس عليه فضلاً ونبلاً قياسُ أنت سهلُ الطباع مرتفع القد رولكن منادموك خساسُ

ومن هجائه قوله فيه [ من الخفيف ]:

يا ابن جبهان لا وحقّك لا تصلح فاغضب أو فارضين بالحراسة عجباً للجميع إذ نصبوا مثلك في صدر ملكهم للرياسة ولو أنّ التدبير والحكم في الخلق على العدل ما وليت كناسه ومن أمثاله السائرة قوله [من الطويل]:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء نصيب ولاحظ تمنَّى زوالها وما ذاك من بغض لها غير أنَّه يرجي سواها فهو يهوى انتقالها

وقوله [ من الكامل ]:

وبلوت في أحواله أخلاقه أ

كمعيد شك في خرا قد شمة وقوله [ من مخلع البسيط]:

إنــي وجعفــر بعــد ما جرّبتهُ

أحسن إذا أحسن الزمان وصع منه لك الضمان باحسانك الليالي فليس من غدرها أمان

وكتب إلى أبي نصر بن أبي حبة يستزيره فلم يجبه واعتذر بعلة فكتب إليه أبو أحمد [ من المتقارب ]:

تعاللت حين أتاك الرسول وأقسم ما نابك من علةٍ

وليس كذاك يكون الوصول و ولنكن رأيك فينا عليل

ومما يستحسن لأبي أحمد قولة [ من البسيط]:

اختر لكأسك ندماناً تسربهم فالأنس بين ندامى سادة نجب هذا يفيدك علماً بالنجوم وذا وبين كتب إذا غابوا فأنت بها إذا أنست ببيت مر مقتضب ويكمل الأنس ساق مرهف غنج فأنت من جد ذا في منظو أنق وخير عمر الفتى عمر يعيش به فحيظ ذلك من علم ومن أدب

أولا فنادم عليها جلّة الكتب منزهين عن الفحشاء والريب يأتيك بالخير المستظرف العجب في أنزه الروض بين العلم والأدب أفضى إلى خبر يلهيك منتخب يسعى بياقوتة سلّت من العنب وأنت من هزل ذا في مرتع خصب مقسّم الحال بين الجد واللعب وحيظ هذا من اللّذات والطرب

وحكي أن أبا حفص الفقيه عاتب يوماً أبا أحمد على لبسه الخاتم في يمينه . فقال أبو أحمد : إن فيه أربع فوائد :

إحداها: السنة المأثورة من غير وجه عن النبي أنه كان يتختم في اليمين ، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده إلى أن كان من أمر صفين والحكمين ما كان حين خطب عمرو بن العاص فقال: ألا إني خلعت الخلافة من علي كخلع خاتمي هذا من يميني وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري، فبقيت سنة عمرو بين العامة إلى يومنا هذا .

والثانية من كتاب الله تعالى ، وهي قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ومعلوم أن اليمين أقوى من اليسار ، فالواجب أن يكلف حمل الأشياء الأقوى دون الأضعف.

والثالثة من القياس ، وهو أن النهي عن الاستنجاء باليمين صحيح ، والأدب في الاستنجاء باليسار ، ولا يخلو نقش خاتم من اسم الله تعالى ، فوجب تنزيهه عن مواضع النجاسة .

والرابعة : أن الخاتم زينة الرجال واسمه بالفارسية ( انكشت أراى ) فاليمين أولى به من اليسار .

ولما عاود أبو أحمد بخارى من نيسابور، وورد على ماله كدر وأسباب مختلفة مختلة وقاسى من فقد رياسته وضيق معاشه قذاة عينه ، وغصة صدره استكثر من إنشاد بيتي منصور الفقيه ، فقال : [ من الكامل ]:

في المــوت الف فضيلــة لا تُعْرُفُ وفــراق كل معاشــر لا ينصف

قد قلت أذ مدحوا الحياة سرفوا منها أمان لقائه

وقال في معناهما [ من الكامل ]:

أصبحت أرجو أن أموت فأعتقا(١) عرفت لكان سبيله أن يعشقا

من كان يرجـو أن يعيش فإنّني في المـوت ألف فضيلـة لو أنّها

وواظب على قراءة هذه الآية في آناء ليله ونهاره ( وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم ) فقال بعض أصدقائه : إنا لله ، قتل أبو أحمد نفسه ، فكان الأمر على ما قال ، فشرب السم فمات .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) العتق : التحرير ، وعتق رقبة : أي تحريرها من الرّق .

#### ١٢ ـ أبو الطيب الطاهري

هو طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر ، من أشعر أهل خراسان وأظرفهم وأجمعهم بين كرم النسب ، ومزية الأدب ، إلا أن لسانه كان مقراض (۱) الأعراض ، فلا تزال تخرج من فيه الكلمة يقطر منها دمه ، وتتبرأ منه نفسه . وكان وقع في صباه في شرذمة من أهل بيته إلى بخارى فارتبط بها وردت عليه ضياع نفيسة للطاهرية فتعيش بها ، وكان يخدم آل سامان جهراً ، ويهجوهم سراً . ويطوي على بغض شديد لهم . ويتمنى زوال ملكهم وزوال أمرهم ، لما يرى من ملك أسلافه في أيديهم . ويضع لسانه حيث شاء من ثلبهم (۱) ، وذم وزرائهم وأركان دولتهم ، وهجاء بخارى مقر حضرتهم ومركز عزهم

فحدثني أبو زكريا يحيى بن اسماعيل الحربي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الفارسي يقول في يوم من أيام وروده نيسابور على ديوانها: إن أصحاب أخبار السركانوا ينهون إلى كل من الأميرين الشهيد والسعيد في أيامهما ما يقدم عليه هذا الطاهري من هجائهما، فيغضبان عليه ويهبان جرمه لأصله وفضله، ويتذممان من قتل مثله، فدخل يوماً على السعيد نصر بن أحمد فهش له وبسطه وحادثه ثم قال له في عرض الحديث: يا أبا الطيب حتى متى تأكل خبزك بلحوم الناس؟ فنكس رأسه حياء، ثم قام يجر ذيل خجل ووجل. ولم يعد لعادته في التولع به.

قال أبو زكرياء: ومما يحكى من كلمات السعيد الوجيزة الدالة على فضله وكرمه قوله لأبي غسان التميمي وقد حمل إلى حضرته في يوم المهرجان كتاباً من تأليفه: ما هذا يا أبا غسان؟ قال: كتاب أدب النفس، قال: فلم لا تعمل به؟ وكان أبو غسان من الأدباء الذين يسيئون آدابهم في المجالس.

<sup>(</sup>١) المقراض : من قرض أي قطع .

<sup>(</sup>٢) ثلبهم : ذمُّهم وإعابتهم .

ومن ملح هجاء أبي الطيب للشهيد قوله [ من الخفيف ]:

طــال غزو الأمير للبــطِّ حتى الله عن عداتــه إقفالُ فهنيئاً له هنيئاً مريئاً كلُّ قرنِ لقرنـه قتَّال

وقوله [ من الوافر ]:

يعز بربعها الشيء النظيف فذا من فخر مفتخر ضعيف م أليس الخرء موضعه الكنيف(١)

بخاری من خری لاشك فیه فإن قلت الأمير بها مقيمٌ إذا كان الأمير خرا فقل لي

وهو أول من هجا بخاري وذمها ووصف ضيقها ونتنها ، حتى اقتدى به غيره في ذكرها ، فقال أبو أحمد بن أبي بكر [ من الوافر]:

لو الفرس العتيق أتى بخارى لصار بطبعه فيها حمارا فلم تر مثلها عيني كنيفاً تبواه أمير الشرق دارا

وقال ، ويروى لأبي الطيب [ من الهزج ] :

بخاری کلً شیءِ منـك يا شوهـاء مقلوبً قضاة الناس ركَّاب فلم قاضيك مركوب

وقال أبو منصور العبدوي [ من الطويل ] :

وفاحت لدى الأسحار ريح البنفسج كأنَّك منها قاعدٌ وسط مخرج (١) فيا ربِّ أصلح أهلهـا وانف نتنها وإلاَّ فعنهـا ربٌّ حوِّل وفرِّج

إذا ما بلاد الله طاب نسيمها رأيت بخاري جيفة الأرض كلها

<sup>(</sup>١) الكنيف: بيت الخلاء \_ المرحاض.

<sup>(</sup>٧) الجيفة : الجئَّة النتنة ، ويريد بالمخرج : مكان الخروج حيث الروائح الكريهة .

وقال أبو منصور الخزرجي ، ويروى لأبي أحمد [ من مجزوء الرمل ] :

فقحة الدنيا بخارى ولنا فيها اقتحام (۱) ليتها تفسو بنا الآ ن فقد طال المقام

وقال الغربيامي [ من السريع ] :

وأهلها في جوفها دودً يضيع فيها الندة والعودُ (٢)

ما بلدة منتنة من خرا تلك بخارى من بُخار الخرى

وقال أبو علي الساجي [ من السريع ] :

والألف الأولى بلا فائده كالطير في أقفاصها آبده باء بخاری فاعلمن زائدہ فھی خرا محض وسکانھا

وقال الحسن بن علي المروروذي [ من الوافر ] :

ونخرج إن خرجنا طائعينا ( فإن عدنا فإنا ظالمونا )

أقمنا في بخارى كارهينا فأخرجنا إله الناس منها

وقوله من قصيدة [ من البسيط] :

وأصبح الملك ما ينفك ينتقض عبيدهم وهم في عرضها عرض فما لما فاتهم من ملكهم عوض عنه فراشاً له من تحته قضض وكل مرتفع يوما سينخفض

أودى ملوك بني ساسان وانقرضوا أضحت إمارتهم فيهم وجوهرهم فليبك من كان منهم باكياً أبداً من لان مرقده فالدهر مبدله هاتيك عادته فيمن تقدمهم

<sup>(</sup>١) فقحة الدنيا: الفقحة مكان مسيل القاذورات.

<sup>(</sup>٢) الندَّ والعود : نوعان من الأشجار طيبا الرائحة .

<sup>(</sup>٣) القضض: التراب وصغارالحصى، وقض المضجع: أي خشن.

دعهم الى سقر واشرب على طرب غدا الربيع علينا والنهار به وقوِّضــتْ دولــةٌ قد كنــت أكرهها إن أنــت لم تصطبـح أو تغتبــق فمتى

فالفجر في الأفق الغربي معترض(١) يمتدأ منبسطأ والليل منقبض والنور يضحك في خضر البنان ضحي والبرق مبتسم والرعد مؤتمض (١) وزال ما كان منه الهم والمرض الآنَ بادر فإنَّ اللهو مفترض(١)

ومن عجيب ما يحكى عن أبي الطيب أنه كتب إلى أخيه أبي طاهر الطيب بن محمد بن طاهر بكرة يوم الرام بهذين البيتين [ من الوافر ] :

لمختلفان في هذى الغداة وإنّــي والمــؤذن يوم رام ٍ إذا نادى بحيى على الصلاة أنادي بالصبوح كه كيادأ وإذا برسول أبي طاهر جاءه قبل وصول رقعته برقعة فيها [ من الوافر ] :

لمختلفان في هذا الصباح وإنَّــي والمــؤذنُ يوم رام إذا نادى بحسى على الفلاح أنادى بالصبوح كه كيادا

وكان التقاء رسوليهما بالرقعتين في منتصف الطريق .

ومن سائر شعر أبي الطيب قوله في السعيد نصر بن أحمد [ من الطويل ] : قديماً جرت للناس في الكتب عادة إذا كتبوها أن يعادلها الصدر أ وأوّل هذا الأمــر كان افتتاحه بنصـــرٍ وإن ولّــى فآخــرهُ نصرُ

ومما يستحسن من شعره ويغني به ويقع في كل اختيار قولـــه [ مــن المتقارب]:

خليليً لو أنَّ همَّ النفو س دام عليها ثلاثاً قتل

<sup>(</sup>١) سقر: جهنّم.

<sup>(</sup>٢) مؤتمض : لامع ، من الومض يقال ومض البرق وليس الرعد.

<sup>(</sup>٣) الصبوح والغبوق: شرب الخمر صباحاً ومساءً.

ولكن شيئاً يسمّى السرور قديماً سمعنا به ما فعل وناوله غلام له باقة نرجس فقال فيه [ من السريع ] :

لمّا أطلنا عنه تغميضا أهدى لنا النرجس تعريضا فدلّنا ذاك على أنَّهُ قد اقتضانا الصفر والبيضا(١)

ومن ملحه قوله في الجبهاني من ضادية [ من الطويل ] :

فزدت بها تيهاً علي عريضا ولا قائل ما عنه مريضا<sup>(۱)</sup> وقذف النساء المحصنات بغيضا<sup>(۱)</sup> تقلّدت بالوسواس صرفاً وزرتنا ولست بزاو عنك وداً عهدته فماكان بهلول مع الشتم والخنا

وقوله في معناه [ من الطويل ] :

ولا من أذى جرعتنيهِ مغيظا وزنّــوا وعاطــوك الــكلام غليظا<sup>(1)</sup> ولست بشيء من جفائك حافلاً فأطيب أحوال المجانين ما رموا

وكان أبو ذر الحاكم البخاري عرضة لهجائه فقال فيه من قصيدة [ من مجزوء الخفيف ] :

أفِّ للسدهر أفِّ له ىمعضله أتانا قد ڎڗؖ بأبى مُلقىي الذي بمزبله کان ليلة بات وإسته فيه (o) abada بات يقرا إلى الصبا معطّله) 7 ( وبئسر

<sup>(</sup>١) الصفر والبيض : يعني بها الدنانير والدراهم .

<sup>(</sup>٢) زاو : مخفي .

<sup>(</sup>٣) البهلول: الكثير الضحك ، والخنا: الفحش.

<sup>(</sup>٤) رموا: أفسدوا ومنها رمي المحصنات، وزنّوا من الزناء .

 <sup>(</sup>٥) الاست : فتحة المؤخرة .

وقوله في ابنه :

لأبي ذرّ بني طفس لا كان ذا ابنا فهو لا يقرأ من القر آن إلا والنا وقوله في غيرهما [ من مجزوء الرمل ] :

طلحة يا كبرائي سلحة في الأمراءِ إن شاهاً أنت فرزا ن له بادي العراءِ

# 

لم يرث الفضل والشعر عن كلالة ، وهو القائل [ من الطويل ] :

بكيت لفقد الوالدين ومن يعش لفقدهما تصغر لديه المصائب فعزيت نفسي موقناً بذهابها وكيف بقاء الفرع والأصل ذاهب

ومن أحسن ما سمعت في المعنى نثراً قول بعض الحكماء لرجل مات أبوه وابنه : لقد مات أبوك وهو أصلك . ومات ابنك وهو فرعك ، فما بقاء شجرة ذهب أصلها وفرعها ؟!

ومما يستجاد لأبي منصور قوله [ من البسيط] :

شيئان لو أن ليشاً يُبتلى بهما في غيله مات من هم ومن كمد (۱) فقد الشباب الذي ما إن له عوض والبعد بالرغم عن أهل وعن ولد وهو مأخوذ من قول الآخر [ من الكامل ] :

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب

<sup>(</sup>١) الغيل: الشجر الكثير الملتف، والكمد: الحزن الشديد.

لم يقضيا المعشار من حقيهما شرخ الشباب وفرقة الأحباب وقد ملح أبو منصور في قوله [ من الوافر ] :

أقول وقد رأيت له خواناً له من لحظ عينيه خفير أرى خبزاً وبي جوع شديد ولكن دونه أسد مزير

ومثله للرشيد وقد رأى جارية سكرى فراودها ، فقالت : إن أباك ألم بي ، فكف عنها ، وقال [من الوافر] :

أرى ماءً وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود

#### \* \* \*

#### ١٤ \_ أبو الحسين محمد بن محمد المرادي

كان شاعر بخارى ، وله شعر كثير مدون ، ومن مشهور أخباره أن السعيد نصر بن أحمد ركب يوماً للضرب بالصوالجة ، فجاءت مطرة رشت السهلة ، ولما قضى وطره وأقبل إلى الدار تصدى له المرادي فأنشد [ من مخلع البسيط] :

أشهد أنَّ الأمير نصرا يخدمه الغيث والسحاب رشّ تراب الطريق كي لا يؤذيه في الموكب التراب لا زال يبقى له ثلاث العزُّ والملك والشباب

فأمر له بثلاثة آلاف درهم ، وقال : لو زدت لزدناك ، وكان المرادي ينشد لنفسه [ من مجزوء الرمل ] :

إنما همّي كسيره وإدامٌ من قديره (۱) وخميره في زكيره بلغتي منها سكيره

<sup>(</sup>١) الادام: الطعام، والقدير: يعني القِدر.

وصبيح أو قبيح قد كفى جلد عميره ودنينير لدينا بات في ضمن صريره من رأى عيشي هذا عاش لا يطلب غيرة

ثم يقرأ على أثرها ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ .

وورد نيسابور لحاجة في نفسه فرأى من أهلها جفاء فقال [ من البسيط] :

لا تنسزلن بنيسابور مغترباً إلا وحبلُك موصول بسلطان أو لا فلا أدب يغني ، ولا حسب يجدي ، ولا حرمة ترعى لإنسان وقال [ من البسيط] :

قال المراديُّ قولاً غير متَّهم والنصح ما كان من ذي اللبُّ مقبولُ لا تنسزلنُّ بنيسابور مغترباً إن الغريب بنيسابور مخذول وقال في المصعبى [ من الطويل ] :

أرى صحبة الأشراف صعباً مرامها وصحبة هذا المصعبيّ فأصعب يذلّلني فيما يروم اكتسابه فأستام عزّاً بالمذلة يكسبُ(١) وقال في موت أبي جعفر الصعلوكي [ من مخلع البسيط]:

وقد تلفِّت نفسه الدنيَّة ما كان أولاه بالمنيَّة ما كان أولاه بالمنيَّة ما أخطأ الموت حين أفنى من كان ميلاده خطيَّة وقال لأبي على الصاغاني من قصيدة [من البسيط]:

لم ألق غيرك إلا ازددت معرفة بأن مثلك في الآفاق معدوم

<sup>(</sup>١) أستام : يقام استامت الماشية : أي رعت حيث شاءت وهنا بمعنى أسأل وأطلب .

أرى سيوفك في الأعداء ماضيةً ركنُ الضلال بها ما عشتَ مهدوم ' يهمي الندى والردى من راحتيك فلا عاصيك ناج ولا راجيك محروم وقال في بكر بن مالك [ من مجزوء الخفيف]:

قلّـد الجيش سيّدٌ وهـو جيشٌ علـى حده يد بكرٍ وسيفه ويد الله واحده

ومن ملحه وظرفه قوله [ من مجزوء الخفيف ] :

هــل لكـم في مطفل شربه شرب قبره لــو رأى في جواره خيط زقً لأسكره

ولما احتضر أنفذ إليه الجبهاني ثياباً للكفن . فأفاق ، وأنشأ يقول [ من الطويل ] :

كسانسي بنسو جبهان حياً وميتاً فأحييت آثاراً لهم آخر الزمن فأوّل برّ منهم صار لي كفن فأوّل برّ منهم صار لي كفن ثم أغمى عليه ساعة فأفاق وقال [ من السريع ] :

عاش المراديُّ لأضيافه فصار ضيفاً لإله السما والله أولى بقرى ضيفه فليدع الباكي عليه البكا ثم كان كأنه سراج انطفاً.

#### \* \* \*

# ١٥ \_ أبو منصور العبدوني ، أحمد بن عبدون

من أظهر كتاب بخارى تحصيلاً ، وأظرفهم جملة وتفصيلاً ، وكان ريحانة الندماء ، وشمامة الفضلاء ، ونارنج الظرفاء ، وله شعر عذب المذاق حلو المساغ في نهاية خفة الروح ، وقد تقدمت له أبيات ، وبلغني أن صديقاً له كتب إليه

يستعير منه دابة ويقول [ من المتقارب ] :

فمن لي بفاعلة من دببت ا أردت المركوب إلىي حاجة فوقع تحت البيت [ من المتقارب ] :

برذوننا يا أخــى عامرً فكن بأبــي فاعــلاً من غدوت ، وقال في صاحب ديوان يطيل المكث فيه [ من السريع ] :

تقعد في الدار إلى العصر وانصرف الطير إلى الوكر

أقسم بالله وآياتهِ أنَّك في الثقل رحبي بزر(١) وذا كمــا قلــت والاً فلمْ والنساس قد أخلسوا دواوينهم

وقال [ من الطويل ] :

تجمّلتُـم بل متّم بالتجمّل أكتَّــاب ديوان الرسائـــل ما لكُمْ لما نسجتها من جنوب وشمأل وأرزاقكم لا تستبين رسومها إذا ما شكا الإفلاس والضمر بعدكم يقولون لا تهلك أسمى وتجمّل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل خلقتم على باب الأمير كأنكم

وقال في أبي نصر بن أبي حبة ، وكان من تلامذته [ من السريع ] :

يا قوم إنّ ابن أبي حبّه قد سبق الكتَّاب في الحلْبَهُ وأدخل الكتَّاب من حذقِهِ في الـكوز والجرَّة والدبُّه (١٠)

وقال في كتاب « أدب الكتاب » لابن قتيبة [ من مجزوء الرمل ] :

ما له في الكتب ندّ(۱) أدبُ الكتاب عندي

<sup>(</sup>١) الرّحى: الطاحون.

<sup>(</sup>٢) الدَّبَّة : ظرف أو نحوه يوضع فيه الزيت أو غيره .

<sup>(</sup>٣) الندّ : القرين والمثيل .

ليس للكاتب منه إن أراد العلم بد وقال [ من مجزوء الرمل ] :

عنقىي يا قوم كانت عند شربى الراح عبله(۱) فتركت الشرب أيا ماً على عمد لعلّه فانحنى الظهر وذاب المستجسم في أيسر مهله

وحدثني أبو سعيد عن بعض مشايخ الحضرة ، وقد ذهب على اسمه ، أن مجلساً للأنس جمع يوماً جماعة من أفاضل بخارى كأبي أحمد بن أبي بكر والطاهري والمصعبي والخزرجي والعبدوني وفيهم فتى من أهل أشروسنه يسمى يشكر أحسن من نعم الله المقبلة ، ومن العافية في البدن ، فأفضى به الحديث إلى رواية الأهاجي ، وطفق كل واحد منهم يروى أجود شعره في الهجاء ، فقال بعض الحاضرين إن هجاء من هجوتموه ممكن معرض ، فهل فيكم من يهجو هذا الفتى ، يعني يشكر ، فقالوا : لا والله ما نقدر على هجائه ، وليت شعري أيهجي خلقه أم اسمه ، فارتجل العبدوني أبياتاً منها [ من المتقارب ] :

ويشكر يَشْكُرُ من ناكه ويَشْكُرُ لله لا يشكر

فتعجبوا من سرعة خاطره في ذم مثله (1) ، واشتقاقه الهجاء من اسمه ، وأقروا له بالبراعة ، وحين رأى خجل الفتى لما بدر من هجائه إياه من غير قصد أخرج من يديه زوجي خاتم ياقوت وفيروزج وأعطاهما إياه ، وقال : هذا بذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عبله: ضخمه.

<sup>(</sup>٢) لزياد الأعجم بيت بهذه الألفاظ وهو قوله :

ويشكر تشكر من ضامها ويشكر لله لا تشكر فلا دلالة في البيت على سرعة الخاطر ولا على اشتقاق الهجاء من اسم المهجو.

# ١٦ \_ أبو الطيب المصعبي محمد بن حاتم

كان في جميع أدوات المعاشرة والمنادمة وآلات الرياسة والوزارة على ما هو معروف مشهور ، وكانت يده في الكتاب ضرَّة البرق ، وقلمه فلكي الجري ، وخطه حديقة الحدق ، وبلاغته مستملاة من عطارد ، وشعره باللسانين نتاج الفضل ، وثمار العقل ، ولما غلب على الأمير السعيد نصر بن أحمد بكثرة محاسنه ووفور مناقبه ووزر له مع اختصاصه بمنادمته لم تطل به الأيام حتى أصابته عين الكمال ، وأدركته آفة الوزارة ، فسقى الأرض من دمه .

ومن مشهور شعره وسائر قوله [ من مجزوء الرمل ] :

إختلس طلك في دنياك من أيدي الدهور واغتنم يوماً ترجسيه بلهو وسرور واصنع العرف إلى كسلل كفور وشكور لك ما تصنع والكفوان يزري بالكفور

وقوله في ذم الشباب [ من الخفيف ] :

لم أقل للشباب في كنف الله وفي ستره غداة استقلاً (١) زائر زارنا مقيم إلى أنْ سود الصَّحف بالذنوب وولّى

وقوله في غلام أعجمي [ من الخفيف ] :

بأبي من لسانه أعجمي وأرى حسنه فصيح الكلام ويروى له ما كتب به إلى بعض إخوانه [ من مخلع البسيط] :

غبت فلم يأتني رسول ولم يقل علّه عليل هيهات لو كنت لي خليل فعلت ما يفعل الخليل

#### وله [ من المجتث ] :

اليوم يوم بكور على نظام سرور ويوم عزف قيان مثل التماثيل حور ولا تكاد جيادً تروى بغير صفير

ووقع في كتاب [ من الكامل ] :

قد قلت لما أن قرأت كتابكم عض الملل ببظر أم الكاتب

\* \* \*

# ١٧ \_ أبو على الساجي

من فضلاء المقيمين ببخارى ، ووجوه المتصرفين بها ، وفيها يقول في غلام تركي [ من البسيط] :

لا سمرة ، لا بياض فيه ، لا سمن ولا هزال ، ولا طول ولا قِصَرُ ذو قامة قام فيها عذر عاشقها وصورة قبحت مع حسنها الصوَّر ويقول [ من مجزوء الرمل ] :

أنا بالحضرة واقف للتعازي والتهاني ولتشييع فلان والتلقي لفلان

وله في مرو [ من الخفيف ] :

بلد طيب وماء معين وشرى طيب يفوق العبيرا وأد المسرء قداً السير عنه فهويناه باسمه أن يسيرا وله [ من السريع ] :

لا تأس من دنياً على فائت وعندك الإسلام والعافيه(١)

(١) لا تأس : أي لا تأسف وتحزن .

91

فائـت كافيه إن فات شيءً كنـت تسعـي له ففيهمـا من وله [ من الخفيف ] :

لست أدري ماذا أقول ولكن أبتغي من عريض جاهك نفعا فهــو يدري في أمــره كيف يسعى والفتـــي إن أراد نفـــع أخيه

#### ١٨ \_ أبو منصور الخزرجي

أديب شاعر في المرتبطين الذين كانوا ببخاري مع أبي غسان التميمي والبوشنجي والكسروي وأضرابهم من الأفاضل ، كتب إلى أبي أحمد بن أبي بكر في أوائل شهر رمضان قصيدة منها [ من مخلع البسيط]:

الصوم ضيف ثوى فداره قد يؤجر العبد وهو كاره برًّ حریص علی مزاره عليك أن حطبت من ذماره(١)

واحمل على النفس في قراه في ليله منك أو نهاره فان تجافى على كريم فالضيف ماض غداً ومثن

ومن ملحه ؛ ويروى لغيره [ من الوافر]:

أتُدِخلُ من تشاء بلا حجاب وأبقـــى من وراء البـــاب حتى

وقال للمصعبى [ من البسيط]:

يا من تخلُّـق حتــي صار مرتفعاً لا تأمنن انحطاطاً وارع حرمتنا

وكلُّهــم كسيرٌ أو عوير كأنّــي خصيةً وســواي أير

من السماء الى أعلى مراقيها وانظر إلى الأرض واذكر كوننا فيها

<sup>(</sup>١) الذمار : ما يحمى ويدافع عنه كالحرم والأهل والشرف .

وقال ، وأنشدنيها له أبو زكريا الحربي ، وتروى لغيره [ من مجزوء الكامل]:

ياذا الكواكب والدوا تر والعجائب والمجرّة المحفت بالفَطِن الأريب فخاض في الغمرات دهره (۱) أجحفت بالفَطِن فعله أعطيت خيرك كلَّ عرّه (۱) أخرِفْت من طول السرّى أم زدت للحركات سرّه

## ١٩ \_ أبو أحمد محمد بن عبد العزيز النسفى

قال في رئيس كان ينام بالنهار ويسهر بالليل [ من الطويل ]:

ينام إذا ما استيقظ الناس بالضّعى فإن جنّ ليلٌ فهو يقظانُ حارسُ وذاك كمثل الكلب يسهرُ ليله فإن لاح صبحٌ فهو وسنانُ ناعسُ وقال في أبي على الصاغاني [ من البسيط]:

الـدار داران للباقـي وللفاني والخلـق كلَّهُم يكفيهم اثنان فأحمـد لمعاش الناس سيَّان وأحمـد لمعاد الناس سيَّان وقال [ من المجتث ]:

إن الرؤوس بإجماع ِ آكليها ثقيله وحقها شرب صرف قصيرة من طويله

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأريب : الماهر الذكي ، والغمرات المخاطر .

<sup>(</sup>٢) العرّة : الجرب ، والعيب .

# . ٢ \_ أبو القاسم الكسروي

هو أردستاني من أهل أصفهان من الأدباء الطارئين على بخارى والمرتبطين بها ، وكان جامعا بين الكتابة والشعر ، ضارباً بأوفر السهم في الظرف ، وكان يقول : قولي لعدوي أعزه الله إنما أريد أعزه الله حتى لا يوجد في الدنيا ، وقولي أطال الله بقاك وأدام عزك وتأييدك وجعلني فداك أي من هذا الدعاء كله فصار الدعاء لي دونه .

وكان يبغض الشطرنج ويذمها ولا يقارب من يشتغل بها ويطنب في ذكر عيوبهم ويقول: لا ترى شطرنجاً غنياً إلا بخيلا ولا فقيراً إلا طفيليا، ولا تسمع نادرة باردة إلا على الشطرنج، فإذا جرى ذكر شيء منها قيل: جاء الزمهرير، ولا يتمثل بها إلا فيما يعاب ويذم ويكره، فإذا خرىء السكران قيل: قد فرزن، وإذا كان مع الغلام الصبيح المليح رقيب ثقيل: قيل معه فرزان بيدق، وإذا استحقر قدر الإنسان قيل: كأنه بيدق، ولا سيما إذا اجتمع فيه قصر القدر وصغر القدر كما قال الناجم [ من الهزج]:

#### ألا يا بيدق الشطرنج في القيمة والقامة

وإذا ذكر وقوع الإنسان في ورطة وهلكة على يد عدو قيل كما قال عبد الله ابن المعتز وأجاد [ من الكامل ] :

قل للشقيُّ وقعت في الفخُّ أودت بشاهك ضربة الرخُّ

وإذا رؤي طفيلي يسيء الأدب على المائدة قيل: انظروا إلى يد الكشحان كأنها الرخ في الرقعة . وإذا رؤي زيادة لا يحتاج إليها قيل: زاد في الشطرنج بغلة ، وإذا سب دخيل ساقط: قيل من أنت في الرقعة ؟ وإذا ذكر وضيع ارتفع قيل كما قال أبو تمام [ من مجزوء الكامل ]:

قسل لی متسی فرزنست سر عة ما أری یابیدق

ويروى أنه دخل يوماً على أبي عبد الله محمد بن يعقوب الفارسي وقد ولد له مولود فأنشد [ من مجزوء الكامل ]:

> هنئستَ نجم سعادة قد حلّ أوَّل أمس رحلك ° فأحلُّهُ المولى من ال آداب والعليا محلَّكُ وأطال عزكما وعمركما وأكثر منك مثلك

> > فأمر له مثلثمائة دينار

وكتب إلى بعض الرؤساء رسالة في الهز والاقتضاء وفي آخرها قوله [ مـن الوافر]:

فرأى الشيخ مولى المجد في أن

يشرفني بإحدى الحسنيين فإن اليأس إحدى الراحتين بنقد أرتجيه أو بيأس وله من قصيدة [ من البسيط]:

كسبت ما شئت من مال فأتلفه أ لن يلبث المال عندى أو يفرقه إنَّ عادتــى فيمـا حوتــه يدى فهــذه عادتــى فيمـا حوتــه يدى إنّ الحقوق ليفني المال واجبها

كفُّ كسوب بعون الله متلاف ً طبع امرىءِ همَّـه بذلَّ وإسرافُ وعـــاده الله جلَّ الله إخلافُ وعــادة الله جلَّ الله إخلاف(١) وفى قضاء حقوق الناس إنصاف

> كفاك مذكّراً وجهـي بأمري وكيف أحــث من يعنــى بشأنى

وله [ من الوافر]:

وحسبي أن أراك وأنْ ترانى ويعرف حاجتي ويرى مكاني

<sup>(</sup>١) إخلاف: نعاً جديدة يخلفها عليه.

#### ٢١ ـ أبو بكر محمد بن عثمان النيسابوري الخازن

وقع إلى بخارى وتصرف بها وتقلد الحزن ، وكان من أدباء الكتاب وفضلائهم ، وأهدى جزءاً بخطه يشتمل على ملح وغرر بخارية له ولغيره ممن جاورهم بالحضرة ، فمما كتبه لنفسه قوله [ من الطويل ]:

لكلب عقور أسود اللون رابض على صدر سوداء الذوائب كاعب(١) أحب إليها من معانقة الذي له لحية بيضاء فوق الترائب(١)

وله [ من الوافر ]:

بأدوية لأوقات الجماع وعنين يريد قيام أيرِ إذا ما احتيج فيه إلى الرقاع فقلـت له هلاكُ الـزقُّ يوماً

ومما وجدته بخطه ، ولست أذكر أكتبه لنفسه أم لغيره من كتاب عصره لغيبة ذاك الجزء عنى ، هذه الأبيات [ من المتقارب ]:

وهت عزماتك عند المشيب وما كان من حقّها أن تهي (٣) وأنكرت نفسك لما كبرت فلا هي أنت ولا أنت هي فما تشتهى غير أن تشتهى

فانْ ذكرتْ شهاواتُ النفوس

#### ۲۲ ـ الحسين بن على المروروزي

من آدب أصحاب الجيوش بخراسان وأشعرهم وأكرمهم ، وفيه يقول بعض الشعراء لما صرف عن مرو بأحمد بن سهل ويذكر دار الإمارة فيها [ من الوافر ]:

<sup>(</sup>١) العقور : من عقر أي عض . وسوداء الذوائب : أي سوداء الشعر . والكاعب : الفتاة الناهد .

<sup>(</sup>٢) التراثب: أعلى الصدر.

<sup>(</sup>٣) وهت : ضعفت .

وفيارق ربعها كرم الحسين أقام بصحنها لؤم ابن سهل وكانت حنّة فغدت جحيماً فيا بعُلد اختلاف الحالتين

ومن سائر شعر الحسين قوله في أبي الفضل البلغمي لما تلطف لاطلاقه من حبس القمندر بهراة [ من مخلع البسيط]:

عدوً همّني حبيب نفسي ألا اسقني من زبيب شمس أرقً من دين آل تيم ومن عدى وعبد شمس أشْرَبْ بتدكار من تولّى بناء مجدي بهدم حبسي

وقوله [ من الكامل ]:

ثنتان يعجز ذو الرياضة عنهما رأى النساء وإمرة الصبيان

أما النساء فميلهن إلى الهوى وأخو الصبا يجرى بغير عنان(١)

وقوله من أبيات في بعض قواده [ من المتقارب ]:

وجيش يكون أميراً لهم قصارى أولئك أن يهزموا

#### ۲۳ \_ محمد بن موسى الحدادي البلخي

كان يقال : أخرجت بلخ أربعة من الأفراد : أبا القاسم الكعبى في علم الكلام ، وأبا زيد البلخي في البلاغة والتأليف ، وسهل بن الحسن في شعر الفارسية ، ومحمد بن موسى في شعر العربية ، وكان يكتب للحسين بن علي وشعره ساثر مدون كثير الأمثال والغرر ، كقوله : [ من مجزوء الكامل ]:

إنْ كنيتُ أشكو من يرقُّ عن الشكاية في القريض فالفيل يضجر وهو أعظم مآ رأيت من البعوض

<sup>(</sup>١) الصبا: الميل إلى اللهو والمتعة . والعنان : الزمام .

#### وقوله [ من مجزوء الكامل ]:

القحت منه حرمةً متوقعاً ما تنتج (۱) فإذا رعايت لها والله سقط مخدّج (۱)

#### وقوله [ من البسيط]:

لا غرو إن كنت بحراً لا يفيض ندى أ أمسيت جاري من بين الأنام فلا وقوله من قصيدة [ من الكامل ]:

كم فيك من رشاً أغن كأنما كم قد غللت يد النديم بقهوة ومن أخرى [ من الكامل ]:

ما بال فرقة شملنا لا تجمع كم خلَّفت تلك الركابُ وراءها فالورد يلطم خدَّه وجداً بنا

ومنها :

ولربً كرم قد رضعت ثديه ومن أخرى [ من السريع ]:

أذلَّت فيما بيننا حرمة قدلًا أما يمنعك الفضل أن

فالبحر غمر ولكن ليس بالجاري تغفل وصاة رسول الله بالجار

خُلِقت مفاصِلُه بغير عظام سهدت بأن الغل من إكرامي (١٣)

وإلى متى يصل الزمان ويقطعُ من منزلٍ فيه لنا مستمتعُ وعيون نرجسه علينا تدمعُ

ومن العجائب أن كهــلاً يرضع

كحرمة الإسريق والكأس رحت على عرش كناس

<sup>(</sup>١) القح: من اللقاح الذي تتوالد به الأحياء.

<sup>(</sup>٢) المخدج: بزنة اسم المفعول: المولود ناقصاً.

<sup>(</sup>٣) غللت : أعطيت وأمسكت وحمّلت . والقهوة : الخمرة ، والغَلِّ : الفائدة والدخل والعطاء .

ومن أخرى [ من الكامل ]:

وحمكى سواداً في شقائق حمرة صلب الغوالي في خدود الروم ومن أخرى [ من البسيط]:

إن كان أغلق دوني بابه فلقد أعددت صبري لذاك الباب مفتاحا ومن أخرى [ من السريع ]:

يسرني من حسد الناس لي أنّي فيهم غير محروم وأنّني من كرم لابس وأنّني عارٍ من اللوم(١)

杂米米

٢٤ - أبو الفضل السكري المروزي ؛ أحمد بن محمد بن زيد

شاعر مرو وظريفها ، وله شعر مليح خفيف الروح كثير الملح والأمشال ، كقوله [ من الكامل ] :

لا تعتبن على الزمان وصرفه ما دام يقنع منك بالأطراف وإذا سلمت فلا تكن لك همة إلا دوام سلامة الألاف وقوله [ من السريع ]:

ما أعجب السرزق وأسبابه كلُّ له في رزقِهِ بابَهُ مقدوره من بابه واصلُّ والمسرء لا يعسرف أسبابه وقوله [ من مجزوء الخفيف]:

أشرف القصد في المطا لب للناس أربعه كثرة المال والولا ية والعز" والدعه(١)

<sup>(</sup>١) عار من اللوم: أي لا ملامة على .

<sup>(</sup>٢) الدَّعة : السكينة والهدوء والبحبوحة .

ف ارض منها بواحد تلف ما دونه معه (۱) دعة النفس بالكفا ف وإن لم تكن سعه كل ما أتعب النفو س فما فيه منفعه

وقوله من مزدوجة ترجم فيها أمثالاً للفرس [ من الرجز ]:

من رام طمس الشمس جهــلاً أخطا الشمس بالتطيين لا تغطى الليل حبلي ليس يدري ما يلد أحسن ما في صفة الليل وجَدَ الثوب رهن في يد القصار(٢) من مثل الفرس ذوى الأبصار لكنه في أنف ما عاشا(") إنّ البعير يبغض الخشاشا ما كان يهــوى ونجــا من العملُ نال الحمار بالسقوط في الوحل لا الزق منشق ولا العير سقط ا نحن على الشرط القديم المشترط قد ينهق الحمار للبيطار في المثل السائر للحمار لا يسمن العنز بقول ذي لطف والعنيز لا يسمن إلا بالعلف ا والكلب يروى منه باللسان البحر غمر الماء في العيان ما بعتك الهرَّة في الجراب، لا تك من نصحى في ارتياب فما له في محفل مقام من لم يكن في بيت طعام اترك بحشو الله باذنجانك منيّتنــى الإحسان دع إحسانك من غير أن يدعــى إليه هانا كان يقال من أتى خوانا

وكان مولعاً بنقل الأمثال الفارسية إلى العربية ، فمما اخترته من ذلك بعد المزدوجة قوله [ من البسيط]:

إذا وضعت على الرأس التراب فضع من أعظم التل النافع منه يقع

<sup>(</sup>١) تلف : تتلافي وتتدارك .

<sup>(</sup>٢) القصّار : الذَّى يدق الثياب ويبيّضها .

<sup>(</sup>٣) الخشاش : ما لا دماغ له ظاهر من دواب الأرض .

وقوله [ من المتقارب ]:

إذا الماء فوق غريق طما فقاب قناة وألف سوا(١) وقوله [ من الطويل ]:

إذا لم تطق أن ترتقي ذروة الجبل لعجز فقف في سفحه هكذا المثل وقوله [ من البسيط]:

في كلِّ مستحسن عيب بلا ريب ما يسلم الذهب الإبريز من عيب وقوله [ من الطويل ]:

إذا حاكم بالأمر كان له خبر فقد تم ثلثاه ولم يصعب الأمر وقوله [ من السريع ]:

ما كنت لو أكرمت أستعصي لا يهرب الكلب من القرص (۱) وقوله [ من الرمل ]:

طلب الأعظم من بيت الكلاب كطلاب الماء في لمع السراب (<sup>m</sup>) وقوله [ من الرمل ]:

ادّعـــى الثعلــب شيئــاً وطلبُ قيل هل من شاهــد قال الذنب وقوله [ من الطويل ]:

هو الثعلب الروَّاغَ في مهمه سلك يرى التوَّ فيه وما إن يرى الشبك (١)

<sup>(</sup>١) القاب : ما بين المقبض والسية ، والمقدار .

<sup>(</sup>٢) القرص : يعني رغيف الحبز .

 <sup>(</sup>٣) الأعظُم : جمع عظم ، والسراب الماء الذي يتراءى للعطشان في الصحراء وهو ليس حقيقة .

<sup>(</sup>٤) التوّ : الحبل يفتل طاقاً واحداً .

وقوله [ من المنسرح ]:

من مثل الفرس سار في الناس ِ التين يسقى بعِلَة الأس (١) وقوله [ من الطويل ]:

تبختر إخفاءً لما فيه من عرج وليس له فيما تكلُّف فرج

وقد ذكرتني هذه الامثال الفارسية قصيدة لبعض من ذهب عني اسمه وكتبت ما اخترت منها ليقترن بما تقدمها وذلك [ من السريع ]:

ما أقبح الشيطان لكنة يكفي قليل الماء رطب الثرى المي قليل الماء رطب الثرى التي أخي أنتهز الفرصة في وقتها يطلب أصل المرء من فعله كم ماكر حاق به مكره فسررت من قطر إلى مثعب أن تأت عوراً فتعاور لهم عنده بموت تغتنم عنده الباب فانصب حيث ما يشتهي والكلب لا يُذكر في مجلس والكلب لا يُذكر في مجلس والكلب لا يُذكر في مجلس

ليس كما ينقش أو يذكرُ والطين رطباً بلُّهُ أيسرُ لكنني إن خاضها أصبر وألقط الجوز إذا ينثر ففعله عن أصله يخبر وواقع في بعض ما يحفر علي بالوابل يثعنجر(٢) وقال أتاكم رجل أعور الحبي لا تشكو ولا تجأرُ (٣) صاحبُهُ فهو به أخبر إلا تراءى عندما يذكر

非专用

<sup>(</sup>١) بعلَّة : بحجَّة ، والأس شجر معروف ويسمَّى الريحان .

<sup>(</sup>٢) المتعب : سيل الماء في بطن الوادي، ويتعنجر : يسيل بالماء .

<sup>(</sup>٣) تجأر : تصرخ .

## ٢٥ - أبو عبد الله الضرير الأنبوردي

له شعر ذكر في أهل أنبورد ، وله القصيدة التي ترجم فيها أمثال الفرس أولها . [ من الطويل ] :

صيامي إذا أفطرت بالسحب ضلة وتزكيت مالا جمعت من الربا كسارقة الرمان من كرم جارها ألا رب ذئب مر بالقوم خاويا وكم عقعت قد رام مشية قبجة يواسي الغراب الذئب في كل صيده

وعلمي إذا لم يجلر ضرب من الجهل(۱) رياء ، وبعض الجواد أخزى من البخل تعود به المرضى وتطمع في الفضل(۱) فقالوا: علاه البهر من كثرة الأكل فأنسي ممشاة ولم يمش كالحجل وما صاده الغربان في سعف النخل

ومن سائر شعره قوله [ من الكامل ] :

وإذا أراد الله رحلة نعمة عن دار قوم أخطأوا التدبيرا ومن ملحه قوله [من الوافر]:

أردت زيارة الملك المفدّى لأمدحه وآخذ منه رفدا<sup>(۱)</sup> فعبَّس حاجباً فقرأت «أما من استغنى فأنت له تصدّى»

\* \* \*

#### ٢٦ - أبو محمد السلمي

كاتب متصرف في الأعمال ، حسن التصرف في ملح الشعر وظرفه ، كثير النوادر وسائر النتف ، لا يسقط له بيت واحد .

<sup>(</sup>١) ضلَّةً : من الضلال أي خطأ .

<sup>(</sup>٢) خاوياً : جاثماً وبطنه فارغة، والبهر: العجب والفخر والغلبة .

<sup>(</sup>٣) الرفد: العطاء.

أنشدني غير واحد له من أهل الأدب في الحاكم الجليل قوله [ من مجزوء الرمل ] :

لا رواءً لا بهاءً لا بيان لا عباره لا يرى ردَّ سلام السناس إلا بالإشاره أنا أهواك ولكن أين آلات الوزاره

# وله أيضاً [ من السريع ] :

أكلُّ من كان له نعمةً أوسع من نعمة إخوانه أم كلُّ من كان له جوسقٌ مشرفٌ شيد بأركانِهِ (١) أم كلُّ من آكان اله كسوةٌ يبذلها في بعض أحيانه يُرى بها مستكبراً تائهاً على أدانيه وخلانِهِ

#### وله [ من السريع ] :

تغل من يملكها دائبه مهجة من يملكها ذائبه ويعرض الكلفة والنائبه (۱) ينج وإلا نتفوا شاربه

قد كانت الضيعة فيما مضى فأضحت الضيعة في يومنا يستغرق الغلّة في خرجها فإن يُقِم صاحبها كلَّ ذا

#### وله [ من مجزوء الرمل ] :

يا أبا مالك النا سي أسباب التصافي يا دعياً باتفاق عربياً باختلاف هبك في أشرف بيت لبني عبد مناف أنا ما ذنبي إذا ما اطبيردَتْ فيك القوافي ؟

<sup>(</sup>١) الجوسق : القصر الصغير ، وهو معرّب جوسه .

<sup>(</sup>٢) الخراج : ضريبة على الأرض ، والنائبة المصيبة ، أو الحمَّى التي تاتي كلُّ يوم .

وله [ من المتقارب ] :

وكنـتُ أذمُّ أبــا جعفر فلما بلونا أبا جعفر وله [ من السريع ] :

لـ و طُبخَـت قِدْرٌ بمطمورة وأنت بالصين لوافيتها وله [ من البسيط]:

قد كان آراؤكم فيما مضى كرّةً فالآن تسعون رأياً من وزيركم

وله [ من المجتث]:

رأيت ملكاً كبيراً يسوس ذاك وزير ولــــلأميـــر وزيرا فلعنــة الله

تتــري

وله [ من الطويل]:

هي العلـة الموصـول بالمـوت حبلُها

وله ، ويروى لغيره [ من الطويل ] :

تفاقر كي يخفي على الناس أمره

وأعجب من أمره المهمل أطلت البكاء على الأول

بالسروم أو أقصى حدود الثغور يا عالم الغيب بما في القدور

كأنَّما خرَّطتها كفُّ خرَّاطِ(١) في السوق لا تشترى منكم بقيراط

> مال وشحنه(۲) كثير وفطنه عقىل قليل بأبنه يرميان ن كليـل ودمنه على

تشكَّى فقلنا ثابت ويزيد وأنَّ فقلنا آن منه خمود (١) فإن ذهبت يوماً فسوف تعود

وللناس أبصارٌ على الغيب نافِذُهُ

<sup>(</sup>١) الكرَّة : الحملة في الحرب ، ومئة ألف ، والرَّجعة .

 <sup>(</sup>٢) الشحنة : الطعام ، والشرطة ، أو العداوة والبغضاء .

<sup>(</sup>٣) الخمود : الهدوء والسكوت .

فأبلغ دهاة النّاس في كلِّ بلدة بأنّا وإنْ كنتم دهاة جهابذه

# ٢٧ - أبو ذر البلخي الحاكم

قال من قصيدة في أبي العباس المأموني ، وقد وثبت رجله [ من الكامل ] :

إن الجبائر منك قد شدّت على قدم لها في المكرمات تقدّم أ ولئسن غدت مجبورة فلطالما جُبِر الكسيرُ بها وريش معدم (١)

# ٢٨ - أبو أحمد اليمامي البوشنجي

شاعر بوشنج وغرتها ، وشعره مدون سائر ، وبلغني أن الصاحب كان يحفظ خائية أحمد ، ويتعجب من حسنها وجودتها ، وهي [ من الطويل ] :

قد افتر لى عن ناب أسود سالخ يجيش بها في الصدر مرجل طابخ به الشيب عن طودٍ من الأنس شامخ على ناثبات الدهر صبر المشايخ

أقــولُ ونــوَّارُ المشيب بعارضي أشيباً وحاجات الفؤاد كأنّما ومـا كان حُزُّنــى للشبــاب وإن هوى ولكن يقول الناس شيخ وليس لي

ومما يستحسن من شعره [ من المنسرح]:

يأكل من طيبات غرس يده خدمت من يحب من ولَده نغصها كلها ضنى جسده

إنَّ تمــام الســرور للمــرء أن وأنْ يغنّــى بشعـــرو ويلي وقد حوى بعضنا الشلاث وقد

<sup>(</sup>۱) ریش معدم: أثری بعد فقر.

وقوله [ من الوافر] :

لقــد فكَّرت في أمــري طويلاً أخاف البخل من غيرى ومنّى ويعجبنسي السـخـاءُ وأشتهيه فأخشـــى الفقــر إن طاوعـــت جودي فأفضل ما أرى خُلُــقٌ وسيطٌ وقوله ، وهو منقول من كلام بعض السلف [ من الكامل ] :

فما أدري أأبخل أم أجود أ وأعلم أنّه عارٌ عتيد وذاك لأنَّه خُلْقُ حميد وعدم المال في الدنيا شديد لذات يدى ينقص أو يزيد

غالبت كل شديدة فغلبتُها والفقر غالبنى فأصبح غالى يقتــل فُقُبُّـح وجهــه من صاحب إنْ أبدرهِ يفضح، وإن لم أبدرهِ

وقوله لأبي الفضل البلغمي وقد عرض عليه الشراب [ من البسيط] :

لوكنـتُ واجـد عقـل أشتـريه إذا جالسـتُ من زينــة الــدنيا محيَّاهُ إلى الذي هو عندي حين ألقاه لكنــت أطلبــه جهــدي وأجمعه حتى أفارق عقلي حين أسقاه فكيف أشرب شيشاً لا يفارقني وكتب إلى صديق له في آخر يوم من شعبان [ من الطويل ] :

ثلاثون يوماً للذاذة تفتك ً فديتــك هذا اليوم يومٌ وراءه فإنْ شئتَ فاحضرْنــا وإنْ شئــت فادعنا إليك فما للهو في اليوم مترك ً وفي الغد إنْ لم تدفع الشـكُّ مجزعٌ ﴿ وَمَبِّكَى فَدَعْنَا الْيُومُ نَبِّكِي وَنَضَّحَكُ

وله في وصف رامسية آذريون ناوله إياها عبد الحميد الحاكم وأمره بأن يصفها . فقال [ من السريع ] :

أعطاني الحاكم من كفّهِ رامسية تخير عن ظرفه من نور آذریون تزجی بأن جاءت بما حازته من عرفه(۱)

<sup>(</sup>١) تزجى : تساق ، تدفع برفق . والعرف : المعروف .

شبهتها حين تأمّلتها تأمّل المبدع في وصفه بمدهن من ذهب أحمر مضمناً مسكاً إلى نصفه

\* \* \*

# ٢٩ - أبو على السلامي

من رستاق بيهق من نيسابور ، كاتب مؤلف الكتب ، موفق المتجويد منخرط في سلك أبي بكر بن محتاج وبانه أبي على . وله كتاب التاريخ في أخبار ولاة خراسان ، وكتاب نتف الظرف . وكتاب المصباح ، وغيرها ، وشعره في أشعار مؤلفى الكتب كشعر الصولي ، ومن أشف ما وجدته له قوله [ من السريع ] :

\* \* \*

# ٣٠ ـ أبو القاسم على بن محمد الإسكافي النيسابوري

لسان خراسان وغرتها ، وعينها وواحدها ، وأوحدها في الكتابة والبلاغة ، ومن لم يخرج مثله في البراعة والصناعة . وكان تأدب بنيسابور عند مؤدب بها يعرف بالحسن بن المهرجان من أعرف المؤدبين بأسرار التأديب والتدريس ، وأعلمهم وأدراهم بطريق التدريج في التخريج ، ثم حرر مديدة (١) في بعض الدواوين ، فخرج منقطع القرين ، وواسطة عقد الفضل ، ونادرة الزمان ، وبكر الفلك ، كما قال فيه الهريمي من قصيدة [ من الرمل ] :

<sup>(</sup>١)مصيخون : منصتون ، الخنا : الفحش .

<sup>(</sup>٢) مديدة : مدّة قصيرة .

سبق الناس بياناً فغدا وهو بالإجماع بكر الفلك الملك عبد الملك عبد الملك

ووقع في ريعان عمره ، وعنفوان أمره ، إلى أبي علي الصاغاني فاستأثره فحسن أثره واستخلصه لنفسه ، وقلده ديوان الرسائل فحسن خبره ، وسافر أثره ، وكانت كتبه ترد على الحضرة ، في نهاية الحسن والنضرة . وتقع المنافسة فيه ، ويكاتب أبو علي في إيثار الحضرة به ، فيتعلل ويتسلل لو اذا(۱) ولا يفرج عنه ، إلى أن كان من كشف أبي علي قناع العصيان ، وانهزامه في وقعة جرجيل إلى الصغانيان كما كان . وحصل أبو القاسم في جملة الأسرى من أصحاب أبي علي ، فحبس في القمندر وقيد مع حسن الرأي فيه وشدة الميل إليه ، ثم إن الأمير الحميد نوح بن نصر أراد أن يستكشفه عن سره ، ويقف على خبيئة صدره فأمر أن تكتب إليه رقعة على لسان بعض المشايخ ويقال له فيها : إن أبا العباس الصاغاني قد كتب الى الحضرة يستوهبك من السلطان ويستدعيك إلى الشاش لتتولى له كتابة كتب الى الحضرة يستوهبك من السلطان ويستدعيك إلى الشاش لتتولى له كتابة الكتب السلطانية ، فما رأيك في ذلك ؟ فوقع تحته في الرقعة ﴿ ربُّ السجن أحبُّ إلى "مما يدعونني إليه ﴾ .

فلما عرض التوقيع على الحميد حسن موقعه منه ، فأعجب به ، وأمر بإطلاقه وخلع عليه وأقعده في ديوان الرسائل خليفة لأبي عبد الله كله وكان الاسم له والعمل لأبي القاسم ، وعند ذلك قال بعض مجًان الحضرة [من مجزوء الرجز]:

تبظرم الشيخ كلّه ولست أرضى ذاك له (۱) كأنه لم ير من أقعد عنه بدلّه والله إن دام على هذا الجنون والبله فإنّه أوّل من ينتف منه السبله (۱)

<sup>(</sup>١) لواذا : التجاءُ وحماية .

<sup>(</sup>٧) تبظرم : تختّم أي لبس الخاتم ، وتبظرم إذا كان أحمق وعليه خاتم ويشير به في وجوه الناس .

<sup>(</sup>٣) السبلة: اللحية.

وكان أبو القاسم يهجوه كما تقدم ذكره في الجزء الثاني من هذا الكتاب ومن شعره قوله [ من مجزوء الرجز]:

هــذا الــذي يُدعــى كله ما شأنــه إلا البله في رأســه عمامةً مكفوفــةً مزَّمَله(١) كأنّهـا في لونها قدرٌ علــى سفرجله

ولما توفي أبو عبد الله تولى أبو القاسم العمل برأسه ، وعلا أمره ، وبعد صيته ، وجمعت رسائله أقسام الحسن والجودة ، وازداد على الأنام تبحراً في الصناعة ، وقدرة على الإنشاءات التي يؤنس مسمعها ، ويؤيس مصنعها .

ويحكى أن الحميد أمره ذات يوم أن يكتب إلى بعض أصحاب الأطراف كتابا وركب إلى متصيده ، واشتغل أبو القاسم عن ذلك بمجلس أنس عقده وإحوان جمعهم عنده ، وحين رجع الحميد من متصيده استدعى أبا القاسم وأمره بإحضار الكتاب الذي رسم له كتبه ليعرض عليه ، ولم يكن كتبه ، فأجاب داعيه وقد نال منه الشراب ومعه طومار (٣) أبيض أوهم أنه مكتوب فيه الكتاب المرسوم له ، فقعد بالبعد منه فقرأ عليه كتاباً طويلا سديداً بليغاً أنشأه في وقته وقرأه عن ظهر قلبه ، فارتضاه الحميد وهو يحسب أنه قرأه من مسودات مكتوبة ، وأمره بختمه ، فرجع إلى منزله وحرر ما قرأه وأصدره على الرسم في أمثاله .

ومن عجيب أمره أنه كان أكتب الناس في السلطانيات ، فإذا تعاطى الإخوانيات كان قاصر السعي قصير الباع ، وكان يقال : إذا استعمل أبو القاسم نون الكبرياء ، تكلم من في السماء . وكان من علو الرتبة في النثر وانحطاطها في النظم كالجاحظ ، ورسائله كثيرة مدونة سائرة في الآفاق لا يسع هذا الكتاب إلا الأنموذج مما يجرى مجرى الغرر والأمثال منها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مزمّلة : ملتفّة .

### وهذه فقر من كلامه

الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من ذكره كلام ، ولم يستمنح بأحسن من صنعه مرام \* للزمان صروف تحول ، وأمور تجول \* الأخلاق تنميها الأعراق ، والثمار تنزعها الأشجار \* الشكر به ذكاء النعمى ، والوفاء معه صلاح العقبي \* السعيد من تحلى بزينة الطاعة ، واقتدح بزند الجماعة (۱) \* العامة لا تفقه حقائق المذاهب ، ولا تعرف عواقب التألب والتجارب \* لا يشوقنك غرارة الصبا ، ولا يروقنك زخرف المنى \* استعذ بالله من نزعات الشيطان ونزقات (۱) الشبان \* من خلا له الجو باض وصفر ، ومن تراخى له الليث نزا وطفر \* المخذول يرفع رأسا ناكسا ، ويبل فما يابساً .

\*\*\*

### وهذه ملح من شعره

كتب إلى بعض إخوانه يستدعيه [ من المتقارب ] :

كتبت من الباغ يوم الفراغ وذا نعمة آذنت بالبلاغ فما دون لقياك للزمان وإحسانه من مساغ لأتك صفوة أبنائه وسائرهم فكمثل الرداغ (۱) رداغ بخارى ولا سيما إذا المرء لم يحتجز بالجناغ (۱) وقال على لسان ماوردية فضة [من مخلع البسيط]:

الحسن من ظاهري يلوح والطيب من باطني يفوح

<sup>(</sup>١) اقتدح بزند الجياعة : أي عمل برأيهم ومشورتهم .

<sup>(</sup>٢) النزق : الطيش .

<sup>(</sup>٣) الرداغ : الماء والطين ، أي الوحل .

<sup>(</sup>٤) الجناغ : إسم مكان .

فالنصف مني نصيب جسم والنصف منّي نصيب روح وكتب إلى أبي أحمد العارض مع حب بلور مخلوط أهداه له [ من المجتث]: بعثت للفأل حباً يسقيك صفو المحبّه فعش لزرع المعالي ما أنبت الزرع حبّه وكتب إلى بعض الرؤساء [ من مجزوء الوافر]:

صديقك غير محتشم وأنت فغير مغتنم وقد أهدى كما يهدي أخو ثقة لذي كرم فرأيك في قبول العذ ر في السكين والقلم

\* \* \*

### ذكر آخر أمره

لما انقضت أيام الأمير الحميد وملك عبد الحميد أقر أبا القاسم على ديوان الرسائل ، وخلع عليه ، وزاد في مرتبته ، فلم تطل به المدة حتى مرض مرضه الذي احتضر فيه .

فحدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الفارسي قال: كان أبو جعفر محمد بن العباس بن الحسين الوزير وأبو القاسم المقانعي من خلص أصدقاء الإسكافي وممن يكبرون عنده ، فلما مرض الإسكافي كتب إليه اللحام وكان أبو جعفر يلقب بطويس والمقانعي بقاشر [ من المجتث]:

طویس إحدى الفواتر شؤماً وقاشر قاشر ومنهما یا أبا قا سم علیك أحاذر فلا یکن واحد منهما ببابیك عابر الدرى والمقابر

ثم إنه دخل عليه عائداً فوجد عنده أبا جعفر بن العباس بن الحسين وأبا القاسم المقانعي وابن مطران ، فقال [ من الرجز ] :

ثلاثة أودوا بفذً عصرِهِ أودوا به في عنفوان أمرِهِ قصدته يوماً بعيد فجره وكان قلبي مولعاً بذكره لفضله ونبله وفكرِهِ إذا طويس جالس في نحره وقاشر قد انبرى من قشره عن سلة الشؤم وعن قِمطْرِهِ(١) فقلت قد أعوز جبسر كسره من بعد ما كان دنا من جبره وقد تقضّى فاطوهِ بغيره الشأن فيمن هم على ممرّو(١)

ولما انتقل إلى جوار ربه أكمل ما كان شبابا وآداباً وغدت لفراقه الكتابة شعثاء . والبلاغة غبراء ، أكثر فضلاء الحضرة رزيته ، وأكثروا مرثيته ، فمما أحاضر به الآن قول الهرثمي الأبيوردي من قصيدة ، منها [ من الطويل ] : ألسم تر ديوان الرسائل عُطِّلت لفقدانه أقلمه ودفاتِرة كثغر مضى حاميه ليس يسده سواه ، وكالكسر الذي عزَّ جابره كثغر مضى حاميه ليس يسده

\*\*\*

ليبك عليه خطُّه وبيانه فذا مات واشيه وذا مات ساحره

<sup>(</sup>١) القمطر: ما تحفظ فيه الكتب ، أو ألقربة .

 <sup>(</sup>۲) عمرة : شاكلته ـ طريقه .



# الباب الثاني

# في ذكر العصريين المقيمين بالحضرة البخارية والطارئين عليها، والمتصرفين في أعمالها

وتوفية الكتاب شرطه من ملح أشعارهم وظرف أخبارهم .

كانت بخارى في الدولة السامانية مثابة المجد ، وكعبة الملك ، ومجمع أفراد الزمان ، ومطلع نجوم أدباء الأرض ، وموسم فضلاء الدهر .

فحدثني أبو جعفر محمد بن موسى الموسوي قال: اتخذ والدي أبو الحسن دعوة ببخارى في أيام الأمير السعيد جمع فيها أفاضل غربائها كأبي الحسن اللحام، وأبي محمد بن مطران، وأبي جعفر بن العباس بن الحسن، وأبي محمد ابن أبي الثياب، وأبي النصر الهرثمي، وأبي نصر الظريفي، ورجاء بن الوليد الأصبهاني، وعلي بن هرون الشيباني، وأبي إسحاق الفارسي، وأبي القاسم الدينوري، وأبي علي الزوزني، ومن ينخرط في سلكهم، فلما استقر بهم مجلس الأنس أقبل بعضهم على بعض يتجاذبون أهداب المذاكرة، ويتهادون رياحين المحاضرة، ويقتفون نوافج الأدب، ويتساقطون عقود الدر، وينفشون في عقد السحر. فقال لي أبي: يا بني هذا يوم مشهود مشهور، فاجعله تاريخاً في عقد السحر، فقال لو أبي: يا بني هذا يوم مشهود مشهور، فاجعله تاريخاً لاجتماع أعلام الفضل وأفراد الوقت، واذكره بعدي في أعياد الدهر، وأعيان العمر، فما أراك ترى على السنين أمثال هؤلاء مجتمعين، فكان الأمر على ما العمر، فما أراك ترى على السنين أمثال هؤلاء مجتمعين، فكان الأمر على ما

## ٣١ \_ أبو الحسن على بن الحسن اللحام الحرّاني

من شياطين الإنس ، ورياحين الأنس ، وقع إلى بخارى في أيام الحميد ، وبقي بها إلى آخر أيام السديد ، يطير ويقع ، ويتصرف ويتعطل ، ويهجو وقلما يمدح ، وكان غزير الحفظ ، حسن المحاضرة ، حاد البوادر ، سائر الذكر ، ساحر الشعر ، خبيث اللسان ، كثير الملح والغرر . رامياً من فيه بالنكت ، لا يسلم أحد من الكبراء والوزراء والرؤساء من هجائه إياه ، وكان لا يهجو إلا الصدور .

فحدثني أبو بكر الخوارزمي قال : تحككت وأنا أحدث باللحام فقلت فيه [ من السريع ] :

رأيت للّحام في حلقه للشعر تطبيقاً وتجنيسا نخوة فرعون ولكنّة جانس في حمل العصا موسى قرينه إبليس لكنّة خالف في السجدة إبليسا

وأردت بذلك فتح باب إلى مهاجاته ، فلم يجبني وجرى على قضية قول المتنبي [ من الطويل ] :

### \* وأغيظ من ناداك من لا تجيبه \*

قال مؤلف الكتاب: لم أر للحام ديوان شعر مجموعا، فعنيت بجمع تفاريقه وضم منتشره، ثم اخترت منه ما يصلح لكتابي هذا، فمن ذلك قوله في الشكوى [ من المنسرح ]:

قد نفدت لاعدمتك النفقه منذ ثلاث فمهجتي قَلِقَهُ وليس في البيت ما يباع وما يرهن إلا درَّاعة خلِقَهُ (١)

<sup>(</sup>١) درَّاعةً خلقه : الدراعة جبَّة من صوف مشقوقة المقدَّم ، وخلقه : بالله .

وقوله [ من الرمل ] :

كنيت من فرط ذكاء واشتعال فتلبَّدت ولا غرو إذا

وقوله [ من الكامل :

أنا من وجوه النحو فيكم أفعلُ حتّام لا ينفك لي بفنائكم حالٌ ترشَّفَتِ الليالي ماءها هذا وإن أقفلت باب مطامعي

وقوله [ من الكامل]:

ذابت على قوم سماؤك بالندى وأنا النفي إنْ جُدْت لي أو لم تجد

ويدي تردد تحت غيم جامد لك في الثناء على طريق واحد

كتلظمي النار في الجنزل اليبيس

خفُّ كيْسُ المرء مع خِفَّة كيس (١)

ومن اللُّغات إذا تعدُّ المهملُ

أمل يخيب وعود ظن يذبل

وتجمُّـلُ لم يبــق فيه تحمُّلُ

دوني فما لله بابً يقفل

وقوله لما صرف عن بريد الترمذ بابن مطران [ من مجزوء الخفيف ] :

كان من قبلنا صرف (١) قه صرفنها وكل من نعته ليس ينصرف بشاعر وصرفنــا أي أنه أحمق ، والأحمق لا ينصرف .

وقوله لما تقلد عمل الإخصاء دفعات [ من مخلع البسيط] :

قد صار هذا الإخصاء رسماً على كالرسم في المظالم وصرت أدعي به كأني ولدت في طالع البهائم

<sup>(</sup>١) الكيْسُ : الظرف والفطنة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « قبلنا قد صرف » ولا يستقيم عليه الوزن .

وقوله [ من الوافر] :

وأرجو أنْ يُسهِّلَ لي وصولٌ إلى المنشور من قبل النشور(١)

\*\*\*

#### مدحه

قوله في أبي جعفر العتبي [ من البسيط] :

وإكثاري لكن أُحلَّي بذكر الشيخ أشعاري له بفتى من آل عتبة نفَّاع وضرار وضرار أن نائبة جار الأراقم في أيام ذي قار(١) لي نعم فالناس في جنَّة منه وفي نار

الشيخ أكبر من قولي وإكثاري وأعتب بفتى وأعتب الدهر إذ عاتبت بفتى كأنما جاره في كل نائبة يجري المكارم في لاء وفي نعم

وقوله في الحسن بن مالك [ من الوافر] :

وقطّعنا المسالِكَ والممالكُ "
بزمٌ في ذرى الحسن بن مالكُ "
ولم يحلل بها إلاَّ لذلك فلسنا بعد هذا من رجالك (٤)

لبسنا كل داجي اللون حالك واعملنا السرى حتى نزلنا فتى قد حاز إفضالاً وفضلاً فقل فقل فقل المدهر كد غيري رجالاً

\*\*

<sup>(</sup>١) النشور : البعث أو القيامة .

<sup>(</sup>٢) الأراقم: الأفاعي السامة.

<sup>(</sup>٣) بزمَّ : في زمام ، وقيادة الحسن بن مالك .

<sup>(</sup>٤) كد : من المكيدة : وهي الحداع وإرادة السوء .

# ما يستملح من أهاجيه

قال في الحاكم الجليل [ من الرجز ] :

قولا لنوح ثم للفتكين لشؤم هذا الحاكم اللعين سللتما عن مثل ملك الصين كسلَّةِ الشعر من العجين

وقال في القحطبي [ من مجزوء الكامل]:

أما الهمامُ فهمهُ في صون ملكِ المشرِقِ والقحطبي فللذي يهواه غير موفق ومتى يوفّق من له في طيّ ذاك اليلمق(۱) شبره يبيع الدين فيه بفلذة أو جردق(۱) ويد كأن بنانها قطعت مخازن زئبق لو دُق كلتا مرفيه لحبّه لم يُرقَق أو شك حبّه لم ينطق أو شك حبّه لم ينطق يختال بين مخنث ومواجر مسترزق في كأن من يغشاهما في جنح ليل مغسق (۱) في أرسان الأسبق مَنْ ذاكر أضياف جفنة في الزمان الأسبق مَنْ ذاكر أضياف جفنة في الزمان الأسبق

وقال وأبدع في تضمين هجائه بيتاً للنابغة في وصف الأقحوان [ من الكامل ] : يا سائلي عن جعفر علمي به رطب العجان وكفُّه كالجلمد (كالأقحوان غداة غب سمائه جفّت أعاليه وأسفله ندى)

<sup>(</sup>١) اليلمق: الثوب المحشور .

<sup>(</sup>٢) الجردق: الرغيف.

<sup>(</sup>٣) الغسق: الظلام.

وقال في أبي جعفر العتبي [ من الرجز ] :

تغيرونت أخلاق هذا العتبي وصار لا يعرف غير العُتُب وغير ضرب دائم وسب وقد حشا فصار مشل الدب \*عليه ألف لعنة من ربي \*

وقال فيه [ من مجزوء الخفيف]:

لقينا من القصير العريض الملزُّز كان حرّاً فصار نبزاً على كلِّ أنبز(١٠) عــذّب الله نفسه في حبـوس القمندزِ(١)

وقال فيه [من مخلع البسيط]:

برئت من وائل وبكو ومفجر وابل وبكو إن جئتكم طالباً لشغل وأحمد بن الحسين صدر وقال في قوم من صنائعه وأصحابه [ من السريع ] :

منهم أبو نصر وسبحان من براه من أسطمة البرد (٣) وهـو أبـو بكر بن شهمرد لقلت في المضطرب القدُّ يا سيدي أنــذَلُ من حمد

صنائع الشيخ سوى حمد بيادق الشطرنج والنرد ولعنــة الله علــى بعضهم وبعد لولا الحفظ للعهد فارجع إلى حميد فما فيهم

<sup>(</sup>١) في الأصل « نبز كلِّ أنبز » ولا يستقيم الوزن عليه .

والنبز : العيب ، أو اللئيم في حسبه وأخلاقه .

<sup>(</sup>٢) القمندز: اسم فارسى .

<sup>(</sup>٣) أسمطة : وسط، والأسطمة : لجَّة البحر .

ويحكى أن حمد بن شاهمرد لما سمع الأبيات اهتز لإخراجه إياه من جملة من هجاهم ، فلما سمع البيت الأخير استرجع وقال : ليته أجراني مجراهم ولم يخصني بالذم .

وقال يوما أبو أحمد بن منصور للحام: قد هجوتني ؟ قال: لا ، قال: فاهجني وخلاك الذم ، وقدم إليه القرطاس والدواة ، فكتب [ من البسيط] . قالوا أبو أحمد حرَّ فقلت لهم حرَّ لعمري ولكن فاكسروا الحاء فإن أردتم محالاً أو به سفهاً فأبدلوه بياء وانقطوا الراء وقال لأبي طلحة قسورة بن محمد [ من المجتث]:

إنّي امرء يا أبا طلحة بنصحك صب مدا زمانك فاختم بالطين ، والطين رطب وقد وعظتك إنْ كنت للمواعظ تصبو وإن رجوتك من بعدها فإني كلب أحسن فمالك عذر وما على الدهرعتب فإن سقيا الليالي فيها أجاج وعنب وعنب فيها أجاج وعنب وعنب

وقال [من مجزوء الخفيف]:

قول من فيك قد صدق صدق صيغ من قمقم خلِق (۱) من كنيف قد انبثق (۱) خلِق والخُلُق والخُلُق

یا أبا طلحة استمع لك وجه كأنّه وخِــلالٌ إخالها قـم فلا خير فيك يا

<sup>(</sup>١) الأجاج : المالح ، والعذب : الفرات السائغ للشراب .

<sup>(</sup>٢) خلِق : بالي .

<sup>(</sup>٣) الكنيف: المرحاض.

وقال في بطة بن كوسيد وفي أبي مازن قيس بن طلحة وأبي يحبى الحمادي [ من مجزوء الرمل ] :

ملك الديوان قيس وأبو يحيى وبطّه كلّهم أخراهم الله على الأحرار سخطه ليس فيهم من يساوي في نفاق السوق ضرطه وفي أبي يحيى [من مجزوء الرمل]:

ت كذب الكذب جهلاً ثم تنساها قريبا كن ذَكُوراً يا أبا يحيى إذا كنت كذوبا

وقال في بطة [من السريع]:

ولا تدع قط قف بطه فإنه قد صار كالبطه(۱) أشرى بمرو بعد أن لم يكن يملك إذ حل بها ضرطه قال في ابن حسان [من المجتث]:

بالراح أقسم صرفاً والعدود والسرناء(٢) أن ابن حسان في حا ل شدة ورخاء ما آثر الباغ إلا لفرط داء البغاء حتى إذا عز أير أنحى على القثاء

وقال في تميم بن حبيش [ من مجزوء الرمل ] :

<sup>(</sup>٢) السرناء : آلة موسيقية تشبه العود .

إنما أنت وكيل الباب لا صاحب جيش ْ قد تبظرمت وقدماً كنت في أنكد عيش كنت ذميًّا فصرت اليوم في أعلى قريش

وقال من نتفه [ من الطويل]:

ويبرز للرائين وجهاً كأنّما كساه إهاباً من قشور الخنافس(١)

وقال في أبي جعفر محمد بن على بن الحسين [ من المجتث]:

محمـــدُ بنَ عليّ ِ سبط الحسين بن حامد ، به وأكمد حاسد وافسى فسسرًّ ولي في مسك بعض الأساود ا قد قلت لما بدالي قد زاد في الـزُّط واحدُّ(١) الحمد لله شكرأ

وقال في أبي على البلعمي [ من المنسرح ] :

وزارة البلعمي منقلبة وهو كقفل غدا على خربة لــم يرع للأولياءِ حرمَتهُمْ فيهـا ولا للوجــوه والكتبهُ قد قُلبت وجه كل مكرمة متى تراها عليه منقلبه ا فهــو أحــق الــوري بداهيةٍ تضحـي لهــا رأســه علــي خشبهُ

متى أرى الشيخ الني ببست كالبدر يبدو طالعاً في الدّست \* لحيّة مذا البلعمي في استي<sup>(۱)</sup>\*

وقال فيه والعتبي منفي إلى بست [ من الرجز ] :

<sup>(</sup>١) الإهاب : الجلد .

<sup>(</sup>٢) الزطّ : العبيد السود .

<sup>(</sup>٣) الاست: المؤخّرة.

#### وقال فيه [ من البسيط]:

أبا علي اللنب بعض آمالي إن كان ساءك أقوال نطقت بها

وقال في ابن عزيز [من المتقارب]:

إذا فُقِـد البـؤس في بلدة ولم يوجد الجود في مجلس فمعدن وجدانسه احاضر خــوانٌ عظيمٌ ولكنَّهُ فتے ً لا يرجّبي على الحادثات كثير التنقُّــل في داره بقناديلهـمْ فغلمته

وأعرز وجدانه في العوير ا سحيق الأقاصى ولا قعر دير، خوان محمد بن العزير خلع الجوانب من كل خير ، لتقريب خير ولا دفع ضير ا فمن أصل أير إلى أصل أيرْ يطوفون من دبره حول دير

يرضيك أيرى وإن لم ترض أقوالي

فسوف يرضيك عنى حسن أفعالي

### وقال فيه [ من المتقارب ] :

طعمام محمد بن عبد العزير حشائش بقراط معجونةً جرادقــه درّةٌ ذرّةٌ على عدد القوم رغفانه أرى الصوم في أرضه للفتى

تُداوى به المعدة الفاسده به وعقــاقيره الفاردهُ على عدد الفتية الوارده (١١) فلست ترى لقمةً زائده إذا حلّها أعظم الفائدة

### وقال فيه [ من المجتث]:

طيرٍ وســرتُ أنكد أشـــأم شر مجانبــاً مواصــــلاً كلَّ کل ً

<sup>(</sup>١) الدرَّة : اللبن ، أو الدم ، أو السوط الذي يضرب به . وذرّة : أي صغيرة الحجم ، أو أنها مصنوعة من الذرة .

تجري بأشام طير تغدو بأخلاق عير(١) حوى قميصك غيري فسوف يرضيك أيري

طارت عليك نحوس فأنت خنوس فأنت خنوس وليس يعرف ما قد الله والي ما قد الله والي مقالي

وقال في غيره [من البسيط]:

تئنّی بما فیك من سوء التناشیم حماك حلً ومن یاویه مبتذلً قُسِمْت نصفین علو شأنه بخلً یا كاتباً كلّما أفنی أدراجه إن الكتابة أمست غیر طاهرة

ياوي إليها الخنا والجهل والبكم ""
لنايكيك وما في كفّك الحرم عند السؤال وسفل زانه كرم دس الطوامير في وجعائه الخدم مذحاض في يدك القرطاس والقلم القلم المقلم المناس المقلم المناس المناسك المناس المناسلة المناسلة

حدثني أبو القاسم الألياني ، قال : بني أبو الفضل القاشاني داراً سرّ بها فلما فرغ منها سأل اللحام وقد دخل إليها مهنئاً أن يدور فيها ويتأملها ففعل وأنشأ يقول [ من البسيط] :

وللنساء بها نوح وتلطيمُ متى يقامُ على الشيخ المآتيمُ يا كلب يا قرد يا خنزير يا بومُ

متى أراها ينادي حولها البوم متى أراها يباباً لا أنيس بها إسمع أبا الفضل لا أسمعت صالحةً

وأنشدني أبو القاسم قال: أنشدني اللحام لنفسه في علي بن الحسين [ من الطويل ]:

إلى الله أشكو أهـل يزد بأسرهِمْ وألعـن شخصـاً جاء من جانبـيّ يزدِ

<sup>(</sup>١) العير: القافلة من الحمير والجمال والبغال .

<sup>(</sup>٢) الشيم : المزايا والأخلاق ، والخنا : الفحش،والبكم : من الأبكم وهو الأخرس .

زنياً إلى أبناء ساسان ينتمي إذا عدَّ أهل الخير كان بضدهم لسانً إلى البهتان أهدى من القطا فأخرسه ربً على ذاك قادرً

بوجه عريق اللؤم في نسب الهنادِ (۱) وإن عدَّ أهل الشرَّ لم يكُ بالضدَّ وكفَّ على العدوان أعدى من الفهد (۱) وأفرد كفيه جميعاً من الزند

وأنشدني غيره له في الحاكم الجليل [ من الكامل]:

بعد الخمول غدوت صدر الموكب وجررت كبراً ذيل كل تسحب يا من يمر على الورى متبظرماً أنظر إلى أطلال دار المصعبي وله في أبي مازن لما صرف عن الديوان وأمر بلزوم منزله [ من المتقارب ]: أبو مازن لازم منزله وأصبح في الناس لا ذكر له رماه الزمان بأحداثه ومن حيث أخرجه أدخله

وله فيه وفي أبي بكر محمد بن سباع [ من البسيط] :

مضى أبو مازن لا ضير وارتفعت تهب ً لابن سباع ريح إقبال كذلك الدهر في تصريف عجب ما زال يبدل أنذال بأنذال

وله في أبي جعفر بن العباس وابن مطران [ من السريع ]:

عاد إلى الحضرة إثنان طويس والنذل ابن مطران النان ما إن لهما ثالث الا عصا موسى بن عمران وقال في ابن مطران من أبيات [من المنسرح]:

ما زال بالشاش فوق باكية يسقط حتى احتواه مسقطهُ وبربَطُهُ (٣) وكاد فيمن يمنوت من سغب هنا لولا استُهُ وبربَطُهُ (٣)

<sup>(</sup>١) الزنيم: كثير الزناء أو ابن زناً.

<sup>(</sup>٢) البهتان : الزور والكذب ، والقطا : طائر في حجم الحمام يعيش في الصحراء خصوصاً .

<sup>(</sup>٣) البربط: العود ، والسغب : الجوع .

وله فيه ] من السريع ]:

هــذا الشويشــي الــذي وافى لسانــه معتقــل فافا يخــالف الرحمــن في قوله (لايسألــون النــاس إلحافا)

وقال في بعض الحكام [ من الوافر]:

قلنسوة على رأس صليب مساحت جريب في جريب (۱) وإنّ يدي وهامت ونعلي قريب من قريب من قريب

وله في أهل خوارزم [ من الكامل]:

ما أهل خارزم سلالة آدم ما هم وحق الله غير بهائم (۱) أترى شبيه رءوسهم ولغاتهم وصفاتهم وثيابهم في العالم إن كان يقبلهم أبونا آدم فأنا بريء من أبينا آدم

وله فيهم وقد حصل على عمل البريد بها [من مخلع البسيط]: لا نال من ربّه مناه ولا شفاه ولا رعاه على

من سامني الحون في بلاد رءوس سكانها جباه أغدو بلا مؤنس وأمسي إمساء من ليله ضحاه لدى خسيس يظن تيها أن ليس في ذا الورى سواه له ثنايا كأنما قد عض بأطرافها خراه

وقوله [ من البسيط]:

وقائل لي دنست النجاء بمن يدنس ان أقعسى وإن شردا ا

<sup>(</sup>١) الجريب: القفة ، آنية تكال فيها الحبوب.

<sup>(</sup>٢) ورد صدر هذا البيت :

<sup>«</sup> ما أهل خوارزم سلالة آدم »

وهو غير مستقيم الوزن فأصلح على الشكل الذي أتيت فيه .

<sup>(</sup>٣) عجز هذا البيت لا يظهر لنا فيه وجه يستقيم عربية .

فقلت أنصفت لكن هل سمعـت بمنْ وله [ من الكامل]:

یا رب لا ترضی النی یرضی يارب لا ترضي الذي يرضى إن لم يكن خسف فلا عجب وقةله [ من الخفيف]:

قلقل الله ماضغیْك وفكید كم تصلي على جنائز موتا وله [ من البسيط]:

عبدان هامتسه للصفع معتاده كأن أيدى الندامي في تناولها وله [ من الكامل]:

سبحان ذي الملكوت من متقدّس لم يبق شيءً في الورى لم يخنس (١) داءان كانا في الملوك فأدبرا وتواضعا داء البغا والنقرس

وله في أبي عبد الله الشبلي يهجوه [ من الرجز ]:

وألف أيرً من أيور الزنج مضروبة في رقعة الشطرنج بـ لا حزام وبـ لا برطنج في إست بعض الناس من بوشنج

إن هر كلب عليه نازل الأسدا

اخسف به وبداره الأرضا اخسف به وبداره الأرضا أدخله جوف حرامه عرضا

كُ وبت الكفين من زنديكا(١) ك أما آن أن نصلى عليكا

لا سيّما مِنْ أكفُّ السادة القادَهُ أيدى صيام إلى كيزان براده

<sup>(</sup>١) قلقل : حرَّك ، وفكَّك وبتَّ : قطع .

<sup>(</sup>٢) خنس : رجع وتنحّى ، واستخفى ، وخنس القول : أساءه .

## ما علق بحفظي في فنون شتى

قوله في الغزل [من مجزوء الخفيف]:

ما على مُسقمى بأل حاظة ترَّفقا لو موفقا لك حلُّ دمـي فرأ يك فيه أنا لا شكً ميّت فلك العمر والبقا

وقال في استهداء الشراب [ من المنسرح ] :

عندي يا سيدي ومولائي من بهواه قد طال بلوائي وقد رأى أن يبيت مبتدياً وكان ما قد رآه من رائى وليس عندي من الشراب له وحقٌّ ما بيننا سوى الماء

وقوله لبعض الوزراء [ من الكامل]:

إن السذين مشوا إليك على دمى لم أصغ فيك لهم وهم عذالي حتى إذا ما استيأسوا منى سعُوا ووشَوا بما لم يجر قطُّ ببالي

وقوله [من مجزوء الرجز]:

إنى اعتللت علّة وكان في الإخسوان من فقلت في كلَّهِم أير الذي قد عادني وله [ من مخلع البسيط]:

بعثت یا سیدی بقرعه فعندنا أمسرد قبيح

سقطت منها في يدي لم أرهم في العود قول امرىء مقتصد في است اللذي لم يعد

فبلها لى ولو بجرعه لكنُّه في الفساد بدعه(١)

<sup>(</sup>١) الأمرد: الشاب الذي طلع شاربه ولم تنبت لحيته .

وله من قصيدة [من البسيط]:

ما إنْ أرقتُ بحرصي قطرةً فجرت ولا مشت قدمي في حظً مطعمة جاريت دهري زماناً راكباً طعمي فما رأيت بخيلاً حال عن بخل

من ماء وجهب إلا خلت ذاك دمي إلا تمنيت قدمي الله تمنيت أنبي ما مشت قدمي فدمت أجري على حال ولم يدم يوماً ولم أر مطبوعاً على الكرم(١)

\* \* \*

### ذكر نبذ من هجائه

قال ابن مطران فيه [ من مجزوء الوافر]:

أبا حسن ِ ألا قلْ لي وبيِّنْ منتهى أدبِكْ باية حيلة قومست عطف الحاء من لقبك

وقال أبو جعفر محمد بن العباس الوزير فيه [ من الهزج ]:

من احتاج إلى السيف فما في فيك يكفيكَ وما جارحة فيك لنا أجرح من فيك وأطراف المساويكِ لتُنبى عن مساويك

وقال فيه [من الكامل]:

إن اللذي أفنى الخطيئة بعدما أفنى الهجاء وباء بالآثام وأباد هجًّاء الخلائق دعبلاً من بعده وفنى بني بسام سيرد أعسراض الكرام بمنّه ولطيف قدرته من اللّحام

(١) حال : أي تحوّل وتغيّر .

وقال أبو نصر الهزيمي [من البسيط]:

ياشرً من شتم الأحرار أو شتما لم لا تبيع ولم لا تشتري اللحما فتحـت مذ كنـت إلا بالقبيح فما لقد صددت عن القول الجميل فما عمى الفسؤاد بدا في ناظريك عمى عميت من طول ما تهجو الكرام ومن

### ذكر آخر عمره

لما لم تزده الشيخوخة إلا بذاء ، وتولعاً بأعراض الأحرار ، ومجاهرة بالوقيعة في المحتشمين والكبار ، ولم يسلم منه أحد من أصحاب السيوف والأقلام ، وشاع من شنيع هجائه للبلعمي ما يبقى على الأيام ، وساءت الأراء فيه ، واتصلت الشكايات منه ، خرج الأمر السلطاني بتأديبه وعرك أديمه . وتطهير الحضرة من خبث أقاويله ، فأنفذ إليه وإلى الشرط مسودا امتثل فيه الأمر ، ولزمه حتى عبر به النهر، فقال فيه ابن مطران الطويل]:

لسانك يا لحامً القاك في ورطه ومزدحم الأسواء لاقاك بالضغطه إلى كم تسوء الناس عيشك سالماً فمت هرماً يا كلب أن لم تمت عبطه(١) ولا نلـت ما عمَّــرت خيراً ولـــم تزلْ للدائــرة الأســواء رأســك كالنقطة

لئن كان لم يدبغ لسانك دابغ لقد أحسنت بالأمس دبغ استك الشرطه

ثم إن البلعمي ندم على استحياثه ، وخاف بادرة لسانه ، وعلم أنه لم يتوجه إلا تلقاء نيسابور . فكتب إلى صاحب الجيش أبي الحسن بن سيمجور ـ وكان قد هجاه أيضاً \_ في إذكاء العيون عليه ، والجد في تحصيله ، وكفاية شغله ، ووافق ورود الكتاب قدوم اللحام نيسابور ونزوله خان وشمكير، فم يشعر إلا بهجوم من أزعجه وحمله وضبنه(٢) على البغال سائراً به إلى قائن ، وهو مريض لا يقل رأسه ،

<sup>(</sup>١) مات عبطة : أي مات شاباً صحيحاً .

<sup>(</sup>٢) ضبنه : حملة فوق ضبنه ، والضُّبن ما بين الابط والخاصرة .

فلما شارف المقصد قضى نحبه ، ولقى بصحيفته السوداء ربه .

#### \* \* \*

### ٣٢ ـ أبو محمد المطراني ، الحسن بن علي بن مطران

شاعر الشاش وحسنتها وواحدها ، فإنها وسائر بلاد ما وراء النهر لم تخرج مثله إلا أبا عامر إسماعيل بن أحمد بعده ، وكان ابن مطران بخير وحسن حال يرد الحضرة بالمدح ، وينصرف بالمنح ، ويتصرف في أعمال البرد بما يرتفق به ويرتزق منه ، وشعره مدون كثير اللطائف .

حدثني السيد أبو جعفر محمد بن موسى الموسوي قال: كنت ببخارى كثيراً ما تجمعني وابن مطران ، فأرى رجلاً مضطرب الخلقة من أجلاف العجم ، فإذا تكلم حكى فصحاء العرب ، على حبسة يسيرة في لسانه ، وكان يجمع بين أدب الدرس وأدب النفس ، وأدب الأنس ، فيطرب بنثره ، كما يطرب بشعره ، ويؤنس يهزله ، كما يؤيس بجده ، وقد عيره اللحام في بعض أهاجيه ، وكان بينهما سوق السلاح قائمة فيتهاجيان ويتهاتران ولا يكادان يصطلحان . وكان اللحام يربي عليه في الهجاء ، ولا يشق غباره في سائر فنون الشعر ، وبلغني أن ديوان شعر ابن مطران حمل إلى حضرة الصاحب فأعجب به فقال : ما ظننت أن ما وراء النهر يخرج مثله ، ومر له في الشراب المطبوخ [ من الوافر]:

وراح عذَّبتها النارُ حتى وقت شرَّابها نار العذاب يُذيبُ الهـم قبـل الحسولون لها في مثل ياقـوت مُذاب (١) ويمنحها المـزاج لهيبُ خد تشـرَّب ماؤه ماء الشباب

فتعجب من حسن البيت الأول وتحفظه ، وكان كثيراً ما ينشده ، ويقول :

<sup>(</sup>١) الحسو : من الاحتساء أي الشرب .

كأنه مقلوب قول السرى في الخمر [من البسيط]:

هات التي هي يوم الحشر أوزار كالنار في الحسن عقبى شربها النار ومن سائر شعره قوله في أبي على البلعمي من قصيدة أولها [ من المتقارب ]:

وولّے الشباب بعیشی نضیرا لغربان ليل شبابى مطيرا لسود الطيور هجرن الوكورا وإن كان منظره مستنيرا ن يجلــو العيون ويشفــي الصدورا ولــون بياض أبــى أنْ ينيرا يطالعن من شيب فودي نورا(١) أدرن على ذلك النور نورا ب أعرضن عن ذلك النزور زورا(١)

ألمَّ المشيب برأسي نذيرا وأصبح ضوء صباح المشيب كذاك إذا لاح نُور البكور هو الشيب مخبـره مظلمٌ وقد كان إظلامه في العيو فأعجب بلون سوادٍ أنارْ كأنَّ الغوانــي رمـــد العيون إذا هن ً قابلن نور المشيب وإن هنّ واجهـن زور الخضا

ومنها في المدح [ من المتقارب]:

بلوناك حين يرجىي الولي ً ولم ترد الشر إلا جزاءً ولو لم تخف سوء ظنِّ الشكور

عرفأ ويخشى العدو النكيرا فلــم تك إلا اختياراً نفوعاً ولـم تلك إلا اضطراراً ضرورا أراد بك الله خيراً كثيرا لما كنت بالسوء تجزى الكفورا

وله من قصيدة [من مجزوء الكامل]:

العدو بما التحفظ منه ضائع ، ترمــى مكايدة من واقعات بالمقا تل قاتلات بالمواقع

<sup>(1)</sup> فودي : الشعر الذي على جانب الرأس ممّا يلي الأذنين .

<sup>(</sup>٢) زور الحُضاب : الزور : الكذب ، والخضاب الصباغ الذي يصبغ به الشعر لإخفاء الشيب فيه .

وله من تشبيب قصيدة [ من البسيط]:

أخـو الهـوى يستـطيلُ الليل في سهرهُ ليل الهــوى سنــة في الهجــر مدَّته

وله في مثل هذه الصنعة وإن كانت في معنى آخر [ من البسيط] :

والليل في طوله جار على قُدره ،

لكنه سننة في الوصل من قصره(١)

كان التصرُّف في خفض وفي دعة أقل مدته فيما يقال سنه بالخفض من سنة حتى يقال سنه فالأن قد صار من شؤم ومــن نكد

وله في استهداء العنب [من مخلع البسيط]:

فيهم وأذكاهُمُ سريره يا أحمد الأكرمين سيرة ومين بهمَّاتيه العوالي أضحت عيون العلا قريره أمواجه ثرَّة غزيره ومسن یری بشسره بشیراً مضلعات ومستديره لترمني راحتاك شهبأ مسكاً به دهمـة يسيره(٢) أشب العنبر المعلى الهند والترك والجزيره بــلادُ مجموعهـا ثلاثً عنسى وأعدادها قصيره ولا يكن حبسهـا طويلاً

وله من نيروزية [من الخفيف]:

قد أتاك النيروز وهو بعيد مرًّ من قبله قريباً رسيل سلْ سبيلًا فيه إلى راحة النفيسس براح كأنها سلسبيل واشتمالاً على السرور وهل يجمع شمل السرور إلا الشَّمول(١) وهدايا النيروز ما يفعبل النا س ولكن هديتي ما أقول

<sup>(</sup>١) السنة الأولى : العام،والسُّنَّةِ : اللحظة القليلة ، الغمضة الغفلة .

<sup>(</sup>٢) أشب : جمع وخلط ، والدهمة : السواد .

<sup>(</sup>٣) الشمول: الخمرة.

وله من تشبيب قصيدة [من الوافر]:

مهفهفة لها نصف قضيب كخوط البان في نصف رداح (١) حكت ليناً ولوناً واعتدالاً ولحظاً قاتسلاً سمر الرماح وله أيضاً من تشبيب قصيدة أخرى [من الطويل]:

ظباءٌ أعارتها المها حسن مشيها كما قد أعارتها العيون الجآذرُ (١) فمن حسن ذاك المشي جاءت فقبلت مواطبىء من أقدامهن الضفائرُ

أخذه من قول ابن الرومي فزاد فيه وحسنه [ من المنسرح ]:

يقبل ممشاه إذا اختال مشية عذره فاحسم ووارد وقال في استهداء حنطة في سنة قحط ببخاري [ من الرجز]:

أرسى من الدهر على كلكل أ ثلاثـة عيشى بهـن مثقل أ لي من بني الروم إمام مقول ولست ممن لاغتنام يسأل والحنطة السمراء حين تحمل أحسن من بيضاء حين ترفّل والحَب للنفس الحبيب الأول تنُّـور داري مهمـل معطَّل والسوق قفرً ليس فيها مأكلُ لا زلت من جام ومال تبذل أ لا زالت الدنيا عليك تقبل

يا أيُّها ذا السيدُ المؤمَّارُ يكاد أن ينفك منه المفصل القحط والعيلة والتعطّل قد باسط السادة فيما يؤكل لكنْ إذا أعياني التمحُّلُ فليس لي إلا به تعلُّلُ ا ومطبخــي مع الخــوان مهملُ والضيق في ذا العام ضيق يشمل أفضل حرٍّ يُرتجي ويسأل

<sup>(</sup>١) خوط البان : غصن البان ، والرداح : من النساء الضخمة الثقيلة الأوزان ، ومن الشجر : العظيمة .

<sup>(</sup>٢) الجآذر: البقر الوحشي .

بخيرها والخير منك يقبل ما زرع البُرُّ وطال السنبل(١٠) وقال في أبي حاتم محمد بن الربيع الطوسي [ من المتقارب]:

كأنّ أبا حاتم لا يزا ل يصرف في الصرف لافي العمل إذا حلّ أرضا دنا ظعنه توقّع رحيلاً إذا قيل حلّ(۱) فتى لا يبيت على بطنة ولا يأكل الخبوز إلا بخلّ(۱) فتى عنده أنّه يستقل بكلّ الأمور ولا يُستقل ويوجب تدبيره أن يكون رئيساً يُعَون ولا يُستذل

وله في ثلجة سقطت بعد النيروز وبرد أضر بالأنوار [ من الكامل]:

عجباً لأذر جاء في آذار وتفاوت الأفلاك في الأدوار طلعت عشاءً للبيات سحائب أنواؤهن خسفن بالأنوار أبدى السربيع لنا شتاءً مضمراً يأبى ظهور ضمائر الأشجار ندم الشتاء على التقضي فانثنى لينال منتقما بقايا الثار

وكتب إلى صديق له رأى عنده غلاما فاستشرطه [ من المنسرج]:

رأيت ظبيا يطوف في حرمك أغن مستأنساً إلى كرمك أطمعني فيه أنه رشأ يرشى ليحشى وليس من خدمك فاشغله بي ساعة إذا فرغت دواته إن رأيت من قلمك

وله وقد سمع قول محمد بن عبد الله بن طاهر: ما جمشت الدنيا بأظرف من النبيذ [ من المتقارب ]:

ألا إن دنياك معشوقةً تجمّشها كلُّ عيش ٍ لذيذُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) البرّ : القمح .

<sup>(</sup>٢) الظّعن : الرحيل .

<sup>(</sup>٣) البطنة : التخمة من كثرة الأكل .

<sup>(</sup>٤) التجميش: المداعبة.

#### من الملهيات بمثل النبيذ ولكتها قط ما جمُّشتْ

وله من قصيدة [من السريع]:

نفيس غير مثقوب ولا رأيٌ لمكذوب كم غصت في مدحك فكراً على ولم يغص رأيك يوماً على برًى إن كان موعودك الجود لي أكذب من موعود عرقوب أكذب من ذئب ابن يعقوب

فإن إخبارك في مدحتي وله من أخرى [من البسيط]:

يا من إذا مادح أثنى عليه بما في نفسه قام من مرآة شاهده ، والمرء مرآه مرآةٌ يلوح بها في الغيب منه لعيني من يشاهده ألم فيه بقول الرومي [من الخفيف]:

وإذا ما محابر الناس غابت عنك فاستشهد الوجوه الوضاء بشر البرق بالحيا وسنا الصبح بأن يقلب الدجى أضواء

وله من أخرى [من البسيط]:

عليك ما جدًّ باديه وعائدُهُ شهر الصيام جرى باليمن طائرة لزائــريه ومنصوبـــأ موائدُهُ ودام قصرك مرفوعاً مجالسه وعش لملك عزيز أنت واحده ودام صدر عظيم أنت ماهده أعلى ومنكبه الأقدوى وساعده فأنت منظره الأبهي وناظره الـ وله في أخوين كريم ولئيم [ من الخفيف]:

بين أخلاقه التي هي أخلا ق وأخلاقك العتاق مسافه ه ابس أم إبطال علم القيافه(١) ولعمري لفيي ادعائــك إيا

<sup>(</sup>١) القيافة : اتباع الأثر .

وقال في وصف الشتاء [ من مجزوء الرمل ]:

وشتاء محمق الكلب فلا يغلو قديرِهُ كلما رام نباحاً زمّ فاه زمهريره<sup>(۱)</sup>

وله في أكول [من مجزوء الرجز]:

إنّ أبسا طالبنا له فمّ كالمعده يهضه ما يمضغه من غير أن يزدرده

وله [ من مجزوء الخفيف]:

والمودّات ما خلت من تهاد مكدره والمرودّات ما خلت من اللحم يدعى مزوّده (۱) وله ، وهو من ظرفه [من المنسرح]:

تزهم علينا بقوس حاجبها زهو تميم بقوس حاجبها (الله في أبي الفضل المعافى بن هزيم الأبيوردي [ من الخفيف]:

أصبح الملك مبتلى بالمعافى وهو مما به ابتلاه معافى ورد الباب لانتصاف من الدهر فأفنى الصحاح والأنصاف وقال في اللحام وقد اعتذر إلى بعض الرؤساء من هجائه [ من المنسرح ]: قل للحيحيم إن مدحك عن هجوك ما إن يقوم معتذرا وهل يعفى على إساءته تبصيص الكلب بعد ما عقرا(1)

<sup>(</sup>١) زمَّ : أقفل ، والزمهرير : البود القارص .

<sup>(</sup>٢) المزورة : مرقه تصنع للمريض خالية من الأدهان .

<sup>(</sup>٣) الحاجب الأول حاجب العين ، والحاجب الثاني هو حاجب بن زرارة حكيم تميم وخطيبها .

<sup>(</sup>٤) العقر: العض.

وله من قصيدة [من البسيط]:

طال افتتانــي بظبــي وردُ وجنته نص ينم على أسرار نعمته فكيف ألثمه واللحظ يؤلمه

وله من أخرى [من الخفيف]:

ظبي أنس فدته وحش الظباء شادن برتعي سويداء قلبي شب فيه الشباب نار جمال

وله في وصف ثوب أهداه إليه صديق [ من الوافر]:

حكى في فرط ضيق العسرض باعك من أبا نصر سمحت كنا بثوب سخافة نسجه تحكيك لكنْ غلاظة نسجه تحكى طباعك وله من قصيدة كتب بها إلى إخوان له بالشاش من رباط كان التجأ إليه من فتنة وقعت

يجنسي فؤادي وكفسي ليس تجنيه

لباسئه فكما يكسوه يعريه

والشم يكلِمُه والضم يدميه (١)

شف جسمى بطول منع الشفاه

حسن يرنو من مقلة سوداء(١)

عُدُّلت ناره بماء البهاء

بالناحية [ من الكامل]:

وتركتمونسي في كنيف رباطاً" فزتم بآنس ألفة وخلاط من ضيق صدري مشل يم خياطا(١) وسعت صحون فيه إلا أنها نسل الحرام حلائل السقاط جاورت فيها نسوة ساسيّة طهر السُواك وزينة الأمشاطا(\*) سلب الزمان شعورها وشعورها

<sup>(</sup>١) يكلِمه: يجرحه.

<sup>(</sup>٢) الشادن : الغزال ، ويرنو : يتطلع .

<sup>(</sup>٣) الكنيف: المرحاض ، والرباط: الخانقاه للصوفية .

<sup>(</sup>٤) مسمَّ الحياط: إبرة الخياط، وفي القرآن الكريم: حتى يلج الجمل في سمُّ الخياط، أي الحبل الغليظ في فتحة الابرة .

<sup>(</sup>٥) السواك : عود يستعمل لتنظيف الأسنان من بقايا الطعام .

طليت بصمغ من يبيس مخاط عنينني وقصمن ظهر نشاطي (۱) أعوادها واللحن رجع ضراط كنف معلقة من الأباط كنف معلقة من الأباط مما تغط كحقة الخراط مما تغط كحقة الخراط صوت الضراط كمثل شق رباط إرساله من غير ذات رباط ليفك ذاك الختم رجل الواطي أعملت فيه توقي المحتاط حذراً كأني فوق حد صراط حدب الظهور غليظة الأوساط كمصاحف محمرة الأنقاط

يحملن أطفالاً كأن وجوههم فيهسن فتيات إذا غنينني أمعاؤها أوتارها وبطونها ولهسن أزواج على أكتافهم إن يسهسروا لتسامسر فكلامهم أو يرقدوا فحلوقهم وأنوفهم وخلال ذلك يسمعونك كارها حتى يغص بع السرباط كأنما ختموا الطريق بطينة بطنية بطنية بطنية المشي بأطراف الأصابع بينها وبراغث مثل الخطوب طوارق وبراغث مثل الخطوب طوارق يحسون ماء حياتنا فجلودنا

\*\*\*

### ٣٣ - أبو جعفر محمد بن العباس بن الحسن

هو ابن العباس بن الحسن وزير المكتفى والمقتدر ، وأخباره مشهورة ، وأيامه في الوزارة مذكورة . وأبو جعفر هذا كاتب بليغ حسن التصرف في النظم والنثر ، رمت به حوادث الدهر إلى بخارى ، فأكرم مثواه كالعادة كانت للملوك السامانية في معرفة حقوق الناس وأبناء النعمة وأغذياء الرياسة ، لا سيما الجامعين إلى كرم النسب شرف الأدب ، وتقسمت أيامه بين الاولية السنية ، والطلعة الهنية . وكان على تماسك حاله وانتعاشه وارتياشه شاكياً لزمانه . مستزيدا لسلطانه ، وله القصيدة التي سارت في البلاد وطارت في الأفاق لحسن ديباجتها وبراعة

<sup>(</sup>١) العناء : التعب ، وقصمن : قطعن .

تجنيساتها ، وكثرة رونقها ، وأنشدنيها غير واحد ممن انشده أبو جعفر إياها ، وأولها [ من الهزج ]:

لئن أصبحت منبوذاً بأطراف خراسان ومجفواً نبت عن لذَّ ة التغميض أجفاني(١) ومحمولاً على الصعبة من إعراض سلطاني من الأعيان أعياني(١) ومخصوصاً بحرمان من الأذان آذاني وصرف عنسد شكواي بأظفار ومكدوماً بأسنان وأظللف توطَّاني (١) أخفاف وملقسى بين ث أزماني إزماني(١) كأن القصد من أحدا ح شانے ما تری شانی فكم مارست في إصلا وعاينــت خطوبــاً جرّ ماء خطبان عتنسي أفناني(٥) وأفنـت نور أفادت شيب فوديً لدى إيراق أغصاني أغصتني بأرياقي وقادتني إلى من هــــو عنِّي عطفه ثاني ســوى أنى أرى في الفضل فرداً ليس لي كأنَّ البخت إذ كشَّــف عنَّـي كان غطّاني ومـــا خلانـــى إلاّ زمانـــاً فيه سأسترف صبرى إنه من خير أعواني

<sup>(</sup>١) نبت : ابتعدت وتجافت .

<sup>(</sup>٢) أعياني : أتعبني وأسقمني .

<sup>(</sup>٣) توطاني : أي تدوسه من الوطه .

<sup>(</sup>٤) الازمان: الامراض.

<sup>(</sup>٥) نَوْر الأفنان : زهور الأغصان .

<sup>(</sup>٦) الحلاّن : الأصحاب ، وخلاّني : تركني وتخلَّى عنَّي .

وأستنجد عزمى إنه والحزم سيان وأنضو الهم عن قلبي وإن أنضيت جثماني(١) وأنجــو بنجاتــى إنّ قضاء الله نجّاني إلى أرضي التي أرضي وترضاني وترضينى جنى جنّة رضوان إلـــى أرض جناهـــا من هــواءٌ كهــوى النفس صفيّان تصافاه رخاءً كرخاءِ شرَّ د الشدة عن عاني(٢) وماءً مشل قلب الصب قد ريع بهجران وفيه أمْــنُ رفيقُ الآلِ كالآل إيمان وتــربُ هو والمسك تربان(۳) لدى التشبيه فإن سلمني الله وبالصنع تولأني معاً شملي وأولانسي خلاصــاً جا بخلصاني أودَّائي وآوانـــي وأرآنسي لايواني وأوطأنسي أوطانى وأعطانـــى أعطاني وخَلاًنــ*ـى* وأخلى ذرعىي الدهر وخيلاني فإنسى لا أجـــدُ العو د ما عاد الجديدان إلى الغربة حتى تغرب الشمس بشروان فاِن عدت لها يوماً فسجّانــي سجانی (۱) ألقاني (٥) وللسكوت الوحسى الأحمر القانسي

>

<sup>(</sup>١) أنضو: أخلع .

<sup>(</sup>٢) العاني : من المعاناة .

<sup>(</sup>٣) الترب: الرفيق والصاحب.

<sup>(</sup>٤) السجَّان : المسئول عن السجن . وسجاه : مدَّده بعد انقضاء حياته .

<sup>(</sup>٥) الوَحى: الإسراع، الملك، النَّار.

وأنشدني أبو الفرج يعقوب بن إبراهيم قال : أنشدني أبو جعفر بن العباس لنفسه [ من الخفيف ] :

> لست في ذا العدار والأمرد الحا الوقايات في الوقاية عندي وأنشدت له أيضاً [ من الطويل]:

سر عن رأسه العذار بخالع ، فلهذا مقانعي في المقانع المقانع

بوجهك يا من رق منه أديمه

فأقسم أن لو قسمـت صبوتـي على

وراق الدمى حسنا أريق دمي عمدا بسيم الصبا ما نسم النسم البردا

وأنشدني أبو القاسم الأليماني قال: أنشدني أبو جعفر لنفسه في أبي جعفر العتبي [ من الوافر]:

> ألا من مبلغ المكروب قولاً جعلت الدهر حربك وهو سَلْمٌ وحالفت العبوس لغير بؤس

بدا عن نصح مامون المغيب فلم تسلّم عليه من الحروب فأسلمك القطوب إلى الخطوب

وكان بالحضرة رجل من الظاهرية يقال له أبو العباس الظاهري ، ينادم الكبراء ، ويتعاطى آلة اللهو ، وربما يشعر ، وكان يلقب ببشــار لســوء في عينيه وعبث منه بالشعر، فقال فيه أبو جعفر [ من البسيط]:

قرم نمت الى العلياء أخيار (١)

إنّ الأمير أيا العباس بشارّ فما يفارقه في الحجر مزهره وما يفارقه في الحجر مزمار وقال فيه أيضاً [ من السريع]:

مفتنا والإبدال أضحى أبو العباس مع علمه بالقلب غنًا وغينمه فعينه غينً إذا ما رنا عينً إذا

<sup>(</sup>١) القرم: السيد ، نمته: من الانتاء أي جعلته ينتمي إلى العلياء .

وقال فيه وكانت له أم ولد مغنية تحضر معه مجالس الأنس [ من المنسرح ]: بشار لسولا غناء حرمتك الجامع بين الإحسان والطيب لكنت مشل المجذوم مجتنباً إن لم تصدق فقل لها توبي(١)

\* \* \*

### ٣٤ - ابن أبي الثياب أبو محمد

من ندماء ابن العميد ، وله فيه شعر كثير ، وكان فسيح مجال الفضل ، وافر الحظ من الظرف ، ولما فارق ابن العميد وورد بخارى نجحت سفرته وحظي بالقبول ، ونادم فضلاء الصدور ، وهاجى أبا جعفر محمد بن العباس، فمن قوله فيه [ من السريع ]:

إن ابن عباس أبا جعفر يبذَلُ للنَّاكة أوراكَهُ تسراه من تيه ومن نخوة كأنَّه ناك السذي ناكة

وأنشدني السيد أبو جعفر الموسوي له في أبي العباس وكان يلقب بطويس [ من المجتث ]:

وقائــل قال سراً عن غير لب وكيس (٢) لــم لا تنيك طويساً وأنــت جارً طويس فقلــت كيف افتراشى عنــزاً ولســت بتيس

وأنشدني حاضر بن محمد الطوسي لابن أبي الثياب في كتاب معنون بالحمرة [ من الكامل]:

هذا كتاب أفتى جفاؤك مضرم ناراً من الأشجان بين ضلوعِهِ

<sup>(</sup>١) المجذوم: المصاب بمرض الجذام الذي يصيب أعضاء الجسم فتتآكل وتسقط.

<sup>(</sup>٢) اللب: العقل ، والكيس: الظرف والأدب.

ودليله في فيض مقلته دماً أنَّ الكتاب مخضَّبُ بنجيعه (۱) ووجدت له بخط الرئيس أبي محمد الميكالي رحمه الله تعالى [ من الخفيف ]:

يا هماماً يطول كلُّ همام بالقديم المشهود في الأقوام عن سماء تهمي بغير غمام والحديث اللذي أذاع حديثأ أنت بحر يجيش بالدر لكن ا نَظْمُ درِّ البحار للنظَّام فارعَ للشعــر ذَّمــةً في وليٍّ قد كفاه الولاء كلِّ ذمام ضحكاً عن مدامع الأقلام وأعـــد° أوجــه المنـــى لبنيها فسواد التوقيع يجلو لعييسني بياضاً من الأيادي الجسام لســت أشــكو إليك أيام دهرٍ أنت فيها ذخيرةً للأنام ئك للمسلمين والإسلام حسبىي الله في إدامـة نعما وأنشدني بديع الزمان له من قصيدة [من الطويل]:

وهاجرة تشوي الوجوه كأنّها إذا لفحت خدّيٌ نارٌ تأجّع وماء كلون السزيت ملح كأنّما بوجدي يغلي أو بهجرك يُمزَجُ تعسّفُها السيّر الأشد الله فتى سنا وجهه جنح الدجمي يتبلّع (١)

وأنشدني أبو سعد يعقوب له في وصف شمعة [ من المتقارب ]:

ومجدولة مشل صدر القناة تعرّت وباطنها مكتسي لها مقلة هي روح لها وتاج على الرأس كالبرنس إذا غازلَتْها الصبا حرّكت لساناً من الذهب الأملس فنحن من النار في أسعلم وتلك من النار في أنحس وقد ناب وجهك عن حسنها وعن ذا البنفسج والنرجس

<sup>(</sup>١) النجيع: الدم.

<sup>(</sup>٢) العسف : التعب يتبلُّج : يشرق، والسنا : الضوء ، والدجى : الظلام .

فيا حامل العود حُثَّ الغنا ويا حامل الكأس لا تحبس(١)

\*\*

# ٣٥ ـ أبو الحسن علي بن هارون الشيباني وليس بالمنجم

من فضلاء الطارئين على تلك الحضرة ، المتحلين بالأدب والشعر ، الحاصلين بين أنياب الدهر ، وهو القائل لوزير الوقت [ من الكامل ] : حَمْالُ الرياسةِ ما علمتُ ثقيلُ والدهر يعدل مرةً ويميلُ يا راكب الأثام في سلطانِهِ انظُرْ إلى الأيام كيف تحول(١) هي ما سمعت وما رأيت سبيلها التحويل والتنقيل والتبديل لا تعتلل بالشغل إنّا أما ترجى لأنك دائماً مشغول وإذا فرغت ولا فرغت فغيروك المقصود للحاجات والمأمول

أخذه من قول أبي العباس لما قال له عبد الله بن سليمان «اعذرني فإني مشغول» فقال [ من الطويل ]:

ولا تعتــذر بالشغــل عنّـا فإنما تنــاطبك الأمــال ما اتصــل الشغل وله [من مجزء الرمل]:

أيّها التائِهُ في الدولة مهلاً في اقتدارك أيّها التائِه في اقتدارك أن كم إلى كم تجعل التيه علينا من شعارك أن ما تبالي بخراب الله أرض في عمران دارك أرض في عمران التائي التائي ا

<sup>(1)</sup> حث: أي أسرع بالغناء ، لا تحبس: لا تمنع .

 <sup>(</sup>٢) تحول : أي تتحول وتتغير من حال إلى حال .

<sup>(</sup>٣) التيه: التكبُّر.

أيًّ شيءٍ كان لو فكرت في دار قرارك توارك توارك توارك ته كما شئت وصل واسه ط علينا في جوارك فلنا صبر على ذا ك إلى يوم بوارك(١)

ولد في منصور بن بانقرا [من مجزوء الرزجز]:

یا مکثراً للعظمه أسرفت في الکبر فمه فلكم رأینا من كبیر كبره قد قصمه (۱) فلكم رأینا من كبیر كبره قد قصمه مزدحِمة فلدت على أبوابه مواكب مزدحِمة فسراح قد صب الردى على الشرى جهراً دمه وانتهبَت أمواله كذاك عقبى الظلمه (۱) فاحذر وبادر إنني أرى أموراً مظلمه فاحذر وبادر انني كمثل لون العتمه

#### \* \* \*

# ٣٦ - أبو النصر الهزيمي المعافى بن هزيم

أديب أبيورد وشاعرها ، وله كتاب محاسن الشعر ، وأحاسن المحاسن ، وكان يكثر المقام ببخارى ، ويخدم فضلاء رؤسائها ، ويترود حسن آثارها ، ثم يعاود أبيورد ، وينقلب الى معيشة صالحة ، وقد دوّن شعره ببخارى وأبيورد .

وحدثني أبو القاسم الأليماني قال: لما احتضر الأمير الرشيد أبو الفوارس عبد الملك بن نوح بالسقطة من مهر صعب غير مروض ركبه ، وقام الأمير السديد أبو صالح منصور بن نوح ، فقال في تلك الحال القائلون ، وتصرفوا بين التعزية

<sup>(</sup>١) البوار: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) كبره : أي تكبره ، وقصمه : قضى عليه .

<sup>(</sup>٣) عقبي : أي العاقبة وهي النهاية والنتيجة .

والتهنئة ، واجتمعت قصائد كثيرة لم يرتض منها إلا قصيدة الهزيمي التي أولها [من البسيط]:

فخلُّه لنجيع منه منهمرِ الطرف بالدمع أولى منه بالنظر رزءً يذمُّ عليه كلّ مصطبرِ به وما لم نزل منه على حذر أيدي الحسوادث والأيام والغير فريسة بين ناب المسوت والظفر في الملك والهلك والايوان والعفر(١) أو كالهنيهة بين السيل والمطر فيها لكل عظيم أعظم العير وللمنون اعتلالات على البشر أبو الفوارس لولا قدرة القدر لابد يوماً قصاراه إلى قصر عن المصيب من الأراء والفكر منصور المعتلى في القدر والخطر والتاج يلبسه والقصر والسرر ليث الوغى الهصر غصن العلى الخضر(١)

ألم خطب عظيم لا كفاء له هذا الذى كانت الأيام توعدنا مدّت إلى الملك الميمون طائره تركن حارس دنيانا وفارسها ما بين غبطت حيًّا وغبطته إلا كرجع الصدى في وشك مدَّته يا ميتةً لم يمتها قبله ملكً كان الموفّى إلا عند ركضيته وكان أقدر مخلوق على فرس وكلُّ عمــر وإن طالــت سلامته فالحمد لله إذ جلَّت مصيبته في دعــوة القائــم المنصــور دعوته من كان يصلح للإسلام يحرسه سوى أبى صالح غيث الندى الهمر

هذه التصريعات خطأ في صنعة الشعر على أن أبا تمام قال: [ من الطويل ]: ويضرب في ذات الإله فيوجع يقول فيبدع ويمشي فيسرع

ومما يستجاد من شعره قوله للبلعمي من قصيدة وصف فيها الشتاء والبرد [ من البسيط]:

وغـــار في نفـــق منهـــا المغاويرُ وشتوق شت أبناء السبيل لها

<sup>(</sup>١) العَفَر : التراب ، ووجه الأرض .

<sup>(</sup>٢) الهمر : الهاطل ، والهصر : القوي الذي يكسر فريسته ويقضي عليها .

والماء جلدت قرّاً قوارير(١) وللعيون من الشفَّاف تغوير فللجنوب من الجنبين تقويرً (١)

يشكو جليدهم مس الجليد ضحيً فللحسى من لحاء البرد أغشيةً إذا تنكّبت النكباء عن أذن وقوله [ من الطويل ]:

فصن أملي يا خير من ركب الطرفا وقــول حبيب يا أكابرنــا عطفا

إليك ركبت البحر والهول والدجي أذكرك القربى من العلم بيننا وقال من أخرى [من المتقارب]:

ونفضت عن وجه حالى الغبارا على كبيت من الشعر سارا ولا مرتين ولكن مرارا لئن قمت في حاجتي آنفاً فكم منة لك في سالف ومـــا كان نفعــك لى مرةً

الكامل]: وله في قصيدة في الإسكافي [ من

متنزَّة الألباب قيد الأعين نال النبعيُّ بها صلاة الألسن

خطِّكما انفتحت أزاهير الربي وبلاغة ملء العيون ملاحةً

ومن قصيدة يشكر فيها بعض الصدور على بذله المنشور في صيانة ضياعه . [ من البسيط]:

> أوليتني في ضياعيي منك ما وقفت " لما بذلت من المنشور فهي حميً هذاك شكرى على إسقاطه مؤنأ

حمدى عليك وخير الحمد ما وقفا لا تعرف النزل والأجعال والكلفات فكيف شكرى له إن أسقط العلفا

<sup>(</sup>١) الجليد : الصبور ، والجليد تجلُّد الماء من البرد من البرد، والقوارير : القناني . وقرّ : أي استقرّ .

<sup>(</sup>٢) تنكبّ : مال وتنحّى ، والنكباء : كلّ ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين ، والتقوير : التقطيع، وقوّر الشيء : جعل في وسطه خرقاً مستديراً .

<sup>(</sup>٣) الأجعال : من الجعالة : وهي أجر العامل وما يعطى المحارب في الحرب ، والكلف من الكلفة .

إذاً ترانبي كمن يحيا بزاوية في الخلد ثم ينال الحور والغرفا وكتب ببخارى يستهدى التبن [ من مجزوء الرمل ] :

خيرً ما يُهدى إلى مر تبطِ البرذون تِبْنُ (۱) واحتشاميك على ما بيننا في الودِّ غِيْنُ (۱) ما بمن شجَّعه جو دك عن رفدك جبن (۱) أنت للخاتف والمعسدم إيسارٌ وأمن فلهذا أنت ركن ولهذا أنت ركن أ

وله من أبيات في استهداء الفحم [ من المتقارب ] :

هـبِ البرد بالـريِّ لم ينسجِ وفي سقط البرد لم يدرج رسولك ذاك الـذي قال لي أحيء مع الفحم أم لا أجي؟

وأنشدني السيد أبو جعفر الموسوي قال : أنشدني الهزيمي لنفسه [ من البسيط] :

كففت غرب لساني عن تناوله(٤) وتركي القول في أقصى فضائله وعن جرائس قوم غير سائله(٩)

مَنْ كفَّ سيف عليي عن مقاتله من الفضول دخولي في مظالمه الله يسأل عبداً عن جريرته

وله أيضاً [من البسيط]:

تيهُ المــزورِ علــى الــزوَّار يمنعُهُمْ عن ال والنــاس ما لم يروا حرصــاً بصاحبهم ورغبــــ

عن الـزيارة فامنعهـم عن التيهِ ورغبـةً فيهـِم لم يرغبـوا فيه

<sup>(</sup>١) البرذون : دابة دون الفرس غليظة الأعضاء تتخذ للحمل .

<sup>(</sup>٢) الغبن : ظلم وانتقاص للحق .

<sup>(</sup>٣) الرفد: العطاء.

<sup>(</sup>٤) الغرب: السّهم.

<sup>(</sup>٥) الجريرة : الذنب .

وله في ضيعته [ من الوافر] :

كفتنِسي ضيعتسي مدح العباد غدت سكنسي وخادمتسي وظئري ألا فليعتمد من شاء شيئاً صديق المسرء ضيعتسه وكم من يخونسك في المسودة من تؤاخي أخوك علسى المعاش معين صدق من تواخي

وظعناً في البلاد بغير زاد وفيها أسرتي وبها تلادي(١) فحزني ليس يعدوه اعتمادي صديق في الصداقة مستزاد ومالك لا يخونك في الوداد ومالك للمعاش وللمعاد

وله ، وهو من قلائده السائدة [ من مخلع البسيط] :

وفيه للرفعة اتضاع وكل رأس له صداع المتناع به عن الذلّة امتناع لها على راحتى شعاع ومن قراقيرها سماع

لما رأیت الزمان نکساً کل رئیس له ملال لزمیت بیتی وصنیت عرضاً اشرب ممّا ادخیرت راحاً لیی من قواریرها ندامی

هذا بيت القصيدة ، وهو أمير شعره .

وأجتنبي من عقول قوم قد أقفرت منهم البقاع بشر وكعب أمام عيني هذا يغوث وذا سواع

وحدثني أبو الحسن الحمدوني قال: كان أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر الجرجاني الملقب بالحضرة طير مطراق ورد طر أبيورد على عمل البندرة، واتخذ الهزيمي خليلا ونديما ومدرساً، ثم حدثت بينهما وحشة وخرج الهزيمي إلى ضيعة له، وبلغ أبا بكر أنه هجاه، فأشخصه بعدة من الفرسان وسيب عليه ما كان سوغه اباه من خراجه، قال: واستقبلني عند دخوله البلد مع المشخصين، فلما

<sup>(</sup>١) الظئر : الأنثى المرضعة لولد غيرها . والتالد : الموروث من المال القديم .

وقع بصره علي قال [ من مجزوء الرجز ] :

بندارنا من أدبه أوقعنا في لقبه

فقلت له : يا أبا نصر ، من هنا أتيت ، وثنيت عناني معه إلى البندار ، فأصلحت أمره ، ولم أبرح حتى تصالحا وتمالحا .

وأنشدني أبو القاسم أحمد بن علي المظفري له [ من البسيط] :

قد كنت أنظر قبل اليوم في كتب فيها الحكايات والأشعار والخطب ودفتر الطب ممّا لا ألم الله الم يكن فيه لي من صحتي أرب (١) فجاءت التسع والخمسون تحوجني إلى العلاج فما لي غيره كتب والخمسون تحوجني

\*\*\*

وكان للهزيمي أخ يكنى بالوليد لا بأس بشعره ، كقوله في رجل يكنى أبا سهل [ من الرجز ] :

يكنَّى بسهل وهو حزن أوعر من ذاك قيل للغراب أعور (١)

#لأنه من الطيور أبصر \*

وقوله [ من الكامل ] :

في الكذب أنت أبا الفوارس فارس وعن الفوارس في الصناعة راجل في الكذب أنت أبا الفوارس في الصناعة راجل وأبو الفوارس خلفهم متحاجل(")

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ألمَّ به : من الاِّلمام وهي المطالعة والمعرفة البسيطة بالشيء والأرب : الغاية .

<sup>(</sup>٢) الحزن : الأرض الصعبة المسالك .

<sup>(</sup>٣) متحاجل : يتبختر في مشيته .

# ٣٧ ـ أبو نصر الظريفي الأبيوردي

حدثني السيد أبو جعفر الموسوي قال: كان للظريفي على الهزيمي درس ، ومنه اقتبس ، فخرج كاتبا شاعراً ظريفا كلقبه وكان وارداً على الحضرة كثير الإقامة بها ، مداخلا لفضائلها ، متصرفاً منها على أعمال البريد ، وكان أبو على البلعمي يكرمه وينادمه ، فاقترح عليه قصيدة يسلك فيها طريق المتقدمين فخامة وجزالة فأنشده من الغد قصيدة في مدحه كأنها صدرت عن أحد فحولة الشعراء الجاهليين فارتضاها وخيره في أعمال البريد ببلاد خراسان ، فاختار بلده أبيورد وتنجز المنشور والصلة وشخص .

ومن مشهور سائر شعره قوله [ من الوافر]:

أرى وطني كعش لي ولكن أساف عنه في طلب المعاش ولولا أن كسب القوت فرض لما برح الطيور من العشاش

وقوله [ من السريع ] :

سرُ الفتى من دمه إن فشا فأولِهِ حفظاً وكتمانا(١) واحتط على السر بإخفائه فإن للحيطان آذانا

وقوله [ من المجتث ] :

یکف ٔ لیلاً ویفسو وسط الندی نهارا یدیم ذلك حتی یملا بخاری بخارا

وقوله [ من الوافر] :

حـوى المصـريُّ أنـواع المخازي وراح ومالـه فيهـا موازي ولـو جمعـت مخـازيه لزادت بكثرتهـا علـى كتـب المغازي

<sup>(</sup>١) فشا : شاع وانتشر فأوله : أي اهتمّ واعتنى به .

وقوله [ من الكامل ] :

يا دولــة خلصــت لأعــور معور ما أنــت إلا دولــة عوراء وقوله [ من السريع ] :

خافوا على المُلك عيون العدا فصيَّروا عوذت أعورا(١)

وحكى أنه تقلد مرة عمل البريد بالجبل ، وكان أمراؤها لا يقيمون لأصحاب البريد وزنا ، فلما وصل إلى الوالي بها قال له : أنت صاحب البريد ؟ قال : نعم . فاستظرفه ونادمه وأفضل عليه .

ودخل يوما على بعض وزراء الحضرة فجلس في أخريات الناس ، فقيل له في ذلك ، فقال : لأن يقال لي ارتفع أحب إلي من أن يقال لي اندفع .

#### \*\*\*

## ٣٨ \_ رجاء بن الوليد الإصبهاني ، أبو سعد

من جلة الكتاب والعمال المتصرفين من الحضرة على أعمال خراسان وكان له أدب فائق وشعر رائق ، وكان به طرش ، فإذا كلمه من لا يسمعه قال له : ارفع صوتك فإن بأذني بعض ما بروحك .

وتنسب هذه النادرة أيضاً إلى الناصر الأطروش صاحب طبرستان ويجوز أن يكون سمعها رجاء عنه فاستعملها .

وكان في ذكاء القلب وجودة الحدس بحيث يفطن لكل ما يكتب بالأصبع على يده ، ويستغنى بذلك عن السماع ، فيجيب عنه .

وفي التبجح بطرشه يقول [ من الطويل ] :

حمدت إلهي إذ بليت بحبِّهِ على طرش يشفى ويغني عن العذر

<sup>(</sup>١) العوذة : ما يتعوَّذ به المرء كالتميمة وغيرها .

إذا ما أراد السرّ ألصـق خدّه بخدي اضطراراً ليس يدي الذي أدري وإنما حذا به مثال من قال في أحول [ من الطويل ] :

حمدت إلهي إذ بليت بحبه على حول يغني عن النظر الشزر(۱) نظرت إليه والسرقيب يخالني نظرت إليه فاسترحت من العذر ومن مُلَح رجاء قوله في باقة ريحان [من الطويل]:

وشمَّامـة مخضرَّة اللـون غضَّة حوت منظـراً للناظـرين أنيقا إذا شمّها المعشوق خلت اخضرارها ووجنتـه فيروزجـاً وعقيقا وقوله [ من الكامل]:

هـذي المـدام وهـذه التحف والـكأس بين الشَّـرْبِ تختلفُ فكأنَّهـم وكأنَّ ساقِيَهُمْ سينٌ ترى قدَّامهـاً ألفُ أخذه من قول ابن المعتز [من الخفيف]:

وكأنّ السقاة بين الندامى ألفات بين السطور قيام وأنشدني أبو نصر سعد بن يعقوب له نتفا مليحة ، منها [ من الكامل] خط يريك الوصل في طوماره متبسما والهجير في أنفاسه فكأنما مقل الغواني كحلت من حسن أسطره على قرطاسه

\*\*\*

# ٣٩ - أبو القاسم الدينوري ، عبد الله بن عبد الرحمن

من رؤساء الأدباء ، ورؤوس الكتاب ، ووجوه العمال بخراسان ، وأخبرني منصور ابنه أنه من أولاد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ومصنفاته في

<sup>(1)</sup> النظر الشزر: النظر بمؤخّرة العين.

محاسن الأداب تربى على الثلاثين ، وله شعر كثير يخرج منه الملح ، كقوله من قصيدة في وصف الخمر [ من البسيط] :

> كأنّها في يد الساقي المدير لها لم تبق منها الليالي في تصرَّفها وقوله من أخرى [من الخفيف]:

عصارة الخمر في ظُرْف من الآل إلا كما أبقت الأيام من حالي

يا لعصر الخلاعة المورود وللهبوى ولذتسى وسرورى وارتشافي الرُّضاب من برد الثغــــر وشمّـي عليه ورد الخدود(١) وغدوًي إلى مجالس علم في قميص من السرور مذال ولأيامي القصار اللواتي غير الدهر حالها فاستحالت وأتانسي من المشيب نذيرً وتدانــت له خطامــي برغمي وتيقّنت أنّني في مسيري

ولظار الشبيبة الممدود ولسفكى دم ابنة العنقود ورواحي إلى كواعب غيد(١) ورداء من الثياب جديد(٣) كنَّ بيضاً قد حُلِّيت بالسعود مظلمات من الليالي السود غض منّعي وفت في مجلودي ونحانسي له خصوصاً عمودي(٤) إثر شرخ الشباب غير بعيد

وقوله [ من مجزوء الوافر]:

فها أنا للردى غرض م مضيى الإخوان وانقرضوا س عندك إنه عرض (٥) مرضت فقيل لي لا بأ

<sup>(</sup>١) ارتشافي الرضاب : أي شربي واحتسائي والرضاب : اللعاب ، الريق الممصوص .

<sup>(</sup>٢) الغدوّ والروّاح: الصباح والمساء.

<sup>(</sup>٣) مذال : طويل .

<sup>(</sup>٤) الخطام : الحبل يجعل في عنق الحمل ويثنى في خطمه يقاد به .

<sup>(</sup>٥) ورد العجز على هذه الصورة ﴿ إِنَّهُ عَرْضٌ ﴾ فأقمنا وزنه .

ء نحو معادهِ المرضُ فأوّل منزل للمر وقوله [ من المتقارب ] :

> أرقب لضيف من الشيب زارا وجلَّك الحلـم ثوب الكرام وقد كان شرخ الشباب الذي أمل على ملكيك الذنو أخذه من قول أبي الطيب المصعبي [ من الخفيف ] :

فأهدى إليك النهي والوقارا وبزك ثوب الشباب المعارا تولّـے عدواً وإنْ كان جارا ب حتى أملَّهما ثم سارا

سوّد الصـحف بالذنــوب وولّى

زائرً لم يزل مقيماً إلى أنْ وقوله [ من البسيط]:

شوقي إليك كشوق المدنف الحرض

فإن يكن لك عنَّى يا أخــى عوضٌ

إلى الطبيب الذي يشفي من المرض (١) فلا وحقَّك ما لي عنــك من عوض

وقوله من قصيدة في بعض الوزراء [ من الكامل ] :

ومطهم برح العنان معود وإذا توقــل في ذرى متمنَّع تركت سنابكه بصم صخوره

خوض المهالك كلَّ يوم براز(١) صعب بعيد العهد بالمجتاز (١) أثرأ يلوح كنقش صدر البازي

ومنها:

لا من طريق تملُّق ومجاز يا أيُّها الشيخ الجليل بحقِّهِ فالرأي في الإبعاد لي بجواز إن لم يكن ليَ في جنابــك مرتع ً

<sup>(</sup>١) المدنف الحرض: المريض المشرف على الهلاك.

<sup>(</sup>٢) ومطهم برح العنان : المطهم : المتناهي في الحسن، والبرح: الأمر المعجب المذهل ، والعنان: الزمام .

<sup>(</sup>٣) توقّل: صعد.

وأنشدني ابنه أبو منصور لأبيه في سفرجل وتفاح ورمان وآذريون أهداها إلى بعض الرؤساء في يوم مهرجان [ من المتقارب ] :

بعثت إليك ضُحى المهرجان بمعشوقة العرف والمنظر معطرة صانها في الحجال نضت حين زارتك عنها الفريد ببسسر وبهنكة نضة وبيضاء رائقة غضّة وحُســقٌ عقيق ٍ ملاه الهجير فكن ذا قبول لها إنّها وحيٌّ علمي السراح قبــل الرواح وعشْ ما تشــاء كمــا تشتهى

مطارف من سندس أخضر(١) وجاءتك في سرق أصفر وثدي مبتلة معصر(١) منقطة الوجه بالعصفر من الجوهر الرائسق الأحمر٣) وأقداح تبسر حشت قعرها يد الشمس بالمسك والعنبر هدایا مقل الی مکثر ومطربة الشدو والمزهر بعزم يدوم إلى المحشر

وله من نتفة يسترجع بها كتاباً معاراً [ من الخفيف ] :

أنا أشكو إليك فقد نديم قد فقدت السرور منهذ تولَّى بأحاديث من منى النفس أحلى کان لی مؤنســاً یسلّــی همومی واليزيدي كلّ ما كان أملى عن أبى حاتم عن ابن قريب ويغنَّسي: قد آن لي أن أُخلِّي وهمو رهمن لديك يشمكو ويبكي لست إلا بمثله أتسلّى فتفضّــل به علـــيٌّ فإنّي

وله من أخرى في معناها [من المجتث]: طلبـت منـي كتاباً ألِفتُـهُ شبابي

<sup>(</sup>١) الحجال: النساء المترفات.

<sup>(</sup>٢) البُّسر : الغض الطري ، البهكنة ؛ الممتلئة الجسم الناعمة ، ونضة : النعومة والحسن، والمُعصر : المرأة التي أدركت سن الشباب .

 <sup>(</sup>٣) الحق : وعاء الطيب .

ألفته إلف عظمي لحمي ولحمي إهابي(۱) وقد تأخّر حتى لبست ثوب اكتئاب وقد أتاني عنه ما لم يكن في حسابي من نظم شعر بديع مستظرف مستظرف مستطاب أما كريم رحيم يرثي لطول اغترابي يا رب يسر إيابي قد حان وقت انقلابي

وله في أبي الحسن العتبي [ من المجتث] :

يا سائلي عن وزيرٍ مدحرج مستديرِ كبط شطٍّ سمين عريض صدرٍ قصيرِ ان كنت فوق سريرِ إن كنت فوق سريرِ فهو الوزير وإن كا ن في عداد الحمير

وله من نتفة في قابض كفه [من مجزوء الكامل]:

الله صوَّر كفَّهُ لمِّا براه فأبدَعَهُ من تسعة في تسعة وثلاثة في أربعهْ

وله من أخرى [من الهزج]:

تغيَّرت مع الدهر لنا يا شاعر البصره ولا مرة والعشره والعشره عسى صيَّرك الشيخ الله على يكنى أبا مرة (٢)

وله [ من الوافر] :

لــزوم البيت أرواح في زمان ِ عدمنــا فيه فائـــدة البروزِ

<sup>(</sup>١) الإماب : الجلد .

<sup>(</sup>٢) أبا مرة: من كني إبليس.

فلا السلطان يرفع من محلّي ولست بواجد حرّاً كريماً وله [ من المنسرح ] :

أشكو إلى الله ضيق ذات يدي وقد جفاني الأنام قاطبة وله في ابنه [من البسيط]:

ربیت وهو فرخ لا نهوض له حتی إذا ارتاش واشتدت قوادمه مد الجناحین مدا ثم هزهما وقد تیقنت أندی لو بکیت دما وله فی ابنه أبی طاهر [من البسیط]:

لو كنت أعلم أنّي والد ولداً ولداً فلا أسر على طول الحياة به كم قد تمنيت لو أنّ المنى نفعت وقلت لو أنّ قولي كان ينفعني وله في النارنج [ من البسيط] :

أما ترى شجر النارنج طالعةً كأنّها بين أوراق تحف بها

ولست على الرعية بالعزيز أكون لديه في كنف حريز

قد بان صبري وخانني جلدي حتى عبيدي ، وعقني ولدي(١)

ولا شكيرً ولا ريش يواريه (۱) وقد رأى أنه آنت خوافيه وطار عنّي فقلبي فيه ما فيه لم يرث لي فهو فظ القلب قاسيه

يكون ، لا كان ، في عيني كالرَّمد جببت نفسي كي أبقى بلا ولد ال ولا مرد لحكم الواحد الصمد يا ليت أنَّي لم أولد وليم ألد

نجومها في غصون لدنة ميل (ا) زهر المصابيح في خضر القناديل

<sup>(</sup>١) عقني : من العقوق بالوالدين وعدم الاهتام بهم .

<sup>(</sup>٢) الشكير: الزَّغب في الطائر.

<sup>(</sup>٣) جب : غلبت وقطعت .

<sup>(</sup>٤) لدنة : طرية .

وله في البراغيث [ من المتقارب ] :

وحُمش القوائــم حُدب الظهور فنقطننسي بخراطيمهن

وله في عارض [من المجتث]:

وعــارض دنس العر كلب بل الكلب في لو قــد رامنــى بالدواهى

وله [ من المجتث]:

إذا الزمان رماني منه بخطب جسيم صبرت صبر کریم علی جفاء لئیم

طرق ن فراشي على غِرَّةِ(١)

كنقط المصاحف بالحمرة

ض ناقص في الصنّاعه

مه يعاف طباعه

باعه

فقصِّہ الله

وله [ من مجزوء الرمل]:

من عذيري من بديع الــــحسن ذي قلر رشيق أنبتت في فمه اللؤ لؤ أرض من عقيق

وله [ من مجزوء الرمل] :

بأبي أنت لقد طبت لنا ضمّاً وشمّاً ضاق فوك العذب والعين وشيءً لا يسمَّى

وله من نتفة [من الوافر]:

أساء وقد أتانسي مستتيباً أما هذا من العجب العجاب وله من أخرى [من الوافر]:

وما آسى على دهر تولّى ولا جسم مباح للسقام

<sup>(</sup>١) الحمش: الدقاق، والغرّة: الغفلة.

ولا ما فات من عمري ولكن أحرن إلى صلاة من قيام وله من أخرى [من مخلع البسيط]:

عشت من الدهر ما كفاني ومر ما مر من زماني وقد حنتني وقوستني تسع وتسعون واثنتان وقد سئمت الحياة مما ألقى من الذل والهوان ومن أخ كنت أرتجيه لحادث الدهر قد قلاني (۱) ومن غلام إذا يُنادي تصامم النذل وهو داني (۱) معطب الوجه ما رآني (۱)

فهذا ما أخرجته من ملح الدينوري فأما ابنه.

\*\*

#### ٠٤ - أبو منصور أحمد بن عبد الله

ففاضل كثير المحاسن ، وعهدي به عاما أول صادراً من أبيورد ، وكان على البريد بها ونازلا داره بسكة البلخية بنيسابور ، وأنا على موعد منه في إخراج ما يصلح لكتابي هذا من شعره وإنفاذه إلى إن شاء الله تعالى .

\*\*\*

# ٤١ ـ أبو منصور أحمد بن محمد البغوي

أحد الصدور الأفراد الأمجاد بخراسان ، بلغ من الأدب والكتابة والشروة والمروءة أعلى مكان ، وتصرف في الأعمال الجلائل ، ثم ولي ديوان الرسائل ، وكان جمع كتابا مترجما بزاملة النتف يشتمل على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من

<sup>(</sup>١) قلاني : هجرني .

 <sup>(</sup>٢) تصامع : أظهر الصمم ، وهو عدم السيام .

<sup>(</sup>٣) مدمدم : يتمتم بكلام غير مفهوم .

محاسن الأخبار والأشعار ، ولطائف الآداب ونتاثج الألباب ، ويقع في ثلاثين مجلدة بخطه ، وقسمها على أيام شهره ، فكان لا يخلو من إحدى قطاعها مجلسه وديوانه ، وساق حقه لا يكاد يفارقه في سفره وحضره ، ووقع إلى بضع مجلدات منها بعد انقضاء أيامه ، فتنزه الطرف في رياضها ، واستمتعت النفس بثمارها ، ولم يبلغني عنه شعر إلا ما أنشدنيه السيد أبو جعفر الموسوي قال : أنشدني البغوي لنفسه [ من الطويل ] :

تراءت لنا من خدرها بسوالف كما لاح بدر من خلال سحاب ووجنتها من تحت فاحِم صدغها كما روعت باز بريش عقاب وصدر البيت الثاني مما أنسانيه الشيطان أن أذكره ، فغرمته من عندي .

# ٤٢ - أبو [ علي ] محمد بن عيسى الدامغاني

تثنى به الخناصر ، وتضرب به الأمثال ، في حسن الخط والبلاغة وأدب الكتابة والوزارة ، وكان في حداثته يكتب لأبي منصور محمد بن عبد الرزاق ثم تمكن بالحضرة خمسين سنة يتصرف ولا يتعطل حتى قيل فيه [ من الوافر] :

وقالوا العزل للعمّال حيض لحاه الله من حيض بغيض فيا فيات المحيض فيات الله من اللائمي يئسن من المحيض فيات المحيض الم

وولي ديوان الرسائل دفعات والوزارة مرات ، وكان يقول الشعر ولا يظهره ، ويحب الأدب ويكرم أهله .

وأنشدني أبو عبد الله بن السري الرامي هذين البيتين له ، ثم وجدتهما لغيره [ من الكامل ] :

يا أيُّها القمرُ المنيرُ الزاهرُ الأبلج البدرُ العليُّ الباهر

أبلغ شبيهتك السلام وهنها بالنوم واشهد لي بأني ساهر وأنشدني السيد الشريف أبو جعفر الموسوي قال: أنشدني أبو على محمد ابن عيسى ولم يسم قائلا [ من السريع ]:

تــذكّر إذ أرسلتــه بيدقاً فيك فوافانــي فرزانا ؟ ثم أخبرني بعض كتابه أن هذا البيت له .

وأنشدني له أيضا [من المنسرح]:

وكاتب كتب تذكرني السقرآن حتى أظل في عَجَبِ فاللفظ قالوا قلوبنا عُلْف والخط تبت يدا أبي لهب(١)

ولم يذكر أن أحدا من الصدور يسع دعاؤه وتربيته وكنيته واسمه واسم أبيه وبلده بيتاً واحدا من الشعر سواه ، فإن أبا القاسم الأليماني أنشدني لنفسه قصيدة فيه ، ومنها هذا البيت [ من الوافر ] :

إلى الشيخ الجليل أبي علي محمد بن عيسى الدامغاني السيخ الجليل المياني الدامغاني

# ٤٣ \_ أبو على الزوزني الكاتب

أخبرني الثقة أنه وقع إلى الحضرة ببخارى في ريعان شبابه ، وله أدب بارع وخط تأخذه العين ويستولي عليه الحسن ، فما زال يتصرف في ديوان الرسائل ويغرس الدر في أرض القراطيس ، وينشر عليه أجنحة الطواويس ، إلى أن ثقلت عليه الحركة ، وأخذت منه السن العالية ، وكان قصير القد طويل الفضل ، وفيه يقول اللحام وما كان يهجو إلا الكبار [ من مجزوء الرمل ] :

<sup>(</sup>١)غلفٌ : أي لا نفقه القول فهي كالمغلَّفة التي لا يدخلها شيء . تبَّت : هلكت وانقطعت .

وقصير من قرى زو زن في قامة شبر يدّعي الكتّاب إلا أنه في فهم عير<sup>(1)</sup> ولقـد فكّر غيري وكذا فكّر غيري كيف يستدخــل أيراً وهــو في قامــة أير

واقتدى باللحام غير واحد من الشعراء فهجوه بالقصر ، ووصفوا قامته بالصغر حتى قال المعروف بالمضرب البوشنجي [ من الكامل]:

للزوزني أبي علي قامة قامت بسوق هجائه المتراكم عمدة الشعراء يعتمدونها بقواضب من شعرهم وصوارم والبعض شبهها بجعس جاثم (۱) ياليتها طالت فقص طولها عنه طوال معايب وشتائم وكان أبو علي مع حسن خطه حسن الشعر ، كثير التنكيت ، وهو القائل في أبي جعفر العتبي [ من الرمل ]:

يا قليل الخير موفور الصلف والذي قد حاز في التيه السرّف (٣) كن بخيلاً وتواضع تحتمل أو سخيّاً يحتمل منك الصلف ووجدت بخط الرئيس أبي محمد الميكالي لأبي علي في ابنه [من الكامل]: يا من تمنّى أن يموت أبوه ستذوق موتك قبل ما ترجوه إن المريد ردى أبيه قبلة يردى ويسعد بالحياة أبوه وأنشدني أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان له [من السريع]:

الحمد لله وشكراً له على المعافاة من الأبنه

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل : ﴿ يَدُّعَي الكتابة إِلاَّ ﴾ ، ولا يستقيم الوزن بذلك .

<sup>(</sup>٢) الجعس: القصير الدّميم.

<sup>(</sup>٣) الصلف : الغرور والحمق ، والسرّف : الإفراط .

فليس فيما المرء يبلى به أعظم منها في الورى محنه وأنشدني حاضر بن محمد له في علوى [من البسيط]:

مَنْ كان خالسَق هذا الخلسَق مادحه فإنّ ذلك شيءٌ منه مفروغُ فإن أطلَ أو أقصرْ في مدائحه فليس بعد بلاغ الله تبليغُ وله أيضاً [من الخفيف]:

إنَّ أذنبي تمل طول كلامه وفؤادي يمل طول مقامه أ إنَّ أمري وأمره لعجيب مت من بغضه وحب غلامه

#### \*\*\*

#### ٤٤ - أبو عبد الله الشبلي

من حسنات بوشنج وأفرادها ، وكان يكتب ببخارى للأفتكين الخازن ، ويعنون كتبه بمحمد بن أحمد الشبلي ، فلما قلد الوزارة لصاحبه وارتفع مقداره أسقط الشبلي من كتبه واقتصر على اسمه واسم أبيه ، وقال فيه بعض الشعراء [ من البسيط] :

محمد أسقط الشبلي من كتبِه ترُّفعاً باسمه عن ذكر منتسيه كأنَّني بقفاه الآن عن كتبه

وتنقلت بالشبلي أحوال بعد هلاك صاحبه ، فبدرت منه أمور أدت إلى نفي صاحب الجيش أبي الحسن بن سمحور إياه إلى النون من بلاد قهستان فلما طال مقامه بها قال [ من المتقارب ]:

تعلمت بالنون أكل الأقط وغزل العهون ونسج البسط(١)

<sup>(</sup>١) الاقطّ : الجبن ، والعهن : القطن .

وما كنت فيما مضى هكذا ولكن من الدهر جاء الغلط وإنما احتذى فيه قول بابك [ من المتقارب ]:

تعلَّمت في السجن نسج التُّكك وقد كنت من قبل حبسي ملك وقد كنت من قبل حبسي ملك وقد كنت من بعده عدة وما ذاك إلا بدور الفلك

#### \* \* \*

#### ٥٤ ـ أبو على المسبخي

هو الذي يقول فيه الحكام [ من الرجز ]:

الم أر في الحكام كالمسبخي يطمع في الجلد الذي لم يسلخ

وكان باقعة في الحكام ، وفي العلوم من الأعلام، وفي نفسه كما قال بعض العصريين من أهل نيسابور في غيره [ من الخفيف]:

يا طبيباً منجماً وفقيهاً شاعراً شعره غذاء الروح أنت طوراً تحكي سفينة نوح

وتولى المظالم ببلخ مرة فكتب إليه أبو يحيى العمادي يداعبه ويطايبه ويستهديه من ثمرات بلخ ، فأهدى إليه عدل صابون ، وكتب إليه كتاباً قال في فصل منه «وقد بعثت الى الشيخ أيده الله تعالى عدل صابون ليغسل به طمعه عني ، والسلام».

وتولى مرة قضاء سجستان فمن قوله فيها [ من المتقارب ]:

حلولي سجستان إحدى النوب وكوني بها من عجيب العجب وما بسجستان من طائل سوى حسن نرجسها والرَّطب وهو القائل فيها [من الخفيف]:

يا سجستان قد بلوناك دهراً في حراميك من كلا طرفيك

أنت لولا الأمير فينا لقلنا لعن الله من يصير إليك وله [من السريع]:

وعدتني وعداً وقرَّبتَهُ تقريبَ حر ليس بالمستزادِ حتى إذا ما رمت تحصيله كان بعيداً مثل يوم المعادِ وله [ من الطويل]:

هل الدهر إلا ساعة تنقضي بما كان فيها من عناء ومن خفض فهونك لا تحمل مساءة عارض ولا فرحة سرَّت فكلتاهما تمضي وعندي له أبيات قد خفي على مكانها وفيما كتبته من شعره كفاية .

\*\*\*

#### ٤٦ - أبو الحسن أحمد بن المؤمل

كاتب أبي الحسن ، فائق الخاصة من كبار الكتاب بخراسان ، وأكثرهم محاسن وفضائل ، وله شعر كثير يجمع الجزالة والحلاوة ، فمن ملحه ما أنشدنيه وقوافيه متشابهة في طريقة أبي الفتح البستي [ من البسيط]:

طرا علي رسول في الكرى طاري من السطيور وأعطاني بمنقار (۱) كتاب حب بعيد الدار أملح من يمشي على الأرض من باد ومن قاري تركتني في بلاد لا أراك بها كأن قليك من صخر ومن قار (۱)

وأنشدني أيضاً لنفسه [ من الخفيف]:

إن أسيافنا العضاب الدوامي تركت ملكنا قرين الدوام(٣)

<sup>(</sup>١) طرا : أصله طرأ وطاري إسم فاعل منه سهلت الهمزة لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>٢) القار: القطران.

<sup>(</sup>٣) العضاب: القاطعة، والقرين: الصاحب والمثيل.

لم نزل نحن في سداد ثغور واقتحام الأهوال من وقت حام وله من قصيدة في أبي نصر بن زيد أولها [من الطويل]:

> تولى ونار الشوق في القلب واقِدَهُ نهاري بلا أنس وليلي كأنّني

> > ومنها:

ومنها:

تراعيى طوال الليل عيني فراقده أأيامنا هل أنت عائدة لنا

أبا نصر القرم الذي عقمت بمن هو القمر الفرد الذي لروائه ومنها:

له قلم سوق القضاء إذا جرت به يده في النَّهي والأمر كاسده ولـولا خلال يحظـر الـدين ذكرها

ويملى فيصغب الكاتبان تطربا إلى مبدعات هن والسحر واحده

وله وقد نقل معناه من بيتين للروزكي، وهما [من السريع]:

لا بالتــي أنــت بهــا تنظُرُ تصورً الدنيا بعين الحجي من عمــل الخير به تعبر الدهـــر بحــرٌ فاتخـــذ زورقاً وله وقد نقل معناه من بيتين للمعروفي ، وهما [من الطويل]:

إذا لم تكن لي من لدنك مبرَّة وزال رجائي عن نوالك في نفسي

وآصطلام الأبطال في وسط لام واقتسام الأموال من وقت سام

ونار نشاطى مذ تباعد هامِدَهُ إلى الصباح ملقى تحت ساعد ساعده

وعين الذي لا تفقد الألف راقده كما كنت أم هل في بكائك عائده ؟

يشاكله في مجده كل والده(١) تظل نجوم الأفق لاشك ساجده(١)

لقلت الذي يملي قرانٌ على حده

<sup>(</sup>١) عقمت : يقال امرأة عقيم أي لا تنجب، ويشاكله : يشابهه .

<sup>(</sup>٢) الرواء : حسن المنظر .

فأنت إذاً مثلي انيس مصورً وله من قصيدة [من البسيط]:

سقياً لدهر مضى إذ نحن في شغل إذ يومنا يوم عيد طول مدّتنا وفتية كنجوم اللّيل طالعة غدوا صحاحاً إلى الحانات وانصرفوا عادوا أراجيح من حاناتهم أصلاً وله [ من الطويل ]:

وقائلة لي ما بالك الدهر طافحاً فقلت لها أفكرت في الخمر مرّةً وله في معناه [من السريع]:

وسائل عن مقتضى سكري قلست له استنشقت من منتش

وانشدني أبو بكر الخوارزمي قول الأملي من قصيدة يذكر فيها حنينه إلى أحمد بن حجر [ من الطويل ]:

وحِجرٍ على عينَيّ أن يطعما الكرى إلى أن يرى حجراً يناغي على حجراً

فلم أعبد الشيء المصور من جنسي

بالعزف والقصف عن شغل السلاطين

ولينا كلُّه ليل الشعانين

شُمِّ العرانين من شمِّ العرانين(١)

إلى المنازل في عقل المجانين

وقد غدوا نحوها مثل الموازين(٢)

وأنت مسن لا يليق بك السكر

فأسكرنسي ذاك التوهنم والفكر

ومــا دری لم هکذا صرت ً

رائحية الخمر فأسكرت

فقال : الآن علمت أنه إنما سمى ابنه حجراً ليطرد هذا البيت . وقال [ من الطويل ]:

(١) الشمّ : من الشمم وهو الإباء والعلاء ، والعرانين : الأنوف .

<sup>(</sup>٢) الأراجيع : متايلين من الخمر ، والأصل : جمع أصيل وهو المساء ، والموازين : يعني بها أعتدالهم قبل احتسائهم الخمر .

<sup>(</sup>٣) حجر في أول البيت بكسر الحاء وسكون الجيم ، وهو وصف معناه ممنوع ، والثانية إسم علم والثالثة حجر الإنسان بكسر فسكون أيضاً .

<sup>14.</sup> 

نأى مذ نأيتم نوم عيني فلم يعد كفى بي اعتباراً أنّى مذ عبرتُم ً

وغبتم فغابت سرتي ومسرتي كيعقوب ما ترقا من الشوق عبرتي (١)

#### \* \* \*

# ٤٧ \_ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفارسي

من الأعيان في علم اللغة والنحو ، وورد بخارى فأجل وبجل. ودرس عليه أبناء الرؤساء والكتاب بها وأخذوا عنه ، وولي التصفح في ديوان الرسائل فلم يزل يليه إلى أن استأثر الله به ، وله شعر لم يقع إلي منه إلا أنشدنيه حاضر بن محمد الطوسي من قصيدة له في بعض رؤساء الحضرة يستهدي منه جبة خز أبيض غير لبيس وهو هذا [ من الكامل]:

تذر الشتاء مقيَّداً مسجونا السوان حسّادي شواحب جونا<sup>(1)</sup> تؤتي عذاراها وتأبى العونا تسبي قلوباً في الهوى وعيونا مثل الخدود من الكواعب لينا

وأعن على برد الشتاء بجبة سوسية بيضاء يتسرك لونها عذراء لم تلبس فكفّك في العلا تسبي بهجتها عيوناً لم تزل مثل القلوب من العداة حرارة

#### \* \* \*

## ٤٨ ـ أبو جعفر الرامي محمد بن موسى بن عمران

من أفراد الأدباء والشعراء بخراسان عامة ، وحسنات نيسابور خاصة . إذ هو من الرام أحد رساتيق نيسابور ، وكان مع سبقه في ميادين الفضل راجحاً في موازين العقل ، وترقت حاله من التأديب بنيسابور إلى التصفح في ديوان الرسائل ببخارى بعد أبي إسحاق الفارسي ، وهبت ريحه وبعد وصيته ، وله شعر كعدد الشعر غلب

<sup>(</sup>١) ترقا : تنقطع وتفارق ، والعبرة : الدمعة .

<sup>(</sup>٢) الجون : الأسود وهو من الأضداد .

عليه التجنيس حتى كاد يذهب بهاؤه ، ويكدر ماؤه «وكل كثير عدو الطبيعة» فمن ملحه التي تستملح من وجه ولا تستجاد من آخر قوله هذه الأبيات [ من الطويل ]:

مضى رمضانُ مرمضَ الذنب فقده وأقبل شوَّالُ تشول به قهرا(۱) فيالك شهراً أشهر الله قدره لقد شُهرت فيه سيوف العدا شهرا

ومن تجنيسه المستجاد المرتضى قوله من مقصورة في وصف السيف [ من الرجز ]:

مهندً كأنَّما صقيلُه أشربه بالهند ماء الهندبا يختطف الأرواح في السروع كما تُختطف الأبصار حين ينتضى (٢)

وقوله في جارية له توفيت [ من مجزوء الكامل]:

لي في المقابس درةً أمسى التراب لها صدف لما غدت هدف البلا أصبحت للبلوى هدف

وقوله من قصيدة [من الطويل]:

ومَنْ منصفي من ريب دهري فإنني أسير أسيراً للحوادث مقصداً فإن تكن الأيام أزرت بهمتي أويت إلى كهف المكارم والعلا أعادت سجاياه اللجين بجوده لقد صيغ من بيض السبائك طبعه

صريح بآدابي يد الدهر للدهر للدهر بدهياء مقصوداً بفاقرة الفقر فلا ضير إنّي قد شددت لها أزري(٢) لأغلي به قدري وأعلى به قدري نضاراً وقد أهدت نشاراً إلى التبر فحال سبيك الصفر صيغ من الصفر

<sup>(</sup>١) مرمض الذنب : من الرمضاء ، وهو شدّة الحرارة ، وتشول : ترفع . والقهر : الغلبة .

<sup>(</sup>٢) ينتضي: يسحب من غمده.

<sup>(</sup>٣) أزرت: استهانت.

وله من تشبيب قصيدة [من الكامل]:

مزَجَتْ سوابق عبرة بعبير وتبسَّمتْ بين البكاء فخلتها فكأنّما هي روضةً ممطورةً

ومن أخرى [من الكامل]:

لشوون عيني في البكاء شؤون وخلال مذهب وخلال مذهب أبديت مكنون الهوى لما بدا وأزارني جون العقارب بغتة والقلب مقرون بكل بلية

وله من أخرى [ من الكامل]

لـزم السخاء فلا يقال ضنين ما البائس المسكين غير تلاده

وله من أخرى [من المنسرح]:

السحر من مقلتيك ينتثرُ يا شادناً سيخر الجمال له الريق والطرف منك ياسكني خصرنى خصرك الهضيم ولا

وسرت عزائه صبوتي لمسيري برقاً تألَّق من خلال صبير(١) ترنو إلي بنرجس ممطور

وجفون عيني للبلاء جفون (۱۱) أضناه هم في الحشى مدفون للعين ذاك اللؤلؤ المكنون (۱۱) وردان فوقهما عقارب جون مذ لاح ذاك الحاجب المقرون

ونحا الوفاء فلا يقال ظنين ً إذ يعتفيه البائس المسكين (٤)

والخمس من وجنتيك يُعتصرُ فكلُّ أفكارنا له سُخرُ ضدًان ذا سكرٌ وذا سكرُ دواء إلا رضابك الخصر(٥٠)

<sup>(</sup>١) الصبير: الغهام الأبيض.

<sup>(</sup>٢) شؤون العين : مجاري الدمع .

<sup>(</sup>٣) المكنون : المستور ، المحاط .

<sup>(</sup>٤) التلاد : المال القديم الموروث ، يعتفيه من العفاء : وهو الهلاك والزوال .

<sup>(</sup>٥) الرضاب الخصر: الريق البارد.

الله فينا فإن رحمته حِجْ صوراً مسورك الله فتنة فغدت صوراً عادرت في جفن ناظري غُدُراً يمدُّه يسومني الصبرعاذلي سفهاً والصبر هان على الأملس المسيب ما يلقاه

حِجْرً على من فؤاده حجر(1) صوراً إليك العيون والصُّورُ يمدُّها الغدر منك يا غِلررُ(1) والصبر عن مثل وجهك الصبر يلقاه من ثقل حمله الدبر(1)

وله من أخرى [من الخفيف]:

لي حبيب بالشط شطّت دياره وغدا للأسود زاراً مزاره كان جاري فجار عني ، لا ، بل جار بغياً علي واللّه جاره فر منّي تدلّلاً ثمّت افتر أ بنفسي فراره وافتراره! رشا أرسل الرشاء من المسك على عارض يروق احمراره(۱) عاذلي اعدرا فإنّ عذاري عانق الشيب حين طرّ عذاره(۱) لم يعانق ظلامي الصبح إلا بعد أن عانق الظلام نهاره

وله من نتفة [ من الخفيف] :

أيها السيد الجليل الذي أصبح في المجد والمكارم فردا استمع من قريض عبدك بيتاً سار في الخافقين غوراً ونجدا ليس غير الكريم من ينجز الوعدد ولكن من يجعل الوعد نقدا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حجرٌ : منعٌ .

<sup>(</sup>٢) الغُدُّر : من الغدير وهو الماء المتجمّع في منخفص من الأرض .

 <sup>(</sup>٣) أخذه من مثل لهم وهو « هان على الأملس ما لاقى الدبر » .

<sup>(</sup>٤) الرشأ : الغزال ، والرشاء : الحبل وهنا ربمًا يعني به الشال ، والعارض : صفحة الحدّ .

<sup>(</sup>٥) طرَّ عذاره : طرَّ : نبت ، وأضاء ، والعذار : الشعر الذي يحاذي الأذن من جانب اللحية .

# ٤٩ ـ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجرجاني المقلب طر مطراق

كاتب شاعر ، ظريف فاضل ، من أعيان العمال ببخارى ، وقد تقدم ذكره عند ذكر الهزيمي .

أنشدني السيد أبو جعفر الموسوي قال: أنشدني أبو عبد الله لنفسه [ من السريع ]:

نصيبنا من طول آمالنا تعسق في خدمة دائبه وحاصل الذل بلاطائل والشأن في منتظر العاقبه

ومما يستظرف ويستلمح من شعره قوله في فتى من أبناء الموالي ببخارى وكان متهالكاً في هواه [ من الرمل ]:

أنا والصبر فقد بشرني نائب المسك بصفحات العقيق سنة أخرى وقد أخرجني شعر خديك من العقد الوثيق

وأنشدني أبو سعد نصر بن يعقوب له من قصيدة في وصف الجركاه [ من البسيط]:

كأنَّه سحب من فضة ضربَت وزينت بدنانيو مفاصلة ان قرَّ ليل كفى النيران ساكبه أو جاد غيث بغشاه هاطِله لا تخذر الهدم فيه حين تنزله إذا توالت على بيت زلازله

#### \* \* \*

#### ٥٠ ـ أبو محمد عدى بن محمد الجرجاني

من ذوي الفضل ، الطالبين للفضل ببخارى ، والمتصرفين على عمل البريد منها ، وله شعر حسن مشهور ، فمن ذلك قوله [ من الطويل ]: متى أُشربَت ماء الحياة وجوهنا تنقًل عنها ماؤها وحياؤها

إذا كانت الصهباء شمساً فإنّما يكون أحاديث الرجال هباؤها

#### ٥١ ـ عبد الرحيم بن محمد الزهري

أديب شاعر ، يقول لأبي محمد عبد الله بن محمد بن عزيز قبل وزارته [ من مجزوء الكامل ]:

اليمن انشقني نسيمه وأزاح عن قلبي همومه بمكانة الشيخ الرئيسس وعز رتبته العظيمة فلأغنين بفضله عن ذكر خدمتي القديمه

ويقول في مرثية ابن العتبي [ من السريع ] :

مر على قبرك أعوانكا فكلَّهم هالهم شانكا ولم يزيدوك على قولهم عز على العلياء فقدانكا

# ٥٢ - أبو القاسم إسماعيل بن أحمد الشجري

كاتب شاعر ، أدركته حرفة الأدب فأزعجته عن وطنه ورمت به إلى بخارى ، فلم يجد للغربة شافع أدبه وفضله ، ووجد متصرفا فتماسكت حاله ، ولما انقضت الدولة السامانية عاود وطنه ثم فارقه وورد به على أبي الفتح البستي فأقام عليه مدة ثم قصد الفاريات واستوطنها ، ومن ملحه قوله وهو منقول من بيتين بالفارسية للأعاجم [ من البسيط] :

إن شئت تعلم في الآداب منزلتي وأنني قد عداني العز والنعم فالطّرف والسيف والأوهاق تشهد لي والعود والنرد والشطرنج والقلم (١)

<sup>(</sup>١) الطّرف : الكريم من الرجال ، والأوهاق : جمع وهق : حبل في أحد طرفيه عقدة يطرح في عنق الدابة أو الانسان حتى يؤخذ ، وهنا يقصد أنّه كان يمسك بزمام الأشياء ويسيرّها كيف يشاء .

وله وقد دعاه إخوان له إلى بعض المنتزهات ببخارى فخرج فلم يهتد إليهم [ من الوافر ] :

ظننتم في التجشم بي جميلاً وما أعصيكم أمراً ونهياً وله من قصيدة [ من الطويل ] :

نهاري ولم أبصِرْ محيًّاه مظلمً أتظلمني الأيام وهي خبيرةً ومن أخرى [من البسيط]:

بباب غيرك للأخيار أخبية أيخدمونك لا والله عن مِقَة وله من نتفة [من الطويل]:

جميلٌ مَحيًّاهُ ، وكالـــدعص ردِفُهُ

وله من قصيدة في ابنه [ من الوافر] :

نصحتك في التأدُّب ألف مرّه أؤمل أن تكون لكل باب فلما خنت فيك رجوت أنْ لا ولست أقول أنت فتى غبي ولا أني علمت السرّ لكنْ

وأرجــو أن أكون كمــا ظننتم ولــكنْ لســتُ أدري أين أنتم

وليلي إذا أبصرت غير مظلم ِ بأنَّ إليه ـ إن ظلمت ـ تظلَّمي

وما ببابك إلا الفقر والبوسُ وما لهم منك مطعومٌ وملبوسُ<sup>(۱)</sup>

حميد سجاياه ، وليس له خصم (۱)

فلم ينفعنك نصحي فيه ذرة من الآداب للأدباء غرة تخرة تخط بكلها فتكون عرة (٢٥) ولكن فيك إعجاب وشرة أدلائي على السر الأسرة

<sup>(</sup>١) المقة : المحبّة .

<sup>(</sup>٢) الدَّعص : الكثيب من الرمال ، والردف : إلية المؤخَّرة ، والسجايا : الصفات .

<sup>(</sup>٣) العرة: العيب ، والخلَّة القبيحة .

تعرفني الأسرَّةُ فيه سرَّهُ فلا تأمــل تحفّيه وبرّه(١) فإن مغبَّة الإغفال مره

وذكرت فيما قبل ثم نسيتُ بجمالِه في أيِّ وقتٍ شيت قد كنت مسعوداً به فشقيت أ فألوم إذ شمل الملوك شتيت فبطاعتم لك حيث كنت رضيت لك مخلصاً فمن الإله بريت

وكم من مضمــرٍ أمـــراً خفياً إذا ما لم تطع من أنت منه ولا تغفل بحلو هواك وعظبي وكتب إلى أبي الحسن أحمد بن منصور [ من الكامل]:

مالى وكنت مقرّباً أقصيت وحُجبتُ بعبد الاذِن ، كنبت مشرفاً وحرمـت حظـى من تحفّيك الذي ألزلة فأتوب أم لملالة إن كنت ترضى بالقطيعة شيمةً إن لم أكن في خدمتي ومودتي

## ٥٣ \_ أبو الحسن محمد بن أحمد الإفريقي المتيم

صاحب كتاب أشعار الندماء ، وكتاب الإنتصار للمتنبى ، وغيرهما ، وله ديوان شعر كبير ، ورأيته ببخاري شيخارث الهيئة تلوح عليه سيماء الحرقة ، وكان يتطبب ويتنجم ، فأما صناعته التي يعتمد عليها فالشعر ، ومما أنشدني لنفسه [ من السيط:

شبهتهم بنجوم الليل إذ نجمواً (١) وفتيةٍ أدباءٍ ما علمتهمْ فما درت نُوب الأيام أين هم فروا إلى الـراح لمن خطبِ يلمُّ بهمُّ ومما أنشدني أيضاً لنفسه [ من الطويل]:

فقلت آغربي عن ناظري أنت طالقُ تلــوم علــى ترك الصــلاة خليلتي

<sup>(</sup>١) تحفيه: من الحفو: وهو العطاء والإكرام..

<sup>(</sup>٢) نجموا : طلعوا .

فوالله لا صليّت لله مفلساً وتاش وبكتاش وكنباش بعده وصاحب جيش المشرقين الذي له ولا عجب إن كان نوح مصلياً لماذا أصلي ؟ أين باعي ومنزلي وأين عبيدي كالبدور وجوههم أصلّي ولا فتر من الأرض يحتوي تركت صلاتي للنين ذكرتُهُمْ بلي ، إن علي الله وستع لم أزل بلي ، إن علي السيّع الحال كلها

يصلي له الشيخ الجليل وفائق ونصر بن ملك والشيوخ البطارق سراديب مال حشوها متضايق لأن له قسراً تدين المشارق وأين خيولي والحلي والمناطق ؟ وأين جواري الحسان العواتق ؟ عليه يميني ؟ إنّني لمنافق (١) فمن عاب فعلي فهو أحمق مائق (١) أصلي له ما لاح في الجو بارق مخارق ليست تحتهن حقائق (١)

وأنشدني أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان له في فتى صبيح من أولاد الرؤساء خلع عليه دراعة وقد كان لبسها [من المجتث]:

أتت على ماء ظهري درّاعة أهديت لي إذا علتني تذكّر ت من عَلَتْهُ فأدلي وأنشدني له أيضاً [من مجزوء الرمل]:

وصديق جاءني يسسالني ماذا لديك قلت: عندي بحر خمر حوله آجام نيك(١)

ومن ملح الانٍوريقي في غلام تركي [ من السريع ] :

قلبي أسيرٌ في يديّ مقلة تركية ضاق لها صدري

<sup>(</sup>١) الفِتر : ما بين طرف الإيهام وطرف السبابة إذا فتحتهما جمعه أفتار .

<sup>(</sup>٢) الماثق: الغبي مع الحمق.

<sup>(</sup>٣) المخارق : من الخرق : وهو الجهل ، أو الذي لا يحسن القيام بالعمل .

<sup>(</sup>٤) الأجام: الحُصُن.

كأنّها من ضيقها عروة ليس لها زرَّ سوى السحرِ وقوله في معناه [ من المنسرح ] :

قد أكثر الناس في الصفات وقد قالوا جميعاً في الأعين النجل (١) وعين مولاي مثل موعده ضيِّقة عن مراود الكحل

\*\*\*

## ٥٤ - أبو الحسين أحمد بن محمد بن ثابت البغدادي

أحد الفضلاء الطارئين على تلك الحضرة والمقيمين بها ، وله شعر كثير النكت ، كقوله وأنشدنيه له أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان [ من الخفيف ] :

قال لي من يسرُّهُ أن يراني ناحل الجسم لا أطيقُ حِراكا قدم أضحى يسِرُّ وجداً ويذري دمعة العين منه سحّاً دراكا أن من كان واصلاً لك في الصّحة حتى إذا اعتللت جفاكا كلَّ من لم يعِدْكَ في حالة السُّقــــم تمنَّى لك الرّدى والهلاكا حــذراً أن يراك يوماً من الدهــر صحيحاً فيستحي أن يراكا قلت لا تعجلنُ فإن رحا الدهــر بأنيابه تزور عداكا سوف تبرا ويمرضون وتجفو هم فإن عاتبوا فقل ذا بذاكا كلَّ من لم يعِدْكَ في حالة السُّق م تمنَّى لك السرّدى والهلاكا كلَّ من لم يعِدْكَ في حالة السُّق م تمنَّى لك السرّدى والهلاكا وله [ من الخفيف]:

هي حالان شدّة ورخاء وسجالان نعمة وبلاء والفتى الحازم اللبيب إذا ما خانه الدهر لم يخنْه العزاء

<sup>(</sup>١) النجل: الواسعة.

<sup>(</sup>٧) سحًّا: سعَّ الماء أي هطل ، والوجد الحب الشديد ، ويسرّ : يخفي .

إن ألمَّت مُلمَّةٌ بي فإنّي في الملمات صخرةً صمَّاءً صابرٌ في البلاء طبُّ بأن ليــــس على أهله يدوم البلاءُ فالتدانــي يتلـــو التنائـــي والاقـــــــــــــار يرجـــي من بعــــده الاثراءُ وأخــو المــال مالــه منــه في دنــــــياه إلاًّ مذمَّـةٌ أو ثناءً وإذا ما الرجاء أسقط بين النـــاس فالنـاس كلُّهـم أكفاء

## ٥٥ ـ أبو منصور البوشجني الملقب بمضراب الشعر

استغرق أيامه ببخاري يشعر بلا رأس مال في الأدب ، وكثيرا ما يأتي بالملح ، وجل قوله في الوزراء ، فمن ذلك قوله [ من السريع ] :

أبو علي وأبو جعفر ويوسف الهالك بالأمس ثلاثةً لم يك لي منهم أ نفع بدينار ولا فلس

لـذاك لم أبـك على هالك فيُّب منهم في ثرى رمس (١١)

### وقوله [ من مخلع البسيط] :

فبعضنا يستجير بعضأ وبعضنا عندكم أسارى بوصف أحوالنا سكارى وأي عذر لنا فحول تُعَلِد في جملة العذاري

نحن بأبواكم حيارى وأنتُم مثلنا حيارى وكلُّنــا من شراب جهل ِ

وقوله [ من المتقارب ] :

وكنَّا زماناً نذم الزمان ونرشي الوزارة بالبلعمي

<sup>(</sup>١) الرمس: القبر.

فأخرنا العمر حتى انتهت وسوف تؤول على ما أراه

وقوله [ من الطويل ] :

وكنا نذم الدهـر من غير خبرةٍ إلى أن رمانا بالغفاريِّ بعدَهُمْ وما قد رعانـا في ابـن عيسـي وزوره ولم نرض بالمقدور فيهم فأمناً وأنشدني أبو النصر العتبي في أبي الحسن العتبي [ من الوافر ] : قلوب الناس والهة سقاما

وما فجعت بك الدنيا ولكن ا

ونفس المجد والهة سقيمه تركُّت بفقدك الدنيا يتيمه

من البلعمي إلى البرعشي

من البرعشي إلى البرمكي

بيوسفه والبلعمسي وغيرو

وعاندنــا في عبـــده وعزيْرِهِ

وفى ابن أبى زيد السفيه وسيرو

بكلِّ كسيرٍ في الـورى وعويرهِ

# الباب الثالث

في ذكر المأموني والوائقي ، ومحاسن أخبارهما وأشعارهما لما كان أبو طالب المأموني وأبو محمد الواثقي من جملة الطارئين على بخارى والمقيمين بها ، ومميزين عنهم بشرف المنصب ، وكرم المنتسب ، وفضل المكتسب ـ أفردت لهما باباً يتلو الباب المقصور عليهم ليجاوراهم ويقارباهم من جهة ، ويفارقاهم ويباعداهم من أخرى .

\* \* \*

## ٥٦ ـ أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموني

من أولاد المأمون أمير المؤمنين . كان أحد ـ بل أوحد ـ أفراد الزمان شرف نفس ونسب ، وبراعة فضل وأدب ، فياض الخاطر بشعر بديع الصنعة ، مليح الصيغة ، مفرغ في قلب الحسن والجودة ، ولما فارق وطنه بغداد لحاجة في نفسه وهو حدث لم يبقل وجهه ورد الري وامتدح الصاحب بقصائد فرائد ملكه العجب بها ، وأبهره التعجب منها ، فأكرم مورده ومثواه ، وأحسن قراه ، ووعده ومناه ، فدبت به عقارب الحسدة من ندماء الصاحب وشعرائه ، وطفقوا يركبون الصعب والذلول في رميه بالأباطيل ، ويتقولون عليه أقبح الأقاويل ، فطوراً ينسبونه إلى

الدعوة في بني العباس ، ومرة يصفونه بالغلو في النصب (۱) واعتقاده تكفير الشيعة والمعتزلة ، وتارة ينحلونه هجاء في الصاحب يعرب عن فحش القدح ، ويحلفون على انتحاله ما أصدر من شعره في المدح ، حتى تكامل لهم إسقاط منزلته لديه ، وتكدر ماؤه عنده وعليه ، وفي ذلك يقول من قصيدة يستأذنه فيها للرحيل أولها [ من البسيط]:

يا ربع كنت دمعاً فيك منسكباً لا ينكرن ربعك البالي بلى جسدي ولو أفضت دموعي حسب واجبها عهدي بعهدك للذات مرتبعاً فيا سقاك أحو جفن السحاب حياً ذو بارق كسيوف الصاحب انتضيت والمناه المناه ا

قضيت نحبي ولم أقض الذي وجبا فقد شربت بكأس الحب ما شربا أفضت من كل عضو مدمعاً سربالا فقد غدا لغوادي السحب منتحبا يحبو ربا الأرض من نور الرياض حبا ووابل كعطاياه إذا وهبا

#### ومنها:

فكنت يوسف ، والأسباط ، وأبو الوعصبة بات فيها الغيط متقداً قد ينبح الكلب ما لم يلق ليث شرى أرى مآربكم في نظم قافية عدوا عن الشعر إن الشعر منقصة فالشعر أقصر من أن يستطال به

أسباط أنت ، ودعواهم دماً كذبا إذ شيدْت لي فوق أعناق العدى رتبا حتى إذا ما رأى ليشاً قضى رهبا وما أرى لي في غير العلا أربا لذي العلاء وهاتوا المجد والحسبا إن كان مبتدعاً أو كان مقتضبا

<sup>(</sup>١) النصب: بفتح فسكون: مقاله لقوم جعلوا ديدنهم النيل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومناصبته العداء.

<sup>(</sup>٢) سرباً: جارياً.

### ومنها :

أسير عنــك ولــى في كلّ جارحةٍ ومن يردُّ ضياء الشمس إن شرقتْ إنـــي لأهـــوي مقامـــي ذي ذراك كما لكن لسانـي يهـوى السير عنــك لأنْ أظنّني بين أهلمي والأنسام همُّ

فم بشكرك يجري مِقولاً ذربا(١) ومن يرد طريق الغيث إن سكبا تهــوى يمينــك في العــافين أن تهبا يطبق الأرض مدحاً فيك منتخبا إذا ترحّلت عن مغناك مغتربا

ثم إنه فارق الري وقدم نيسابور ، فأشار عليه أبو بكر الخوارزمي بإنشاء قصيدة في الشيخ أبي منصور كثير بن أحمد يسأله فيها تقرير حاله عند صاحب الجيش أبي الحسن بن سيمجور ، فعملها وأوصلها أبو بكر ووشعها من الكلام بما أوقعها موقعها ، أولها [ من المتقارب]:

فينــوي خيالك أن لا يزورا ولكنّنسي أكره الوصل ذورا تضمُّن جنباي منها سعيرا وتفجع بي كلٌّ يوم عشيرا فإن تسألاني يا صاحبي نص السرى تجداني خبيرا أفارق ربعاً وأحتال كورا١٠) لعـودي السـنين وخـل الشهورا وقد طبق الأرض شعري مسيرا تجـوب السهـول وتطـوي الوعورا لكان أبــو هاشـــم ِ بي فخورا لما كنت أخطب إلاً السريرا

أبى طارق الـطيف إلاّ غرورا فما أكرة الطيف في نفسه إلى الله أشكو مُنىً في الحشى تفـــارق بي كلًّ يوم خيلا ففیی کل یوم ترانی الرکاب إذا سرت عن صاحبي قلت عد أراني ابن عشرين أو دونها إذا قلت قافيةً لم تزلُّ ولــو كان يفخــر ميتً بحى ولو كنت أخطب ما أستحق

<sup>(</sup>١) ذربا: لسان ذرب أي فصيح، والسيف الذرب: الحاد القاطع.

<sup>(</sup>٢) الربع : المقام بين قوم من الأقوام، والكور : المحمل ، وهنا دليل على كثرة ارتحاله .

ملوك البلا د بين يديً النفير النفيرا والبسير إذا سهل الله ذاك اليسيرا شيم الغمام فلا شمت في الأرض إلا كثيرا(۱) بردتاه علا ونبيلاً ومجداً وفضلاً وخيرا منيرا وبدراً منيرا وبدراً منيرا عليه حساماً بتوراً وليشاً هصورا عبيداً وطوراً مبيراً وطوراً مبيراً وطوراً مبيراً والمني قصيرا وتحمل منه المذاكي ثبيرا(۱) منه ذكا وتحمل منه المذاكي ثبيرا(۱) عذراء قد طوت طيشاً وأجرت جريرا أفحم الزمان وأسمع قولي الصم الصخورا(۱) أفحم الزمان وأسمع قولي الصم الصخورا(۱) مهراً لها سوى أن تبلغ أمري الأميرا لها أذا أحدث الدهر خطباً كبيرا لله معصمين تدعي الأميرا ويدعي الوزيرا للها معصمين تدعي الأميرا ويدعي الوزيرا للها تكسيرا ويدعي الوزيرا للها معصمين تدعي الأميرا ويدعي الوزيرا

ولو سرت صاحب ملوك البلا ولكنسي مكتفي باليسير ولكنسي مكتفي باليسير إذا أكثر الناس شيم الغمام فتى ملئت بردتاه علا إذا ضمّه الدست الفيته وغي خلته فطوراً مفيداً وطوراً مبيداً تضم الأسرة منه ذكا تضم الأسرة منه ذكا إليك من الشعر عذراء قد إذا أنا أنشدتها أفحم الزمان ولو أن أفئدة السامعيد ولو أن أفئدة السامعيد فانت يد ولسان له فلا زلتما للعللا معصمين فلا زلتما للعللا معصمين

فلما وقف على صورة حاله أنهاها الى صاحب الجيش ، فاستدعاه وحين وصل إليه استقبله بخطوات مشاها إليه ، وبالغ في إعظامه ، وأبلغ في إكرامه ، ثم خيره بين المقام بنيسابور وبين الانحدار إلى الحضرة ببخارى ، فاحتار الخروج ، فوصله وزوده من الكتب إلى وزير الوقت وغيره من الأركان ، ووكيله بالباب أبي جعفر الزماني ، فأحسن موقعه وأثره ، وحصل معه وطره .

<sup>(</sup>١) شيم الغمام: النظر إليه .

<sup>(</sup>٢) مبيراً مهلكاً .

<sup>(</sup>٣) المذاكي : الخيل الفتيَّة ، وثبير : جبل من الجبال ، وهذا دليل على قوته وعظمته .

<sup>(</sup>٤) كذا ، والبيت غير مستقيم الوزن .

ولما دخل بخارى لقي أبا الحسن عبد الله بن أحمد بقصيدته التي منها [ من الطويل ]:

وليل كأنّي فيه إنسان ناظر إذا ما أمالتني به نشوة الكرى وإن ما طمي لج المنى بين أضلعي فأمسى شجاً في ظلمة الليل والجا حسامي نديمي والكواكب روضتي ولما رأى الشيخ الجليل إقامتي دعاني وأدناني وقرب منزلي همام يبكي المشرفية ساخطا ولو أن بحراً يستطيع ترقياً

يقلّب في الأفاق جفنيه دانيا تمايل في كفّسي المثقّف صاحيا تعسقت لجاً من دجى الليل طاميا(۱) وأضحى قذى في مقلة الصبح غاديا(۱) وبيت السّرى ساقي والسير راجيا عليه وتطليقي لديه المهاريا ورحّب بي وانتاشني واصطفانيا(۱) ويضحك أبكار الأماني راضيا إليه لأمَّ البحر جدواه راجيا

وبقصائد غيرها ، فتقبله بكلتا اليدين ، وأعجب منه بفتى من أولاد الخلافة يملأ العين جمالاً والقلب كمالا ، وواصل صلاته ، وخلع عليه ، وألحقه في الرزق السلطاني بمن كان هناك من أولاد الخلفاء كابن المهدي وابن المستكفي وغيرهما .

ولما قام أبو الحسن المزني مقام العتبي زاد المأموني إكراماً وإجلالا وأفضل عليه إفضالاً بسبب مناسبة الآداب التي هي من أوكد الأسباب وأقرب الأنساب .

ولما كانت أيام ابن عزيز وأيام الدامغاني وأيام أبي نصر بن أبي زيد جعل كل منهم يربي على من تقدمه في الإحسان إليه ، وإدرار الرزق عليه ، وإخراج الخلع

<sup>(</sup>١) لجَّ : ألج ، واللُّجِّ : معظم الماء، وطما : ارتفع موجه وغمر ماؤه ما حوله .

<sup>(</sup>٢) الشَّجا : ما اعترض في الحلق من عظم أو نحوه والقذى : ما وقع في العين من وسخ وغيره .

<sup>(</sup>٣) انتاش : طلب ، واصطفى : اختار .

السلطانية والحملانات بمراكب الذهب له ، حتى حسن حاله ، وتلاحق مالـه ، وظهرت مروءته .

فمن شعره في المزنى قوله من قصيدة أولها [ من الكامل]:

أنا بين أحشاءِ الليالي نارً فمتى جلا فجر الفضاءِ ظلامها بي تحلم الدنيا وبالخير الذي فبكل مملكة علي تلهف يا أهل ما شطّت برجلي رحلة لي في ضمير الدهر سر كامن لي في ضمير الدهر سر كامن طبعت مزينة منه عضباً ما له أراؤه بيض الظبي وحديثة ضمّت على الدنيا بدائع لفظه وإذا العلوم استبهمت طرقاتها عزماتهم قضب وفيض أكفهم عزماتهم الرياسة بالوزارة فيهم ومنها:

هي لي دخان والنجوم شرار صليت بي الأقطار والأمصار (۱) لي منه بين ضلوعها أسرار وبكل معركة إلي أوار (۱) إلا لتسفر عني الأسفار لا بد أن تستله الأقدار دم كل حر فاه وهو جبار في غير هامات الأسود قرار (۱) وض الربي ويمينه تيار وض الربي ويمينه تيار فكأنها زند وهن سيوار فنووه أعلام لها ومنار فندووه أعلام وجوههم أقمار أسد له السمر الذوابل زار (۱)

یا من إذا طرأ القبائــل شاعرٌ فارحـم بمنكبــك السمــاء أمـــا ترى

صلّت على آبائيه الأشعار لسـواك في خطط النجوم جوار

<sup>(</sup>١) صليت : أوقدت وأصلى النار ، أوقدها .

<sup>(</sup>٢) الأوار : حرّ الشمس والنار ، واللهب والدخان .

<sup>(</sup>٣) العضب: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٤) السمر الذوابل: الرماح الدقاق، وزار: من زئير الأسد، أي أنّ زئيره يكون رماحاً على الأعداء.

والأرض ملكك ، والورى لك غلمة والدهر عبدك ، والعلا لك دار

ومن شعره في أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عزيز قوله من قصيدة [ من الطويل ]:

سيخلف جفنى مخلفات الغمائم بأرض رواق العــزٌ فيهـــا مطنّبٌ يدين لمن فيها بنو الأرض كلهم ويهماء لا يخطو بها الوهمم خطوة وقد نشرت أيدى الدجي من سمائها فخلنا نجوماً في السماء أسنةً أعط قميصى قسطل ودجنة أيمًـم عبد الله نجل محمد فمــن مبلــغ أهلــى بأنّــى واجدًا وأنَّى من الشيخ الجليل وظلُّهِ وأنَّ عيون الجـود طوع أناملي لقد علمت أرض المشارق أنها وقد أيقنت أن ليس غيرك يُرتجى فلاذت بلا وان ولا متقاعس ولا تارك رأياً تلونا يعمِّم بالهنديِّ حين يسلّه

على ما مضى من عمرى المتقادم على هاشم فوق السهم والنعائم وتعنو لهم صيد الملوك الأعاظم تعسفتها بالمرقلات الرواسم(١) رداء عروس نُقطت بالدراهم مذهبّةً ما بين بيض ِ صوارم بذات الشكيم أو بذات العزاثم(٢) وزير بني سامان تتميم حاتم طلابي من بحر الندى والمكارم مطنب بيت تحت ظل الغمائم تدّفق حولى بالسيول السواجم(١) بيمنك قد عادت بليث ضبارم(١) لقمع الأعادي أو لدفع المظالم ولا ناكل عن نصرةِ الله ين جاثم ولا قارع عند الندى سن نادم أسود الوغى بالضرب فوق العمائم

<sup>(</sup>١) المرقلات : السريعة ، والرواسم : الجمال السائرة رسياً أي التي تترك أثرها على الرمال .

<sup>(</sup>٣) أعط: شقُّ القسطل: الغبار، الدجنَّة: الظلمة، والشكيم: الإباء وقوَّة القلب.

<sup>(</sup>٣) السواجم : الغزيرة .

<sup>(</sup>٤) الضبارم: الشديد الخُلق من الأسود، ومن الناس: المحارب الجريء.

ويسهم من أعماله في خيارها فلا ملك إلا ما أقمت عروشة ولا تاج إلا ما توليت عقدة أبدر العزيين رفقاً فطالما فرأيك نجم في دجمى الخطب ثاقب أ

ويشرك من أمواله في الكرائم ولا غيث إلا ما أفضت لشائم(١) على جبهة الملك المكنسى بقاسم كفيت ببيض الرأي بيض الصوارم وعزمك عضب في طلى كل ناجم(١)

ومنها:

فكنت له بالرأي أفضل ناظم إلى حيث لا يسمو له وهم واهم (١) فأبدى لنا من خطة ثغر باسم أعدت بها الإسلام كتب الملاحم حمى واقياً من كل خطب وداهم وقد كان ملك الأرض قد زال نجمه أخذت بضبع الدين حتى رفعته وكان سرير الملك قبلك باكياً محوت بما أثبته من ملاحم فلا زلت للملك الذي قد أعدته ومن قصيدة أخرى [من الوافر]:

فأضعف ما سألت وقال هاكا غدا بالترك يُنتهك انتهاكا إذا ما نابه خطب نضاكا سواك كما أبت إلا أباكا يمج رجاله حتى احتواكا ليبلي من عداك بما بلاكا(١) وهل يغني غناءك من عداكا

سألت الله مبته لاً مناكا وردً على يديك الملك لما فأنت لربً هذا الملك سيف وقد أبت الوزارة في بخارى وكان الصدر مذ أخليت منه وما أخلاه منك الملك إلا فما أغنوا غناءك في فقير

<sup>(</sup>١) أفضت : أنعمت ، وشائم : متطلّع .

<sup>(</sup>٢) العضب : السيف ، والطلى : الليل ، والناجم ما طلع من نجوم أو من نبات .

<sup>(</sup>٣) ضبع الدين : أي بيدبه ، والضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد .

<sup>(</sup>٤) ليبلي : ليمتحن .

فلما شبّت الحرب انتضاكا وأقضى من سيوفهم رقاكا بما كلّفت ما أغنوا غناكا(١) ونبت بعف و رأيك عن ظباكا ففقت الخلق في المهد احتناكا ولا بيض الطلا عمّا عناكا جلاه صبح رأيك أو سناكا إذا أقدمت في حرب خطاكا إذا ما صاب صيّب لله نداكا(١) ولا انضمت على نسب يداكا(٣) جريت، فلم نسميه أخاكا؟ جرى وجرى نداك ولا حكاكا على وجمه الثرى لك إذ رآكا(١) وأرفع رتبة من أن تحاكى على: فرع السُّهي بليدٌ نماكا لنفسك من جميع من ابتغاكا وهم لك جُنَّةٌ ممّا دهاكا

وكنت السيف أغميد يوم سلم وقد كانت على الأعداء أمضى ولو نهضت رجال الأرض طراً فعلت ببعض قولك كلّ فعل غذيت بدر ضرع العلـم طفلاً فلا شرب الطللا ألهاك يوماً وإن غمّ الممالك ليل خطب فأفسح من خطسى الخطى قدماً وأسمح من ملث ً القطر جوداً ومــا انفتحـــتْ بلا ، شفتـــاك يوماً تأخر عن مداك البحر لما وما جاراك صوب المزن لما ولمكن الغممام عنمي سجوداً فأنت أجل قدراً أن تجارى وقمد ساممي السماء ومماس زهوأ فأهلموه ومسن فيه وقاءً فها هو جنَّةٌ لك فاغتنمها

### ومنها :

أكاد إلى العنزيزيين أعزي فلو أجريت لحظك في فؤادي

لالحاقي بهم نفسي اشتباكا رأيت دليل ذاك كما أراكا

<sup>(</sup>١) طرّاً : قاطبة .

<sup>(</sup>٢) ملث القطر: وصييه: قطره وهطوله. والندى: الكرم والعطاء.

<sup>(</sup>٣) النشب : العقار ، والمال الأصيل من نقود وماشية .

<sup>(</sup>٤) عنى : أذعن وأحنى وأطاع .

مدى الأيام إلاً في علاكا فلست أرى لها عنّي انفكاكا شمام لما استطاع به حراكا وقد أوطأت أخمصي السماكا(۱) برفعكه فقد بلغ السماكا ولا ارتجع المهيمن ما حباكا وخيّم إذ رآك فما خطاكا منعت فبت مبتغياً رضاكا لما أزمعت سيراً عن حماكا ببعضهما إذا آلدرت ذاكا ولا خطّ المجرة لي شراكا فأنفسنا وما ملكت فداكا فأنفسنا وما ملكت فداكا كفاني بذل ودك عن لهاكا ولا خيّمت إلاً في ذراكا ولا خيّمت إلاً في ذراكا

أعبد الله لاخيرت بيتاً فكم لك من يله قلدتنيها ولو حملت ما حملتنيه وقد ألبستني أشواب غز وقد ألبستني أشواب غز فحسبك من علا أعليت كعبي فلا حطت لك الأيام مجداً مسرى كل السرى في الأرض شعري وكنت على النوى صممت حتى ولو لم تقتصر حالي الليالي وقد سميت لي أمرين حسبي وإن لم ترض لي بالنجم نعلاً وفي ما ترتضيه لنا وخفض فدع ما ترتضيه لنا وخفض ولو كان استماح البحر خلقاً ولو كان استماح البحر خلقاً

ومن شعره في أبي نصر بن أبي زيد قوله من قصيدة وصف فيها داره التي بناها وانتقل إليها عند تقلده الوزارة [ من الخفيف ]:

قد وجدنا خُطَى السكلام فساخا فجعلنا النسيب فيك امتداحا وأفضنا ما في الصدور ففاض السمدح قبل النسيب فيك انفساحا وعمدنا إلى علاك فصغنا لصدور القريض منها وشاحا وصدعنا في أوجه الشعر من بيسمض مساعيك بالندى أوضاحا

<sup>(</sup>١) الأخمص : يريد به قدمه، والسماك : نجم في السماء، وأوطأ : أداس .

<sup>(</sup>٧) أمَّك : قصدك، ويستميح : يطلب السياح والمعذرة ، وانتحاكا : أي طلب ناحيتك .

ك غروســاً أثمــرن ودًا صراحا غرّست في ثرى الصدور عطايا مستميح رددته مستماحا کم کسیرِ جبرتــه وفقیرِ وبلاد جوامح رضتها بالمعزم حتى أنسيتهن الجماحا(١) وأمان خرس بسطت لها في المستقبول حتّبي أعدتهن فصاحا شهرت منك آل سامان عضباً ينجح السعى غربه إنجاحا(١) أحمدت رتبة الوزارة من أخمصد ناراً تُجري القنا والصفاحا لقامت بذكره مداحا فلو أن الممالك استنطقت فيه مغرمٌ بالثناء مُغرى بكسب الحمدد يهتز للسماح ارتياحا(٢) لا يذوق الإغفاء إلا رجاءً أن يرى طيف مستميح رواحا الملك فأنسى المنصور والسفاحا یا أبا نصر الـذی نصر يسمع البحر والحيا والسماحا ضاقت الأرض عنك فارتدت ربعاً وإذا ضاقت المصانع بالسّـــيل أبى أن يحل إلا البطاحا فهنيئاً منها بدار حوت منهك جبالاً من الحلوم رجاحا زاد برهان سعدها إيضاحا كونها توءم الـوزارة ممّا د على ظن آمليك انفساحا ذات صدر کرحب صدرك قد زا يغرس الصيد في ذراها من الترقيل غرساً فيجتنيه نجاحا بفناء نطيل فيه خطى اللحظ ونلقي للفكر فيه انسراحا بهوها يملأ العيون بهاءً صحنها يملأ الصدور انشراحا شيدُها فضة وقرمدها تبـــر قد امتيح من نداك امتياحاله وثراها من عنبر شيب بالمسك فإن هبّت الصبا فيه فاحا(٢)

<sup>(</sup>١) الجماح : التمرُّد ، واتباع الهوى ، ورضتها : أي جعلتها تنقاد .

الغرب : السهم الذي لا يعرف راميه . (٢) السياح : الكرم والعفو .

<sup>(</sup>٣) امتيح : غُرِف ، وامتاح فضله آتى يطلبه ، والتبر : الذهب .

<sup>(</sup>٤) شيب : خولط.

ق صخور قد انبطحن انبطاحا مقنعات فيها الأساطين من فو ش بشوب الربيع فيه اتشاحا كلُّ نادٍ منها قد اتشـح الفر ض خليجاً من البساط مساحا(١) وأرى بين كلّ نحيين كالرو وسقت ماؤه حداثق غربيه إلى أن غدت به ضحضاحا صبغة من دم القلوب فمن أبصر اهتز صبوة وارتياحا خجـ لا من رياضها وافتضاحا ما بكاء الرياض بالظل ً إلاّ به ولدانها دماها الصباحا شابه النقش فرشها مثل ما شا وكأنّ الأبواب صحب تلاقيرن انغلاقاً ثم افترقن انفتاحا ووس منهـا في كلِّ بابِ جناحا وكأن الستور قد نشر الطا وكأنّ الجامات فيها شموس أطلعتها ذرى القباب صباحا والســواري مثــل السواعـــد كبَّت تحتها من أساسها أقداحا وبيوت كأنَّهـنَّ قلاعٌ مزمعاتً للنيرات نطاحا ورواق كأنَّما بسطت فيه دعاء أيدى الأساطين راحاً (١ دوس لم أبغ غيرهن اقتراحا وجنـــانٌ لو كنــتُ في جنّــة الفر وإذا دارت الكؤوس بها أبصـــرت خلد النعيم ثمَّ مباحا ومنها:

من يدي كلَّ ساحر الطرف يجني العسورد من وجنتيه والتَّفاحا وإذا العزير جاوب الناي ضرباً جاوب البلبل الهزار صياحا في مقام تمحو الهموم به النشوة عنَّا وتثبت الأفراحا(٣) تُطلع الشَّمس أنجماً كلّما هزِّ ت شموس الطسوس منها رماحا

<sup>(</sup>١) نحيين : جانبين متباعدين .

<sup>(</sup>٢) الرواق : ما تقدّم من البيت واتسع . والأساطين : الأعمدة .

<sup>(</sup>٣) النشوة : الشعور بالفرح والسعادة .

وضياء السقاة والخمر والكا سات فيه قد عطّل المصباحا وإذا ما المجامر اضطرمت بالمسجمر أحيت رياحها الأرواحا(۱) فمتى أطعمت أزجّة عطر أشرعت من دخانها أرماحا(۱) فهنيسًا منها بجنة عدن ضمنت منك سيداً جحجاحا فاقطع الدهر في ميادينها الفيسع اغتباقاً على الحيا واصطباحا واملأ الفكر من موشحة فيسك ولا تولها قلى واطراحا فلو أني استوقفت عيناً بما قلت لما اسطاع عن براحي براحا

\* \* \*

قال مؤلف الكتاب: رأيت المأموني ببخارى سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثة وعاشرت منه فاضلاً ملء ثوبه. وذاكرت أديباً شاعراً بحقه وصدقه. وسمعت منه قطعة من شعره، ونقلت أكثره من خطه، وكان يسمو بهمته إلى الخلافة، ويمني نفسه قصد بغداد في جيوش تنضم إليه من خراسان لفتحها، فاقتطعته المنية دون الأمنية، ولما فارقته لم تطل به الأيام بعدي حتى اعتل علة الاستسقاء وانتقل إلى جوار ربه ولم يكن بلغ الأربعين، وذلك في سنة ثلاث وثمانين وثلثماثة.

وهذا ما اخترته من شعره في الأوصاف والتشبيهات التي لم يسبق إلى أكثرها .

قال في المنارة [ من الطويل ] :

وقائمة بين الجلـوس علـى شوي ثلاث ٍ فمـا تخطـو بهـن مكانا(١)

<sup>(</sup>١) المجامر اضطرمت بالجمر: البخور الذي يتصاعد من النار. والأزجة: جمع زجّ وهو الحاجب الرقيق الطويل .. وأزجّ الرمح: جعل له حديدة في أسفله .

<sup>(</sup>٢) الشُّوى : أطراف الجسم كاليدين والرجلين .

حشاها ولا علته قط لبانا(۱) يشق جلابيب الظلام سنانا

على رأسها نجل لها لم تجنّه يشرّد في أعلاه كلّ دجّنة

وقال في الكرسي [ من المجتث]:

يقوم عند قعودي رحب وبأس شديد على سواري حديد خلت الأنام عبيدي

ومقعد لي وطيء يزهي بصدر فسيح له رواق أديم إذا جلست عليه

وفيه أيضاً [ من المتقارب ] :

ك بين القيام وبين القعود 'ثبوته عمد من حديد(٢)

ومرتبة من بوادي الملو تمد تمد المستوطىء

وفيه أيضاً [ من المتقارب ] :

على أربع في الشرى موثقه ويظهر في خصره منطقه ومن شاء صيره مرفقه ومستوقف لجلوس الحضور يمد على فرعه مفرشاً فمن شاء صيّره مقعداً

وقال في طست الشمع [ من الكامل]:

وحديقة تهتز فيها دوحة لم ينمها ترب ولا أمطار فصعيدها صفر ونامي غصنها شمع وما قد أثمرت نار

 <sup>(</sup>١) النجل: الولد، لم تجنّه: أي لم يكن جنيناً فيها، واللّبان: الصدر أو ما بين الثديين من الصدر.
 (٢) كذا!، ولعلّ عجزهُ: تثبته عمدٌ من حديد.

وأيضاً [ من الطويل]:

وطاعنة جلباب كلَّ دجنَّة تجود على أهل الندامي بنفسها ويقري عيون الناظرين ضياؤها وقال في النار [من السريع]:

أم القرى عندك أم بوح أم نوح أم ذات مرط ذهبي لها يسقني أخت لها دنها كأنها الشمس وما نقضت

وله في الحمام [ من الطويل]:

وبيت كأحشاء المحبة دخلته أرى محرماً فيه وليس بكعبة بماء كدمع الصب في حر قلبه توهمت فيه قطعة من جهنم يثير ضبابا بالبخار مجلًلاً

بماضي سنان في ذؤابة ذابل(١) وما فوق بذل النفس جود لباذل(١) وقد قيدت ألحاظها بالأصائل

فقد سرى أبواب اللوح يعقدها في الجو تطويح جسم لها وهي له روح من شررٍ عنها المصابيح

ومالي ثيابً فيه غير إهابي فما ساغ إلا فيه خلع ثيابي إذا آذنت أحبابه بذهاب ولكنها من غير مسً عقاب بدور زجاج في شموس قباب

وله في السطل والكرنيب [من مجزوء الرجز]:

لنا من الأسطال سطلٌ شأنه عجيبٌ كالشمس إذ عاجلَها في العلفل المغيب<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) النؤابة : خصلات الشعر في مقدّمة الوجه ، والذابل :الرمح الدقيق .

 <sup>(</sup>٢) ورد في صدر البيت هكذا « تجود على أهل الندى بنفسها » ولا يستقيم به الوزن ، فأقمناه كها أتيت في
 الأصل .

کرنیبه کمائح وهو له قلیب<sup>(۱)</sup> قبضته سبیکهٔ فی متنها نحیبهٔ ضرب دمشفیٔ فما یُری لها ضریب<sup>(۱)</sup>

وله في حجر الحمام [من السريع]:

لحجر الحمّام عندي يد ومنَّة لست أؤديها وهـو لرجلي صقيل لا يني عن طبَع في الرجل ينقيها (٢) كأنها كورة نحل إذا غمَّستها في الحبر تشبيها (١)

وفي الليف [من مجزوء الرجز]:

للّيف في تنظيف جسمه المستحم مُعجزهُ فلا يغور درن في الجسم إلا أبرزه فلا كأنّه دوائبٌ قد مشطت مجرّزه (٠)

وفي المنشفة [من المنسرح]:

منشفة حملها تخال بها قد فت كافورة على طبق كأنّما أنبتت خمائلها ما ارتشفت من الآلىء العرق

وفي الزنبيل [ من الوافر] :

وذي أذنين لا يعيان قولاً وجوف للحوائع ذي احتمال تكلّف شغل أهل البيت طرّاً وتحمل فيه أقوات العيال

<sup>(</sup>١) المائح : المقترف ، والقليب : البئر .

<sup>(</sup>٢) ضرب : صنع وسبك ، والضريب : المثل .

<sup>(</sup>٣) صيقل: مَن صناعته صقل السيوف أو غيرها.

<sup>(</sup>٤) كورة النحل : خليتها ، أو عسلها في أقراصِ الشمع .

<sup>(</sup>٥) مجرّزة : محزّمة كلّ حزمة تفترق عن أختها .

مطيعً في الحوائع غير عاص ولا شاك إليك من الكلال تسيد الله في الرحال الميار الله في الرحال الله في الرحال الله في الرحال الله في الرحال الله في الله في الرحال الله في اله في الله في الله

وله في كوز أخضر محرق [ من الكامل]:

وبديعة للرّيم منها جيدها حارت كخريدة في مرط خزٍّ أخضرٍ رفعـــــ

وله في الشرابية [من السريع]:

شمس لها من نفسها أرجل تنوء بالكوز لظئر له وله في الجليد [من البسيط]:

حجارةً من صنيع الدهـ تمتعنا كأنّهـ قطع البلّـور ليس بها

وله في ماء بجليد [من الرجز]:

ورائت مشل الهواء صافي بات بشوب حتى نفسى عنه القلمة نافي فرق حتم أسرع في الجسم من العوافي فيه الجليد \*

\*كأنه ودائع الأصداف \*

حارت عيون الناس في إبداعها رفعت يدأ لترد فضل قناعها (١)

ست إذا ما شئت أو أربع تحضف الدهر ولا ترضع (٢)

ببردها وضرام الغيظ يستعر نقب ولا أثر باد ولا كدر

بات بشوب القرِّ ذي التحاف (۱) فرق حتى صار كالسُّلاف فيه الجليد راسبُ وطافي

وله في كأس جلاب [من الرجز]:

<sup>(</sup>١) الخريدة : الفتاة الناهد ، المرط : الثوب الطويل .

<sup>(</sup>٢) الظئر : المرأة المرضع لغير ولدها .

<sup>(</sup>٣) القرّ : البرد القارص .

وكأس جلاب بها يُطفي اللهب كأنها الفضَّةُ شيبت بالذهب حسبت درًا من المسك انسرب كأنما المخوض فيها يضطرب

وفيها [ من الطويل ] :

وكأس من الجلاّب أطفاً بردها وكانت كبرد العدل عند طلابه وكانت كبرد العدل عند طلابه وله في السكنجبين [ من الطويل]: ومستنتج ما بين خلِّ وسكر رأيت به في الكأس أعجب منظر في الفقاعة [ من المنسرح]:

ورب فقاعة رأيت بها حللت زنارها فأظهر لي

وفي المعنى أيضاً [من الرجز]: أجسام صخر دفنت في صخر تحكي ثنايا خفرات غر أطرافها قد ضمخت بالحبر أقعى على أذنابهن التبري تفور إن حلت كفور القدر

يقضي بها عند الخمار ما وجب تشابه الجليد فيها والحبب (١) فبعضه طافر وبعض قد رسب حوت يغوص تارة ثم يشب

سعير خمار الكأس عندالتهابِهِ وعود وصال الحب بعد ذهابه(٢)

دوائــيَ من دائــي به وشفائي مذاب عقيق فيه جامـــد ماء

> ثدي كعوب مسوّد الحلمه شهب بزاة تطير عن أكمه

تناسبا واختلفا في النّجرِ تلوح من تحت ثياب خضرٍ كلرُرٌ مفطوم رضاع الدرّ إقعاء أسلم بصرت بنمر٣) عشل أحداق جرام خرر

<sup>(</sup>١) الحبب: فقاقيع الماء.

<sup>(</sup>٢) العدل: الإنصاف وعدم الظلم.

 <sup>(</sup>٣) أقعى : جلس على إليته ونصب فخذيه وساقيه .

ندر أو صارم فيه الفرند يجري هر كأنما الليل انجلى عن فجر وما عدا رءوسها قد عُرِّي ففر دفائس لا لانقضاء عمر لقر قد حنطت أجيادها بالعطر(١) أسر دفينها ينشر ميت القبر لقدر تقسم بالله العظيم القدر فهي شفاء السكر بعد السكر

متقد اللون اتقاد السرئج عليه النحل أيً مج عليه النحل أيً مج بظاهر كقطع الخلنج(٢) غصّت به فوهاء مثل البذج(٢) نقيّة كالعاج أو كالثلج(٤) خرم ثوب الخيل بالبرطنج(٥) وما أعد للطعام الفج وتضجي وتشجي يوسع ما ضاق لنا من نهج ويعمل الأفواه ذات أرْج

أو مثل أنصاف صغار الذرِّ يعلو وينقض انقضاض الزهر تبدي ذرى هاماتها من جمر مزنسرات لا لدين في تربــة من صنــع أيدي القرِّ وحرمــت حرم أخيذ الأسر وبردها شفاء حَرٌّ الصَّدر لا أرضعت إلا فطيم الخمر في الأترج المربى [ من الرجز]: ورب سـوس من الأترج يعـوم من إنائـه في مزج فقام من رضابها في لجِّ أو العقار اعتللت بالمزج سليمة من كلف وسحج قد خرّطت على قويّ النسج أفضل ما أبغي وما أرجّي وكلّ مأكولً بطيءِ النضج

بهـرً لهـا كالسائــق المزجي

يبرىء من كلِّ أذيَّ وينجي

عزاه شاريه إلى الأشجُّ

<sup>(</sup>١) القر: البرد ، وأجيادها : جمع جيد وهو العنق .

<sup>(</sup>٢) الخلنج : شجرٌ معرّب .

<sup>(</sup>٣) البذج : ولد الضان .

<sup>(</sup>٤) الكلف: ما يظهر في الوجه من بقع سوداء ، والسَّحج : العضُّ الذي يترك أثراً .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل .

<sup>(</sup>٦) الأشجُّ : من كان في رأسه أو في جبينه شجَّة أو أثر شحه .

جاء به الحجيج بعد الحج يفرون كل سبسب وفج (۱) حتى أتوا منه بما يرجي فنلت مأمولي به وفلجي (۱) وله في الإهليج المربّى [من السريع]:

إهليلج خلناه لما بدا عسرح في لج من الشهد وسائسط الجوهر قد أُلقيت في ماء ياقوت من العقد وله في الترنجبين [من مجزوء الرجز]:

وسكر ليس من السكر المستخرج أبيض كالكافور أو كاللؤلؤ المدحرج فلو حلفت أنه طرزه لم أحرج فهو غذاءً يغتذي وهو شفاءً للشجي فلط من الساء يهوي فوق نبت العوسج يسقط مثل اللؤلؤ المسرطب على الفيروزج

وله في الرطب المعسل في برنية زجاج [ من الطويل ] :

وشفّافة مشل النسيم كأنها مكونّة الأجرام من ريّق القطر بها من نبات النخل والنحل ملؤها يواقيت جمرٍ في مياه التّبر

وله فيه [ من المجتث] :

ورب ماء من السيشهد في زكي زجاج فيه يواقيت جمرٍ يضم أقطاع عاج

<sup>(</sup>١) يفرون : يقطعون : والسبسب : الأرض الواسعة التي لا ماء فيها، والفجّ : الطريق الواسع بـين جبلين .

<sup>(</sup>٢) الفلج : الفوز والظفر .

وله في كعاب الغزال في برنية زجاج [ من البسيط]:

وذات لطف كقطر ضمّنت يققاً شفَّافة من حدائق الزرق قد طبعت

وفيها أيضاً [من الطويل]:

وبيض ِ ظنناهـنّ والجـامُ محدقً أنامل غيد ما وصلن براحة

ب\_نَّ كصدرٍ هُنَّ فيه فؤادُ<sup>(٢)</sup> وأعين عينٍ ما لهن سوادً

كأنه البرد الربعى تشبيها(١)

ومن بياض عيون الحور ما فيها

وفيهايضاً [من الطويل]:

وبيض ِ إذا ما لِحُسنَ في الجـــام خلتها نجوم ساء في سماء زجاج أسنة سمر في رقيق عجاج وإِن ضمَّنتهـنَّ البرانـي حسبتها

وقال في بنادق القند الخزائني في برنية زجاج [ من البسيط] :

تذيع ما استخفيت فيه وتبديهِ وأبيض اللون أودعناه صافية من ريِّق القطر أكنافً توقّيه كأنَّـه بَرَدٌ صاغ الهـواء له وقال في أعمدة القند الخزائني [ من الهزج ] :

على الأطباق مبيّضه (٣) أنابيبٌ من القنْـدِ كأنّ الجام كفُّ وهـي أطراف لها بضَّه من الثلج أو الفضّة حكت أعمدة صيغت حكت شهباً غدت في ذ لك المجلس منقضة شفاء الشارب الظهآ ن من أطرافها عضة

<sup>(</sup>١) اليقق: القطن.

<sup>(</sup>٢) الجام : إناء من فضّة كالكأس يتخذ للطعام والشراب .

<sup>(</sup>٣) القند: عسل قصب السكر إذا جمد.

<sup>(</sup>٤) بضة : شديدة البياض في سمن وامتلاء .

وله في اللوز الرطب [ من الطويل ] :

وافست لتخطر في ثلاث مدارع ِ حذاهن في شكل النواظر حاذي (١) توابيت في حصر الخدود تضمنت مكفن عاج ٍ في مصدل لاذي (١)

وله في اللوز اليابس [ من البسيط] :

ومستجنزً من الجانين ممتنع بجبة لم يحكها كف نساج در تضمن من عاج تضمنه والبرالا البحر أصداف من العاج

وقال في الجوز الرطب [ من الكامل ] :

ومحقق التدوير يعرب نفعه من كفً من يجنيه ما لم يكسر درً يسوغ لأكليه ضمّة صدف تكوّن جسمه من عرعر متدرع في السلم ثوب غلالة درعاً مظاهرة بشوب أخضر (٣)

وله في الزبيب الطائفي [ من المنسرح ] :

وطائفي من الزبيب به ينتقل الشرب حين ينتقل كأنّه في الإناء أوعية الصنحاس لكن ملاها عسل وله [من مجزوء الرجز]:

وقشمس كخرز للنظم لم يثقب يبلى به الكأس لما بينهما من نسب يحظى به الشارب في النادي ومن لم يشرب كأنه أوعية يحملن ذوب الضرب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَافْتَ تَخْطُرُ ﴾ ولا يستقيم الوزن ، فأقمناه كما أثبت .

<sup>(</sup>٢) المصندل : من الصندل : شجر هندي أبيض الزهر، اللاذي: ثوب من الحرير الأحمر .

<sup>(</sup>٣) الغلالة : الثوب الرقيق .

<sup>(</sup>٤) الضَّرب: العسل الأبيض الغليظ أو أنهنَّ من صنع ماهر حاذق .

يروقني العنّابُ فبي إليه انصبابُ إذ لاح لي منه أطرا ف من أحب الرطابُ يحكى فرائد درّ لها العقيق إهابُ

في الباقلاء الأخضر [ من مجزوء الرجز ] :

وباقلاء أزهر مشل سموط الجوهر(۱) تضمُّه أوعيةً من الحرير الأخضر الأخضر الساطه مخطَّفة مثل خصور ضمَّر أطرافه مذروبةً مسروقةً من أنسر(۱) وطرف كمنسر وطرف كمنسر

وله في الباقلاء المنبوت [ من السريع ] :

وباقلاء عامرً طيبها من حسنه الناظر مبهوت كأنّه أقطاع عاج لها من خشب الساج توابيت

وله في البطيخ [من الطويل]:

محقّقة مل الكفوف كأنّها من الجزع كبرى لم ترض بنظام (۱) لها حلّة من جلّنارِ وسوسن مغمّدة بالآس غبّ غمام

<sup>(</sup>١) سموط الجوهر: عقودها.

<sup>(</sup>٢) مذروبة : محدَّدة والمذروية هي المدية .

<sup>(</sup>٣) الجزع : الخرز ، لم ترض : لم تنظم وتقاد .

تمازج فيها لون صبٌّ وعاشق وأبدى له في النّحر تخضير كاعب رياضيّةٌ مسكيّةٌ عسليّةٌ إذا فُصُّلت للأكل حاكت أهلةً

كساه الهوى والبين ثوب سقام علامته ذات اعتدال قوام لها لون ديساج وعرف مدام(١) وإن لم تفصل فهسى بدر تمام

وله في البطيخ الهندي [ من الطويل ] :

ومبيضة فيها طرائق خضرة كحقة عاج ضبّبت بزبرجلو

وله في الكمثري [من الوافر]:

وضرب من ثمار الصيف يحكي قنـــاديلاً تضـــيء لهــا رءوسُ

وله في رمانة [ من السريع ] :

رمانــةً ما زلــت مستخرجاً فالجـــام أرضٌ وبنانـــي حياً

وله [ من الكامل]:

ليس الإنساء بحافسظٍ مستودعاً فاذا جعلت له الغطاء فإنَّهُ فاحفظ إناءك بالغطاء فإنه

(۲) كمااخضرٌ مجرى السيل في صيّب الحز نُ حُونت قطع الياقوت في عطن القطن (")

> وقد طلعت لنا منه نجوم مثقبةً وليس لها جروم

في الجام من حقَّتها جوهران ا تمطر منها ذهبا أحمرا(٥)

إلاّ إذا وقّيت بغطاءِ بجميع ما استودعـت خير إناءِ ـ لا خير في أرض بغير سماء

<sup>(</sup>١) العرف: الرائحة.

<sup>(</sup>٢) الحزن: الأرض اليابسة المرتفعة ، والصيّب: السحاب الممطر.

<sup>(</sup>٣) الحق : وعاء الطيب ، ضبَّبت : زيَّنت. وعطن القطن : أي صبغها وألقاها في العطان ، وربمًا يقصد هنا بعطن القطن : بزرها .

<sup>(</sup>٤) حقتها : غلافها .

<sup>(</sup>٥) البنان : الأصابع ، والحيا : المطر .

وله في الملح المطيب [ من السريع ] :

لا تدن مني الملح إن شبته من ووجهه أبرص ذو غشة بين فإنني أحسب أني متى أدنيته وهاته أبيض ما إن له في عرم فهو متى أفرد من صاحب إدام أ

من الأبازير بألوان بين ثآليل وخيلان<sup>(1)</sup> أدنيت مني أعداني في عرصة الصحفة من ثاني إدام رهان

وله في خبز الأبازير [ من السريع ] :

لا ملح أهل الزهد والنسك حبّات رومي من الفلك ما نفت الفضة في السبك تنقيط قرآن على الصك وسمسم قد فض من سلك إذا تأملناه أو يحكي(٢) قراضة العنبر والمسك

الملح ما أكثر أبزاره كأنّ شهدانجه بينه كأنّما الشيونيز من فوقه كأنّما العنّاب في وجهه بانجدان فضً من مهرق مينه يشبه من ثني أبازيره سحيق كافور مشوبً به

وله في الرقاق [ من السريع ] :

خبرزُ الأبازير مني كلَّ من بترَّهاتِ الأكل يشتهرُ (٣) وعندنا منه أتراس من المفقة قد رصّعها الجوهر (٩) كأصحن الكافور قد حشدت وذرً في أوجهها العنبر وله في الرقاق [ من المتقارب ] :

<sup>(</sup>١) الغشة : غطاء . والتآليل والخيلان : ما يظهر في الوجه أو في غيره من لحم ناتىء .

<sup>(</sup>٢) الأبازير : نوع من الخبز .

<sup>(</sup>٣) ترهات : الباطل .

وخبّازة لا تغذّي الرقاق أرتنا من الخبر أمراً عُجابا تناول بيض كتاب العجين فتنسخ في الوقت منها ثيابا وتأتي بها كصفاح الغدير قد كرَّن القطر فيها قبابا

في الجبن والزيتون [ من الطويل ] :

غرامي بابن المباركة التي فإن نيط بابن الضرع بعد احتياكه رأيت أكفّاً فضّة وأناملاً وألفيت منها أوجه الروم فوقها إذا اجتمعالي لم أمِلْ معهما إلى خليلان ضدان الدجى والضحى معا فكلني إلى خدنين ذا وضح الدجى فهلذا كخدة بالعضاض مؤثر

بها كلّم الله السكليم من الرسل (؟) وبعد اعتصاره الدهر ما فيه من ملل بهن خضاب حالك اللون ما نصل جعود شعور الزنج أو حدق المقل أطايب أنواع الطبيخ ولم أبل (١) يضمهما فتر من الأرض أو أقل نقاءً على أرض الخوان وذا طفل ) وذاك كصدغ حالك فوقه انسدل

وله في البوراني والبطيخ [ من الطويل ] :

لدينا نديم لم يزل طول يومه وضرب من البطيخ في راحتي من تخال ربا النواريج أحدقت ومن لم يكن في الصيف هاتان عنده

له في المقالي فجّة وفشيش (٣) خشونت كلم بها وخدوش (٤) بها خفيفة من أن تحف جيوش (٩) فكيف يرجّي عمره ويعيش

<sup>(</sup>١) أبل : أظفر ، وأنل .

 <sup>(</sup>٢) خدنين : صاحبين ، والخوان : ما يوضع عليه الطعام أثناء الأكل ، والطفل : الرخص الناعم من كل شيء وطفلت الشمس : مالت للمغيب .

<sup>(</sup>٣) الفجة : قبّح : فتح وباعد بين رجليه ، وفجّى الشيء : كشفه .

والفشيش : صوت الهواء الخارج من إناء أو غيره .

<sup>(</sup>٤) الكَلِمُ : الجرح ، والخدوش : الجروح البسيطة .

وله في العجة [من المنسرح]:

عندي للضيف عجّة شرقت بدهنها فهي أعجب العجب قد عضّت النار وجهها فغدت كياسمين بالورد منتقب وله في الجوذابة [ من مجزوء الرجز ] :

جوذابةً فوارةً في دهنها المنسكبِ كأنها قد ركبت في جامها بلولبِ لأتحةً في أهبها آثار عض اللهب كنقرةٍ من فضة في حقّةٍ من ذهب

وله في الشواء السوقي [ من الطويل ] :

طرا طارىءً عند العشاء فجئته بقرص عضيض من شواء ابن زنبور تخال قطاع المسك رصّع رصفها بفيروزج النعناع في صحن كافور

وله في سمكة مشوية [من السريع]:

ماويةً فضيّةً لحمها ألـذُ ما يأكله الأكل يضمّها من جلدها جوشن مذيّلٌ فهو لها شامل() كوّنت من فضّتها عسجداً بالقلي لما ضافني نازل

وله فيها [من السريع]:

ماويةً في النار مصليةً يصبغ من فضَّتها عسجد ً كأنَّما جلدتها جوشن من رفن الصنعة أو مبرد(١)

<sup>(</sup>١) الجوشن : الدرع .

<sup>(</sup>٢) مزرفن : أي له حلقات كحلقات الباب .

وله في السفود [ من الطويل ] :

وأسمر قد لف السعير إهابه إذا ضم أنواع السميط وحط في أنساك بما في ضمنها فكأنه

ينوء بحجز من ثنيات سمر(۱) بعيدة قعر ماؤها لهب الجمر محب كوى أحشاءه ألم الهجر

وله في الهريسة [ من المنسرح ] :

هريسة خلتها وقد ملا الـطبّاخ منها الإناء ما وسيعا دراً نثيراً أسلاكه قطع في ماء ورد وصندل ٍ نُقِعا

وقال في ماء الخردل [ من الخفيف]:

أتحفوني على الخوان بمقطو بيحاكي في الطعم فقد الأليف يضحك الكأس منه عن شائب المفرق يبكي من غير ضرب ضيوف في الأخاذ ذيق أسبلت قطرة منه سيولاً من أعين وأنوف وإذا ما أصغى وعني ذوي الأكال للاووا منه بشم الرغيف

وله في البيض المفلق [ من الرجز ] :

حبوبه كالجوهر المحلول جزره فواصل التنزيل عدسه منتخب الجليل أو ذهب بفضة قد غولي أو أعين حذر الحذاق حول (1)

وضاحك في الجام من تفصيل زيتونه كالسبج المصقول حمّصه كالسبخ التشكيل كخسرز محقّق التعديل ولسوبياء كخسدود حيل

 <sup>(</sup>١) ورد صدر البيت و وأسمر قد لفح السعير اهابه وهو غير مستقيم الوزن فأصلح كها أتيناه .

وينوء : يعجز ويُنعل ، وثنياته : يقصد بها قطع اللحم .

<sup>(</sup>٢) حيل: - جيّدة المنظر - ماهرة ، والحذاق: المهرة .

فيها بقايا رمد قليل منقَط مزيّن التعسيل(١) وقال في البيض المفلق [ من الرجز ] :

ياقوتة ما ضمَّها مخنَّقة في درّة في حقة محقّقه كأنّها وقد غدت مفلّقة مذ نشرت أثوابها المرققه

\* تبرحوته من لجين بوتقه \*

وقال في أقراص السحور [ من الرجز ] :

عندي للأكل إذا ما قمتُ للتَّسحُّرِ ملتوتةً بسمسم مقشرِّ(۱) مثلُ البدور الطالعا ت في صدر الأشهر أو أوجه الترك إذا أثَّر فيها الجُدري

وله في اللوزينج اليابس [ من الطويل ] :

ولوزينج يشفي السقيم كأنّه بنانُ أكفٍّ بضَّةٍ لم تغضَّن <sup>(۱)</sup> بعثناه بالقطر الزكيُّ محنطاً ليدفن َ إلاَّ أنَّه لم يكفَّن ِ وله في اللوزينج الفارسي [ من الطويل ] :

ولوزينج يُعزى إلى الفرس خلته بنانَ عروس في رقاق الغلائل فإن حملت إحداه خمس حسبتها زيادة كفر بين خمس أنامل وله في الخبيص [ من السريع ] :

خبيصة في الجام قد قدمًت مدفونة في اللوز والسُكر

<sup>(</sup>١) ورد العجز هكذا: « منقط يزينه التعسيل » وهو لا يستقيم مع الأبيات السابقة لغة .

<sup>(</sup>٢) ورد العجز هكذا « سمسم مقشر » وهو لا يستقيم مع سابقه لغة .

<sup>(</sup>٣) بنان : الأصابع ، وبضّة : بيضاء سمينة ، لم تغضّن : لم تتجعد وتتكسر .

يأكل من يأكلها خمسة بكفُّه فيها ولم يشعر وله في الفالوزج المعقود [ من السريع ] :

فالـوزج يُمنع من نيله يسبح في لجّـةٍ ياقوتةٍ للُّـوز حيتـانٌ من العاج ثوب من اللهذ بديباج كأنّمــا أبــرزَ من جامه

وله في مشاش الخليفة [من الطويل]:

جمعت حباب الكأس حتى لحقته فكونت منه في الإناء بدورا فإن لمسته الكأس لمساً لكفه في أصابع زينب [ من الطويل ] :

> أحب من الحلواء ما كان مشبهاً فما جملت كف الفتى متطعماً وفيها [ من الطويل ] :

وضربٌ من الحلو الدي عزُّ إسمه لوجدي بمن يُعرَى إليه ويُنْسَبُ يصدق معناه آسمه فكأنّه

رأيت الذي نظمت منه نثيرا

بنان عروس في حبير معصُّب(١) الذَّ وأشهى من أصابع زينب

بنان بأطراف البنان مخضَّبُ

# وله في عدة من المطعومات

قال في المزورة [ من الخفيف]:

إن أكل المزورات لزور كم تكون المــزورات غذائي

<sup>(</sup>١) الحبير المعصّب : الناعم المزيّن ، يقال حبّر الثوب : أي وشأه وطرّزه .

وإلى ما يكون أدمي خلّ وقليلٌ من البقول يسير(۱) فاحجبوا عني الطبيب وقولوا أنا بالطب والطبيب كفور هات أين الكباب أين القلايا أين رخص الشواء أين القدير أنا لا أترك التديخ ولا البطيخ والتين أو يكون النشور(۱)

وقال في المدية [من السريع]:

وذات شبٍّ في يديّ قائم أمرد ينفي السوء عن قاعلر شبَّهتها حين تأمَّلتُها بلحية شُدَّت إلى ساعلر

وله في مجمع الأشنان بما فيه من المحلب والخلال [ من المجتث ] :

في صورة الطيلسان أرضٌ من العقيان والنقش نقش الصواني الشكل شكل رداء حفت بها بیران(۲) بها ثلاث ركايا رحبب ومخنوقتان ففے الركايا ثلاث من الزجاج القديم الكسمستعمل المرواني والأشنان(٤) وكلُّهــن مــلأي بالسعـــد من طيّب الأدهان المتروى والمحلب وفــى القليبين أيضاً زها خلال الرهان أسرعين لا لطعان لشنان حورين لا نــوع عراض تحاكى العيدان مضــارب

<sup>(</sup>١) الأدم: الطعام.

<sup>(</sup>٢) التدّيخ : كالبطيخ نوع من الفواكه .

<sup>(</sup>٣) الركية: البئر ذات الماء.

<sup>(</sup>٤) الأشنان : الماء البارد .

وآخـرً ذو انخذالٍ في دقَّـة السامان(١) ففـي ولاية هذي الـ ألـوان عزَّ الخوان

وله في طين الأكل [من السريع]:

علام نقلكم بالذي منه خلقنا وإليه نصير(؟) ذاك الذي يحسب في شكله قطاع كافور عليها عبير

وله في الجمر والمدخنة [ من المتقارب ] :

وقوارة من أديم الصخور تخيّم في حلل الخيزرانِ تقري قطاعاً كعرف الحبيب وترقى وليس بها مس جان<sup>(۱)</sup> وتمنع عن مشل حرِّ القلوب من الجمر ما إن لها من دخان

في جمر خبا بعد اشتعاله [ من الخفيف ] :

أما ترى النار كيف أشعلها القسيرُ فأضحت تخبو وحيناً تُسعَرُ وغدا الجمر والرماد عليه في قميصين مذهّب ومعنبرُ

وله في البرد [ من الطويل ] :

وبيضاء كالبلور جاد بها الحيا تذوب كقلب الصب لكنه جو وله في التدرج [من الخفيف]:

قد بعثنا بذات لون بديع في قناع من جلنّار وآس

فأهوت تهادي بين أجنحة القطر بنار هواه وهي مثلوجة الصدر<sup>(٦)</sup>

كنبات السربيع أو هي أحسن وقميص من ياسمين وسوسن

<sup>(</sup>١) السامان : الخيزران .

<sup>(</sup>٢) مسّ جان : المسّ نوع من الجنون ، والجان : أي الجن .

<sup>(</sup>٣) الصبّ : العاشق ، وجو : محترق من العشق .

كلُّ عن بعض وصفها كلُّ محسن(١)

ذبحت وهي بنت درة برّ وله في المحرة [ من الرجز ] :

كقطرة من عارض وكافر" في حمرة مشل دم الرعاف ينبوعها أسود كالغداف " كغسق بالصبح ذي التحاف كحقة فيها ابنة الأصداف

ركيةً من الزُّجاج الصافي تبرز للعين في تجفاف فهي فؤادً وهو كالشغاف فهي وما تضم من نطاف وما تضمّته من غلاف

وله في المقلمة والأقلام [ من الطويل ] :

من النقس روض ما يغند في بوابل (') ولوداً لهم من غير مس قوابل بأحشائها أو بين أبيض ناصل (۰) وترهف منها البيض لا لمقاتل ولا البيض منها اعتدن حمل حمائل (۱)

ومجدولة حمرا يُخيَّل متنها ترى كلَّ يوم حاملاً بأجنة فأولادها ما بين أسمر ذابل تسدد منها السمر لا لمحارب فلا السمر منها اعتدن حمل عوامل فلا السمر منها اعتدن حمل عوامل

وله في السكين المذنب [من الوافر]:

ومرهفة أرق شباً وأمضى وأقطع من شبا السيف الحسام (٧) تعانق في الدوي قنا يراع ويبقى ما استكن من السقام

<sup>(</sup>١) كلّ : ضعف .

<sup>(</sup>٢) الركية : البئر، العارض : الغيم ، وكاف : سائل وقطر قليلاً .

<sup>(</sup>٣) الشغاف : حجاب القلب ، والغداف : الشعر الطويل الأسود .

<sup>(</sup>٤) النَّقس : الحبر ، والنَّقس : الناقوس أو نوع من النواقيس .

<sup>(</sup>٥) الأسمر الذابل: أي الرمح الدقيق ، وأبيض ناصل: السيف القاطع .

<sup>(</sup>٦) العوامل : الأرجل .

<sup>(</sup>٧) أرقّ شباً : الشبا : الحدّ والماضي القاطع .

لها ذنب كصيصية أتمت وصدر مشل خافية الحمام (١) وله في المقط [ من الطويل ] :

وأسود أحشاء الدويّ مقرّه للوح لنا في حلة من غياهب يعانق أشباه الرماح وتعتلي قواه شبيهات السيوف القواضب وله في المحراك وهو الملتاق [من الرجز]:

أهيف قد أبدت ذراه غربا متخذاً من الظلام أهبا يخال في يد الغلام شطبا يخطو إذا استنهضت مكبًا يقلب أصواف الدوي قلبا ويكرب النفس عليها كربا وله في الاصطرلاب [من الخفيف]:

وشبيه للشهس يسترق الأخسسبار من بين لحظها في خفاء فتراه أدرى وأعرف منها وهو في الأرض بالذي في السماء وفيه [ من السريع ] :

وعالم بالغيب من غير ما سمع ولا قلب ولا ناظر يقابل الشمس فيأتي بما في ضمنها من خبر حاضر كأنما حاجب مذ بدا لعينها بالفكر والخاطر قد ألهمت علم ما يحتوي عليه صدر الفلك الدائر وله في المقراض [ من مجزوء الرجز ] :

وصاحبين اتفقا على الهوى واعتنقا وأقسما بالود واله إخلاص أن لا افترقا ضمهما أزهر كالنبية م به قد وثقا

<sup>(</sup>١) الصيصية : الصنارة التي يغزل بها .

قلقا ضمناه لم يشك في خصريهما مذ انطبقا انفتحا ما من تحته عينان منك خلقا وفوقــه نابـــان ما حلاً فما مذ اتُّفِقا ما عليه يفرقان بيس فرقا ألفياه لاقيا ه شيءٍ ف أيّ

وله في مشطي عاج وآبنوس [ من مخلع البسيط] :

لديًّ مشطانِ ذا كباز لوناً وهذاك كالغرابِ فذا شبابً لذي مشيبً لذي شبابِ

وله في المنقاش [ من السريع ] :

لديً منقاش بديع له مآثر في النتف مأثوره تعمل النوره(١)

وله في الزربطانة [ من الطويل ] :

مثقفة جوفاً وتحسب زانة ولكنها لا زج فيها ولا نصل مثقفة تسدد نحو الطير وهو محلِّق وينفذ عنها للردى نحوه رسل يطير إلى الطير الردى في ضميرها فتجري كما يجري وتعلو كما يعلو تقيد ما تنجو به فكأنه يمد اليه من بنادقها حبل

وله في القفص [ من الهزج ] :

وبيت لبنات الجـــوُّ لا يستر من فيه حفيظٍ للذي استحــفظ لكن لا يواريه

<sup>(</sup>١) النوره : أخلاط تضاف الى الكلس ، كالزرنيخ وغيره تستعمل لازِالة الشعر .

<sup>(</sup>٢) الزجّ : حديدة الرمح ، والنصل حديدة الرمح والسيف والسهم .

حكت أعمدة الفصف والتبر سواريه فمن مثل قنا الخطط ثراه وأعاليه

وله في قارورة الماء [ من الرجز ] :

ركيّة تشف ذات طول من الزّجاج الفائـق المغسول تظهـرُ ما في الجسـم من فضول مفصحـة بالطـب لا بقيل مـن كل داء غامض دخيل فهـي علـى التحقيق والتحصيل

\*مرآة ما في كبد العليل \*

وله في اللبد [ من المتقارب ] :

وواضعة خدها في الصعيد نسيجة بنت جلود النعاج تمد على الرق رق الرمال ويعمر ذا البيت منها غمام متاع لمن كان ذا خلة

لأربابها عندها حرمه بغير سدى ولا لحمه وتوفي على الحر في النعمه به شهبة خالطت أدمه (١) فقيراً ومن كان ذا نعمه (٢)

في قضيب الفول [ من المنسرح ] :

أهيف قد زاحم الحسان على أخص أسمائه إذا اقتضيان من الملاهي وليس ينكره ذو ورع حين ينكر اللعبا يلهو به من لها وما اقترف السذنوب في فعله ولا احتقبان يضرب وجه الشرى به فترى كلً فؤاد وجداً قد اضطربا

<sup>(</sup>١) أدمه : جلده .

<sup>(</sup>٢) الخلَّة : الحاجة والفقر .

<sup>(</sup>٣) اقتضبا: اقتطع .

<sup>(</sup>٤) احتقبا: ارتكب الأثام.

#### القلبوب وقد أهدى إليها السرور والطربا

#### ومما قاله على ألسنة أشياء مختلفة

ما أمر بكتابته على خوان [ من المتقارب ] :

فَضُلُّت جميع الأوانسي وُفقت فما في منقصة واحده مقري منازل صيد الملوك وفي أتت سورة المائده

وله وأمر بكتابته على فناء دار [ من البسيط] :

حكم الضيوف بهذا الربع أنفذ من حكم الخلائف آبائي على الأمم فكلُّ ما فيه مبذول لطارقه فلا ذمام له إلا على الحرم

وفي معناه [ من الرجز ] :

في كلِّ قطـر من بنــاه كورَهُ<sup>(١)</sup> قد مدّ حول الخافقين سوره لو أدرك المختار أو عصوره أو نطقت أبنية معموره وقلن أقوالاً له مأثوره بهاءه وضوءه ونوره

أبنيةً فياحةً منيره لملك راياته منصوره وحــطً فوق زحــل سريره لأنزل الرحمن فيه سوره لأنطـق الله له قصوره لا أفقــد الله العلــي دوره

وله في الترس [ من السريع ] :

إنسى أنسا التسرس بنفسسى أقى

من العوالي والطبي حاملي(١)

<sup>(</sup>١) الكورة: المدينة.

<sup>(</sup>٢) الظُّبي: حد السيف والسنان وغيره.

#### ٥٧ ـ أبو محمد عبد الله بن عثمان الواثقي

من أولاد الواثق بالله أمير المؤمنين ، ينظم بين شرف الأصل ووفور الفضل ، ويجمع أدب اللسان إلى أدب البيان ، ويتفقه على مذهب مالك ، ويشعره .

ومن خبره أنه كان نزع بأهله إلى الحضرة ببخارى راجياً أن يحل بها محل أقرانه من أولاد الخلفاء وأمثاله، أو يقلد من أحد عمل البريد والمظالم ببعض الكور ما يصلح من حاله ، فلم يحصل من طول الإقامة بها وكثرة الخدمة لأركانها على شيء ، وضاق به الأمر ، فذهب مغاضباً يتوغل بلاد الترك ، إلى أن ألقى عصاه بحضرة عظيمها نهر أقاخان ، وما زال يعمل لطائف حيله ودقائق خدعه حتى استمكن منه واختص به وزين له ما كان في نفسه من إزالة الدولة السامانية والاستيلاء على المملكة [ من الخفيف ] :

إنَّمَا تنجح المقالة في المر ء إذا وافقت هوى في الفؤاد

فألقى إليه التركي مقاليد أمره ، وجعل يصدر عن رأيه ، وينظر بعينه ، حتى كان ما كان من إلمامه ببخارى في جيوشه وانحياز الرضى نوح بن منصور عنها إلى أهل الشط على تلك الحال المغنية بشهرتها عن ذكرها ، وكان الواثقي سبباً لخرق الهيبة ، وكشف لثام الحشمة ، وإزالة الدولة . فعلا في بخارى وعظم شأنه ، وبنى التدبير على أن يبايع بالخلافة ويتقلد التركي أعمال خراسان وما وراء النهر من يده ، وهو غافل عما في ضمير الغيب ، وكان يركب في ثلثمائة غلام ويقيم أحسن مروة ويبسط من جناحه في الأمر والنهي والحل والعقد ، فلم يمض إلا أشهر حتى

<sup>(</sup>١) أقعص : أجهز عليه في مكانه ، واللهذم : الحاد القاطع من السيوف والأسنة والأنياب ، والعامل : الرمح .

هجمت على التركي علة الذرب(١) ، وكان سببها ـ على ما حكاه كاتبه أبو الفتح أحمد بن يوسف ـ إكبابه على فواكه بخارى وكثرة تضلعه منها مع اجتواثه(١) بهوائها وماثها ، فاضطر إلى الرجوع لما وراءه .

وما زالت العلة تشتد به في طريقه حتى أتت على نفسه ، وعاد الرضى الى بخارى ، واتخذ الواثقي الليل جملا ، بعد أن أتت الغارة عليه وعلى ما معه من مماليكه وذخائره ، ونجا برأسه متنكراً إلى نيسابور ومنها إلى العراق ، وتقلبت به الأحوال في معاودة ما وراء النهر ومفارقته . فهذه جملة من خبره .

\* \* \*

#### وهذه لمع من شعره

قرأت بخطه في وصف البرد والنار والفحم [ من السريع ] :

قد جَمُدَ الناظر والمنطقُ والنار فيه ذهب محرقُ<sup>(۱)</sup> بينهما نيلوفر أزرق<sup>(1)</sup>

وليلة شاب بها المفرق كأنّما فحم الغضا بيننا أو سبح في ذهب أحمر

وقوله في الغزل [ من الكامل ] :

قمر ضياء وصاله من وجهه فالمسك خالطه السرحيق رضابه وسدته عضدى وبين محاجري

يبدو وظلمة هجره من شعره سحراً، ودرُّ شنوف من ثغره (٥) لونان مثل عقوده في نحره

<sup>(</sup>١) علة الذرب: مرض الذرب، وهو يصيب الكبد.

<sup>(</sup>٢) اجتوائه : من الجَوث ، وهو عِظْمُ البطن في أعلاه واسترخاء أسفله .

<sup>(</sup>٣) الغضا : نوع من الشجر جمرة شديدة الالتهاب .

<sup>(</sup>٤) السبج : خرز أسود .

<sup>(</sup>٥) الشُّنف: حلية تعلِّق في أعلى الأذن.

وبدا الصباح فمد نحو قراطق يده وشد مزرها في خصره(١)

ومن قصيدة قالها بكا شغر وصف فيها الثلج والجليد [ من الوافر ] :

أكف صوانع متدفقات بدت نقط عليه مذهبات متون سُجنجل متراصفات<sup>(۱)</sup> أساود من لجين ساريات

كأن الأرض رق صقلته وإن غلط الزمان بشمس دجن وإن غلط الزمان بشمس دجن تدوس الخيل إن مرّت عليها كأن مياهها ينساب فيها ومن نتفه في الغزل [من الخفيف]:

نفحاتُ الصبا وصوبُ الغوادي ورياض الهوى وماء الكرومِ وحديثٌ غضٌ وحل كريمٌ ومزاج الصبا وماء النعيم ِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القراطق : نوع من اللباس ( معرّب ) .

<sup>(</sup>٢) السجنجل: المرآة.

# الباب الرابع في غرر فضلاء خوارزم

#### ٥٨ ـ أبو بكر محمد بن العباس الخوار زمى

باقعة الدهر(۱) ، وبحر الأدب ، وعلم النشر والنظم ، وعالم الفضل والظرف ، وكان يجمع بين الفصاحة العجيبة والبلاغة المفيدة ، ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواوينها ، ويدرس كتب اللغة والنحو والشعر ، ويتكلم بكل نادرة ، ويأتي بكل فقرة ودرة ، ويبلغ في محاسن الأدب كل مبلغ ، ويغلب على كل محسن بحسن مشاهدته ، وملاحة عبارته . ونعمة نعمته ، وبراعة جده ، وحلاوة هزله ، وديوان رسائله مخلد سائر ، وكذلك ديوان شعره .

#### \* \* \*

#### وهذه كلمات له تجري مجرى الأمثال أخرجتها من رسائله

الشكر على قدر الإحسان ، والسلع بإزاء الأثمان . الإذكار حيث التناسي ، والتقاضي حيث التغاضي . النفس ماثلة إلى أشكالها ، والطير واقعة على أمثالها . الأيام مرآة للرجال ، والأطوار معيار النقص فيهم والكمال . العشرة مجاملة لا معاملة ، والمجاملة لا تسع الاستقصاء والكشف ، ولا تحتمل الحساب

<sup>(</sup>١) الباقعة : الرجل الذكي الحذر .

والصرف. الكريم يعز من حيث يهون ، والرمح يشتد بأسه حين يلين ، الاعتذار في غير موضعه ذنب ، والتكلف مع وقوع الثقة عتب . الدواء لغير حاجة إليه داء، كما أنه عند الحاجة إليه شفاء ، الاستقالة تأتي على العثرات ، كما أن الحسنات يذهبن السيئات . الذنب للعين العشواء ، في محبة الظلماء وكراهية الضياء . فم المريض يستثقل وقع الغذاء ، ويستمرىء طعم الماء ، الكريم إذا أساء فعن خطيئة ، وإذا أحسن فعن عمد ونية . الحر إذا جرح أساء وإذا خرق رفا . وإذا ضر من جانب نفع من جوانب الحر كريم الظفر إذا نال أنال ، واللئيم سيء الظفر إذا نال استنال . الآباء أبوان أبو ولادة وأبو إفادة، فالأول سبب الحياة الجسمانية ، والثاني سبب الحياة الروحانية الغيرة على الكتب من المكارم ، بل هي أخت الغيرة على المحارم ، والبخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه . ومعرفة بفضله ، الرجل إذا قيَّده عقال الوجل لم ينطلق نحو مطية الأمل . المحجوج بكل شيء ينطق ، والغريق بكل حبل يعلق ، العاقل يختار خير الشرين ، ويميل مع أعدل الثقتين ، الجواد محتكر بُوْ ، لا محتكر بِرْ(١) . والكريم تاجر جمال ، لا تاجر مال . والحرّ وقاية الحرمن فقره، وسلاحه على دهره . العفو إلى المقر ، أسرع منه إلى المصر. الفرس الجواد يجرى على عتقه ، والفرع ينزع إلى عرقه . وكيف يخالف الإنسان مقتضى نسبته، ويطيب الثمر مع خبث تربته . المسافة صغيرة البقعـة ، صغيرة الرقعة ، إذ ذرعت بذرع الهوى ، ومسحت بيد الذكرى ، فهي بعيدة إذا ذرعت بذرع التسلي ، ونظر إليها بعين التغافل والتناسي . الغضب ينسي الحرمات ، ويدفن الحسنات ، ويخلق للبرىء جنايات ، المدح الكاذب ذم، والبناء على غير أساس هدم ، الدهر غريم ربما يفي بما يعد ، والزمان حبلي ربما يتئم فيما يلد ، الدهر أصم عن الكلام ، صبور على وقع سهام الملام ، يختصر العيدان ويهتصر الأغصان (٣) ، ويخترم الشبان (٣) ، ويبلى الأمال والأبدان ،

<sup>(</sup>١) البر: الحبُّ ، والبرُّ: المعروف . ﴿ ﴿ ﴾ يهتصر: يقطع ويكسر .

<sup>(</sup>٣) ويخترم الشبان : يقضي على أعمارهم .

ويلحق من يكون بمن كان ، الإنسان بالإحسان ، والإحسان بالسلطان، والسلطان بالزمان ، والزمان بالإمكان ، والإمكان على قدر المكان ، الدنيا عروس كثيرة الخطاب ، والملك سلعة كثيرة الطلاب ، الحق حق وإن جهله الورى ، والنهار نهار وإن لم يره الأعمى ، العذل طلاق الرجال ، والمحنة صيقل الأحوال . الشجاع محبب حتى إلى من يحاربه ، كما أن الجبان مبغض إلى من يناسبه ، وكذلك الجواد خفيف حتى على قلب غريمه ، والبخيل ثقيل حتى على قلب وارثه وحميمه . الدهر يمطل وربما عجل ، وما شاء الاقبال فعل . الكريم من أكرم الأحرار . والعظيم من صغر الدينار . المصيبة في الولد العاق موهبة ، والتعزية عنه تهنئة . المحبة ثمن كل شيء وإن غلا . وسلم لكل شيء وإن علا ، الدهر يفي بعد غدر ، ويجبر عقب كسر ، ويتوب بعد ذنب ، ويعقب بعد عتب . التقدم للغاية تأخر عنها ، والزيادة على الكفاية نقصان منها . النسيب أخـو النسيب ، والأديب صنو الأديب ، الشرف بين الأشراف نسب ولحمة ، وذمام وحرمة ، فالكريم شقيق الكريم، والعظيم أخو العظيم ، وإن افترق بلداهما واختلف مولداهما ، إن السيوف على مقادير الأعضاء تفري ، وإن الخيل على حسب فرسانها تجري . إنما السؤدد بكثرة الأتباع وكثرة الأتباع بكثرة الاصطناع ، وإنما تحوم الآمال حيث الرغبة ، ويسقط الطير حيث تنثر الحبة . إنما النساء لحم على وضم (١) ، وصيد في غير حرم . إلا أن يلاحظن بعين غيور ، ونفس يقظ حذور ، إن الولاية عزل إن لم يعمر جوانبها عدل . إنما يتعلل بالمعازف شوقاً الى الاخوان ، ويؤكل لحم الثيران شهوة للحوم الضأن ، ويتجوز في الزبيبي على اسم العنبي ويستخدم الصقلبي عند غيبة التركي ، شراء الكاسد حسبه ، وحل المنعقد صدقه، وهداية المتحيّر عباده، معاتبة البريء السليم، كمعالجة الصحيح غير السقيم ، الفرس الجواد إذا ضرب كبا ، والسيف الحسام إذا استكره نبا(٢) ،

<sup>(</sup>١) الوضم : خشبة الجزّار التي يقطع عليها اللحم .

<sup>(</sup>٢) نبا السيف عن المضروب : أي لم يصبه .

واللسان الصدوق إذا كذب هفا ، عين الاستحسان آفة من آفات الاحسان ، قبول شكر الشاكر التزام لزيادته ، واستماع قول المادح ضمان لحاجته ، لسان العيان انطق من لسان البيان ، وشاهد الأحوال أعدل من شاهدالأقوال. لسان الضجر ناطق بالهذر(١) ، صغير البر ألطف وأطيب كما أن قليل الماء أشهى وأعذب ، ثمرة الأدب العقل الراجح ، وثمرة العلم العمل الصالح . طول الخدمة تؤكد الحرمة ، وتأكد الحرمة أعقد قرابة ولحمة ، ادعاء الفضل من غير معدنه نقيصة كما أن الإقرار بالنقص من حيث الاعتذار فضيلة . القتال عن العسكر المنهزم ضرب من المحال وتعرض لسهام الأجال ، باب الإحسان مفتوح لمن شاء دخله ، وحمى الجميل مباح لمن اشتهي فعله . وليس على المكارم حجاب ، ولا يغلق دونها باب . قراءة كتاب الحبيب ترياق سم الهم ، شكر الرخاء أهون من مصابرة البلاء ، وحفظ الصحة أيسر من علاج العلة . قليل السلطان كثير، ومداراته حزم وتدبير . كما أن مكاشفته غرور وتغرير . شرمن الساعي من أنصت له ، وشر من متاع السوء من قبله . لا خير في حبّ لا تحمل أقذاؤه (٢) ، ولا يشرب على الكدر ماؤه . خبر الكلام ما استريح من ضده الى ضده ، فرتع بين هزله وجده . لا ستر أكثف من إقبال ولا شفيع أنجح من آمال ، أوجع الضرب ما لا يمكن منه البكاء ، وأشد البلوي ما لا يخففه الاشتكاء ، أبي الله أن يقع في البئر إلا من حفر ، وأن يحيق المكر السيء إلا بمن مكر. ما تعب من أجدى ، ولا استراح من أكدى (٣) . حبذا كداً أورث نجحا ، وشوكة أجنت ثمراً لاثبات على سمَّ الأسوُّد ، ولا قرار على زأر من الاسد . وفي الزوايا خبايا . وفي الرجال بقايا . إذا عتقت المنادمة صارت نسباً دانيا . وكانت رضاعاً ثانياً ، أين يقع فارس من عسكر ، ومتى يقوم بناء واحد بهدم بشر . نعم الشفيع الحب ، ونعم العون على صاحبه القلب . هل يبرأ المريض ، بين

<sup>(</sup>١) الهذر: الكلام الذي تكثر فيه الأخطاء الرديئة .

<sup>(</sup>٢) الأقذاء : من القذى ، وهو المكروه الذي يقع في العين .

<sup>(</sup>٣) أكدى : افتقر بعد الغنى .

طبيبين ، وهل يسع الغمد سيفين ، لم أر معلماً أحسن تعليماً من الزمان ، ولا متعلماً أحسن تعلما من إنسان ، من الناس من إذا ولَّى عزلته نفسه ومنهم إذا عزل ولاه فضله ، ربما أكل الحر وهو شبعان ، وشرب وهو ريّان ، ليس إلاّ لأن يسرّ مضيفاً . ويكون ظريفاً ، يشكر القمر على أن يلوح والمسك على أن يفوح ، نعم العدة المدة ، ونعم الواقية العافية ، وبئس الخصم الزمان ، وبئس الشفيع الحرمان ، وبئس الرفيق الخذلان ، إن ولاية المرء ثوبه ، فإن قصر عنه عرى منه ، وإن طال عليه عثر فيه ، ما المحنة إلا سيل والسيل إذا وقف فقد انصرف وما الأيام إلا جيش والجيش إذا لم يكر فقد فر . وإذا لم يقبل عليك فقد أدبر عنك . وراء الغيب أقفال ، وللمنح والمحن أعمار وآجال . ما أكثر من يخطىء بالصنعة طريق المصنع ، ويخالف بزرعه غير موضع المرزدرع . أكبر من الأسير من أسره ثم أعتقه ، وأشجع من الأسد من قيده ثم أطلقه ، أكرم من النبت الزكي من زرعه . وأكرم من الكريم من اصطنعه ، لا صيد أعظم من إنسان ولا شبكة أصيد من لسان ، وشتان بين من اقتنص وحشيا بحبالته وبين من اقتنص انسياً بمقالته . من أراد أن يصطاد قلوب الرجال ، نثر لها حب الإحسان والإجمال ، ونصب لها أشراك الفضل والافضال ، في كتمان الداء عدم الدواء ، وفي عدم الدواء عدم الشفاء ، من لم يذكر أخاه إذا رآه فوجدانه كفقدانه ، ووصله كهجرانه ، من أجاد الجلب أخذ به ما طلب ، من ذا الذي يطمس نجوم الليل ويدفع منسكب السيل ، وينضب ماء البحر ، ويفني أمد الدهر؟ من تكامل نحسه لم تنصحه نفسه ، ومن لم ينه أخاه فقد أغراه ، ومن لم يداو عليله فقد أدواه(١١) ، نعم جنة المرء من سهام دهره نزوله عند قدره ، ونعم السلم إلى الأرزاق طلبها من طريق الاستحقاق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أدواه : أمرضه ، وجعله يرتاب منه .

### وهذه فصول كالانموذج جاءت من غرره وفقره

على الكريم واقية من فعله ، وله حصن حصين من فضله ، فإذا زلّت به النعل زلة ، أوصال عليه الدهر صولة ، اقامته يد إحسانه، وانتزعته من مخالب زمانه .

فصل - الرجال حصون يبنيها الإحسان ، ويهدمها الحرمان ، وتبلغ بثمرها البر واليسر ، ويحصدها الجفاء والكبر ، وإنه لا مال إلا بالرجال ، ولا صلح إلا بعد قتال ولا حياة إلا في ناصية خوف(١) ، ولا درهم إلا في غمد سيف ، والجبان مقتول بالخوف قبل أن يقتل بالسيف ، والشجاع حي وإن خانه العمر ، وحاضر وإن غيبه القبر ، ومن حاكم خصمه إلى السيف فقد رفعه إلى حاكم لا يرتشي ولا يفتري فيما يقتضي ، ومن طلب المنية هربت منه كل الهرب ، ومن هرب منها طلبته أشد الطلب .

فصل ـ لا صغير مع الولاية والعمالة ، كما لا كبير مع العطلة والبطالة ، وإنما الولاية أنثى تصغر وتكبر بواليها ، ومطية تحسن وتقبح بممتطيها ، وإنما الصدر بمن يليه ، والدست بمن يجلس فيه ، وإنما النساء بالرجال ، كما أن الأعمال .

فصل \_ إفراط الزيادة يؤدي إلى النقصان ، والمثل في ذلك جار على كل لسان ، ولذلك قالوا : صبوة العفيف (٢) ، وسطوة الحليم ، وضربة الجبان ، ودعوة البخيل ، وجواب السكيت ، ونادرة المجنون ، وشجاعة الخصي ، وظرف الأعرابي .

فصل ـ قد يكبر الصغير ، ويستغني الفقير ، ويتلاحق الرجمال ، ويعقب

<sup>(</sup>١) الناصية : مقدّم الرأس .

<sup>(</sup>٢) الصبوة : جهل الفتوة ولهوها .

النقصان الكمال ، وكل واد عظيم فأوله شعبة صغيرة ، وكل نخلة سحوق فأولها فسيلة حقيرة (١) . وقد يبتدىء العنب حُصْرماً حامضاً جاسيا(١) ، ثم يخرج الراح التي هي مفتاح اللذات ، وأخت الروح والحياة ، ويكون حشو الصدفة ماء ملحا ، ثم يصير جوهرة كريمة ، ودرة يتيمة ، ويكون أول ابن آدم نطفة ، وعلقة ومضغة ، ثم يخرج منها العالم الأصغر ، والحيوان الأرضي الأكبر ، الذي دحيت له الأرض ، وسخرت له الأنهار ، ومن أجله خلقت الجنة والنار .

فصل ـ قد أراحني فلان ببره ، لا بل أتعبني بشكره ، وخفف ظهري من ثقيل المحن ، لا بل ثقله بأعباء المنن ، وأحياني بتحقيق الرجاء ، لا بل أماتني بفرط الحياء ، وأنا له رقيق بل عتيق ، وأسير بل طليق .

## فصل في فضل الحمية من رسالة

ملك الأمر الحمية ، فإنه لا يكون قوي الحمية إلا من يكون قوي الحمية ، ومن غلبته شهوته على رأيه شهد على نفسه بالبهيمية ، وانخلع من ربقة (الإنسانية ، وحق العاقل أن يأكل ليعيش ، لا أن يعيش ليأكل ، وكفى بالمرء عاراً أن يكون صريع مآكله وقتيل أنامله ، وأن يجني ببعضه على كله ، ويعين فرعه على أصله ، وكم من نعمة أتلفت نفس حر ، وكم من أكلة منعت أكلات دهر ، وكم من حلاوة تحتها مرارة الموت ، وكم من عذوبة تحتها بشاعة الفوت . وكم من شهوة ذهبت بنفس لا يقوى بها العساكر ، وقطعت جسداً كانت تنبو عنه السيوف البواتر ، وهدمت عمراً انهدمت به أعمار ، وخربت بخرابه بيوت بل ديار وأمصار .

<sup>(</sup>١) الفسيلة : النبتة القصيرة ، والنخلة السحوق : أي العالية .

<sup>(</sup>٢) الجاسي : اليابس .

<sup>(</sup>٣) الربقة : من الرّبق ، وهو جبلٌ في عدة عرى .

#### فصل في اقتضاء حاجة

وعد الشيخ يكتب على الجلمد ، إذا كتب وعد غيره على الجمد ، ولكن صاحب الحاجة سيء الظن بالأيام ، مريض الثقة بالأنام ، لكثرة ما يلقاه من اللئام ، وقلة من يسمع به من الكرام .

#### فصل في ذكر آفات الكتب

هذا والكتاب ملقى لا موقى ، تسرع إليه اليد الخاطئة ، وتعرض له الآفات السانحة ، فالماء يغرقه ، كما أن النار تحرقه ، والريح تطيره ، كما أن الأيام تغيره ، والدخان يسود بياضه ، كما أن الخل يبيض سواده ، والرطوبة تضره ، كما أن اليبوسة لا تنفعه ، فآفاته أسرع من آفات الزجاج الذي يسرع إليه الكسر ، ويبطىء عليه الجبر ، وحوادثه أكثر من حوادث الغنم التي هي لكل يد غنيمة ولكل سبع فريسة ، فأقل آفاته خيانة الحامل ، ووقوع الشاغل ، وعوائق الفتوح والقوافل .

### فصل في ذكر إلا ولولا

الحمد لله الذي جعل الشيخ يضرب في المحاسن بالقدح المعلى ، ويسمو منها إلى الشرف الأعلى . ولم يجعل فيه موضعا للولا ، ولا مجالا لاللا . فإن الإستثناء إذا اعترض في المدح أنضب ماءه وكدر صفاءه . وأنطق فيه حساده وأعداءه ، وكذلك قالوا : ما أملح الظبي لولا خنث أنفه(۱) ، وما أحسن البدر لولا كلف وجهه(۱) ، وما أطيب الخمر لولا الخمار ، وما أشرف الجود لولا الإقتار ، وما أحمد مغبة الصبر لولا فناء العمر ، وما أطيب الدنيا لو دامت [ من البسيط] :

<sup>(</sup>١) الخنث : أي تكسُّرُ وانثناء .

<sup>(</sup>٢) الكلف: ما يظهر في الوجه من بقع .

## ما أعلم الناس أن الجود مكسبة للحمد لكنّه يأتي على النشب (١)

#### فصل في الاعتداد

ذكر السيد أن اعتداده بي اعتداد العلوي بالشيعي ، والمعتزلي بالأشعري ، واعتداد الحجازيين بالشافعي ، واعتداد الزيدية بزيد بن علي ، واعتداد الإمامية بالمهدى.

### فصل في ذم عامل تقلد الخراج

في هذه الناحية رجل قصَّده الدرهم لا الكرم . وغرضه الثراء لا الثناء ، وقبلته البيضاء والصفراء ، لا المجد والثناء .

#### فصل في الاعتذار

ذكر سيدي من شوقه إلى ما لم يتكلم فيه إلا عن لساني ، ولم يترجم إلا عن شأني ، وقد طويت بساط المدام ، وصحيفة المؤانسة والندام ، وطلقت الراح ثلاثا ، وفارقت الغناء بتاتا ، حتى شكتني الأقداح ، واستخفني الراح ، ونسي بناني الأترج والتفاح (٢) .

#### فصل في ذكر هدة

بلغني ذكر الهدة ، فالحمد لله الذي هدم الدار ، ولم يهدم المقدار ، وثلم المال (٣) ولم يثلم الجمال . وسلط الحوادث على الخشب والنشب ، ولم يسلطها

<sup>(</sup>١) النشب : المال من نقد وحيوان .

 <sup>(</sup>٢) الأترج: شجر من جنس الليمون تسميه العامة « الكبّاد » .

<sup>(</sup>٣) ثلم: انتقص.

على العرض والحسب ، ولا على الدين والأدب ، ولا بد للنعمة من عودة ، ولا بد لعين الكمال من رقية ، ولأن يكون في دار تبنى ، ومال يجبر وينمى ، خير من أن يكون في النفس التي لا جابر لكسرها ، ولا نهاية لقدرها .

#### فصل في ذكر الرمد

صادف ورود الكتاب رمداً في عيني حتى حصرني في الظلمة ، وحبسني بين الغم والغمة ، وتركني أدرك بيدي ما كنت أدرك بعيني ، كليل سلاح البصر قصير خطو النظر ، قد ثكلت مصباح وجهي ، وعدمت بعضي الذي هو آثر عندي من كلي ، فالأبيض عندي أسود ، والقريب مني مبعد . قد خاط الوجع أجفاني ، وقبض عن التصرف بناني . ففراغي شغل ، ونهاري ليل ، وطول ألحاظي قصار ، وأنا ضرير وإن عددت في البصراء . وأُمِّي وإن كنت من جملة الكتاب والقراء . قصرت العلة خطوتي قلمي وبناني ، وقامت بين يدي ولساني . وقد كانت العرب تزاوج بين كلمات تتجانس مبانيها ، وتتكافأ مقاطعها ومعانيها ، فيقولون : القلة ذلة ، والوحدة وحشة ، واللحظة لفظة ، والهوى هوان ، والأقارب عقارب ، والمرض حرض (۱) ، والرمد كمد ، والعلة قلة ، والقاعد مقعد .

#### فصل في مدح الفقر

وإنما يكره الفقرلما فيه من الهوان ، ويستحب الغنى لما فيه من الصوان ، فإذا نبغ الغم من تربة الغنى فالغنى هو الفقر ، واليسر هو العسر ، لا بل الفقير على هذه القضية أحسن من الغني ، وأقل منه أشغالا ، لأن الفقير خفيف الظهر من كل حق ، منفك الرقبة من كل رق ، فلا يستبطئه إخوانه ، ولا يطمع فيه جيرانه ، ولا تنتظر في الفطر صدقته ، ولا في النحر أضحيته ، ولا في شهر رمضان مائدته ، ولا

الحرض : الهلاك .

في الربيع باكورته (۱). ولا في الخريف فاكهته ، ولا في وقت الغلة شعيره وبره ، ولا في وقت الجباية خراجه وعشره ، وإنما هو مسجد يحمل إليه ، ولا يحمل عنه ، وعلوي يؤخذ بيده ولا يؤخذ عنه ، تتجنبه الشُرَط نهارا ، ويتوقاه العسس ليلا(۱) ، فهو إما غانم وإما سالم ، وأما الغني فإنما هو كالغنم غنيمة لكل يد سالبة ، وصيد لكل نفس طالبة ، وطبق على شوارع النوائب ، وعلم منصوب في مدرجة المطالب ، تطمع فيه الإخوان ويأخذ منه السلطان ، وينتظر فيه الحدثان(۱) ، ويحيف ملكه النقصان .

#### فصل في ذم عامل

والله ما الذئب في الغنم بالقياس إليه إلا من المصلحين ، ولا السوس في الخز أوان الصيف عنده إلا بعض المحسنين ، ولا الحجاج في أهل العراق معه إلا أول العادلين ، ولا يزدجرد الأثيم في أهل فارس بالإضافة إليه إلا من الصديقين والشهداء والصالحين .

### فصل في ذكر الآفات

من آفات العلم خيانة الوراقين وتخلّف المتعلمين ، كما أن آفات الدين فسق المتكلمين وجهل المتعبدين ، وكما أن من آفات الدنيا كثرة العامة ، وقلة الخاصة ، وكما أن من آفة الكرم أن الجود آفة للمنع ، وأن البخل سبب للجمع ، وأن المال في أيدي البخلاء دون أيدي السمحاء ، وكما أن آفات الحلم أن الحليم مأمون الجنبة ، وأن السفيه منيع الحوزة ، وكما أن من آفة المال أنك إذا صنته عرضته للفاد ، وكما أن من آفات الشكر أنك إذا قصرت عن غايته غششت من اصطنعك ، وإذا أبلغتها أو أبلغت فيه أوهمت من

<sup>(</sup>١) باكورته : أول مطره ، والباكورة : أول كلُّ شيء .

<sup>(</sup>٢) العسس : من يطوفون بالليل ويكشفون عن أهل الريبة .

<sup>(</sup>٣) الحدثان : الليل والنهار .

سمعك ، وكما أن من آفات الشراب أنك إذا أقللت منه حاربت شهوتك ولم تقض نهمتك ، وإذا أكثرت منه تعرضت للإثم والعار ، وأبرزت صفحتك للألم والنار ، وكما أن من آفات المماليك أنك إذا بسطتهم أفسدت أدبهم وأذهانهم ، وإذا قبضتهم أفسدت وجوههم وألوانهم ، وكما أن من آفات الأصدقاء أنك إذا استقللت منهم لم تصب حاجتك فيهم ، وإذا استكثرت منهم لزمتك حوائجهم ، وثقلت عليك نوائبهم ، وكسبت الأعداء من الأصدقاء كما تكسب الداء من الغذاء ، وكما أن من آفات المغنين أن الوسط منهم يميت الطرب ، وأن الحاذق منهم ينسي الأدب .

#### وهذه جملة من أخباره تطرق لأشعاره

أصله من طبرستان ، ومولده ومنشؤه خوارزم ، وكان يتسم بالطبري ويعرف بالخوارزمي ، ويلقب بالطبرخزمي ، فارق وطنه في ريعان عمره وحداثة سنه ، وهو قوي المعرفة قويم الأدب ، نافذ القريحة حسن الشعر ، ولم يزل يتقلب في البلاد ويدخل كور العراق والشام ، ويأخذ عن العلماء ، ويقتبس من الشعراء ويستفيد من الفضلاء ، حتى تخرج وخرج فرد الدهر في الأدب والشعر ، ولقي سيف الدولة وخدمه واستفاد من يمن حضرته ، ومضى على غلوائه في الإضطراب والاغتراب ، وشرق بعد أن غرب ، وورد بخارى وصحب أبا على البلعمي ، فلم يحمد صحبته وفارقه وهجاه بقوله [ من الخفيف ] :

إن ذا البلعمي والعين غين وهـو عار علـى الزمـان وشين إن يكن جاهـلا بخفي حنين فهـو الخف والزمـان حنين

ووافى نيسابور فاتصل بالأمير أبي نصر أحمد بن علي المكالي . واستكثر من مدحه ، وداخل أبا الحسن القزويني ، وأبا منصور البغوي ، وأبا الحسن الحكمي ، فارتفق بهم وارتفق من الأمير أحمد ومدحه ، ونادم كثير بن أحمد . ثم

قصد سجستان وتمكن من واليها أبي الحسين طاهر بن محمد ومدحه ، وأخذ صلته ، ثم هجاه وأوحشه حتى أطال سجنه ، فمما قاله في تلك النكبة قصيدة كتب بها إلى الأمير أبى نصر أحمد بن على الميكالى [ من الطويل ] :

كتابي أبا نصر إليك وحالتي أرقً من النوى وأدجى من النوى غدوت أخا جوع ولست بصائم وقعت بفخ الخوف في يد طاهر

كحال فريس في مخالب ضيغم (١) وأضعف من قلب المحب المتيم ورحت أخاعري ولست بمحرم وقوع سليك في حبائل خثعم

يعني سليك بن سلكة السعدي حين أسره أنس بن مالك الخثعمي .

وما كنت في تركيك إلاً كتارك يقيناً وراض بعده بالتوهم وزمزم وقاطن أرض الشرك يطلب توبة ويخرج من أرض الحطيم وزمزم وذي علم يأتي عليلاً ليشتفي بها وهدو جار للمسيح ابن مريم وراوي كلام مقتف إثر باقل ويترك قسّاً خائباً وابن أهتم (١) جناب تجنبناه ليس بمجدب وبحر تخطيناه ليس بمرزم (١)

رزم الماء : إذا انقطع ، وأرزمه غيره : أي قطعه .

وماء زلالٍ قد تركنا وروده زلالاً وبعناه بشربة علقم لبست ثياب الصبر حتى تمزَّقت جوانبها بين الجوى والتندم أظل إذا عاتبت نفسي منشدا (فهلا تلا حاميم قبل التقدم)

المصراع الثاني قاله قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل (٤):

<sup>(</sup>١) الضيغم: الأسد.

<sup>(</sup>٢) مقتفي : متَّبع ، وياقل : يضرب به المثل في العيِّ .

<sup>(</sup>٣) مرزم : منقطع .

<sup>(</sup>٤) وصدره في كلام قاتل محمد بن طلحة : « يذكّرني حاميم والرمح شاجرٌ »

وأنشد في ذكري لدارك باكياً ولم أر قبلي من يحارب بخته ولا أحد يحوي مفاتيح جنة وقد كان رأساً للتدابير بلعم

« ألا انعم صباحا أيها الربع وآسلم » ويشكو إلى البؤسى افتقاد التنعم ويقرع بالتطفيل باب جهنم وقد صرت في الدنيا خليفة بلعم

يعني بلعم بن باعوراء . الذي أنزل فيه ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) لأنه كفر بالله بعد تعلمه الإسم الأعظم ، وجحد نعم الله سبحانه وتعالى :

وقد عاش بعد الخلـد في الأرض آدمٌ فياليتني أمسيت دهــريَ راقداً مكانك من قلبى عليك موفّرً لغيرك دردي الوصال وثيب المصمقال وممزوج المودة فاعلم(١) وأنت الذي صورت لي صورة المنى وصيرت عندي أنحس الدهر أسعداً وصغرت قدر الناس عندي وطالما

فإن شئت فاعذرنى فإنى ابن آدم فإنسي متى أرقد بذكرك أحلم متے ما یرمه ذکر غیرك یحتمی وأركبتني ظهر الزمان المذمّم وكذّبت عندى قول كلِّ منجّم لحظت صغيراً عن حماليق معظم

فجعل الله له من مضيق الحبس مخرجا ، فنهض إلى طبرستان ، وكانت حاله مع صاحبها كهي مع طاهر بن شار ، فمن قوله فيه من قصيدة [ من الوافر ] :

ومن لم يلقهم فهو السعيد وليس لديكم علف عتيد يحيص الطير عنه أو يحيد ولا خلّيتم عنه يصيدُ

ألا أبلغ بني شار كلامي عـــلام ابتعتـــم فرســـاً عتيقاً وفيمَ حبستُــمُ في البيت بازاً فلا قربتموه فعلتموه

<sup>(</sup>١) دردي الوصال : الدُّرديّ من الزيت أو نحوه : ما يبقى في أسفل الاناء من الكدر . وثيّب المقال : أي الكلام الذي ليس بكراً لأنّ الثيّب : هي التي افتقدت بكارتها .

وقوله من أخرى [ من الوافر ] :

وقـــال أنـــا المليك فقلــت حقًّا ولـم أر من أداة الملك شيئاً

ومنها:

وحادت أسد بيشة عن فنائي ألم تكن الكواكب في السماء وهل يُخشى فساد الكيمياء

بقلب اللهم نوناً في الهجاء

لديك سوى احتمالك للواء

أحين قلعت نابسي كل أفعي وقال الناس إذ سمعوا كلامي يخوّفني الكساد على متاعي وله من أخرى [ من مخلع البسيط] :

لطائف تحتها بدائع ويترك الكلب وهو جائع لله في كل ما قضاه سبحان من يطعه ابن شار

ثم إنه عاود نيسابور ، وأقام بها إلى أن وفق التوفيق كله بقصد حضرة الصاحب بأصبهان ولقائه بمدحه ، فأنجحت سفرته ، وربحت تجارته ، وسعــد جده بخدمته ومداخلته والحصول في جملة ندمائه المختصين به ، فلم يخل من ظل إحسانه ووابله وغامر إنعامه وقابله ، وتزود من كتاب إلى حضرة عضد الدولة بشيراز ما كان سببا لارتياشه ويساره ، فإنه وجد قبولا حسنا واستفاد منها مالا كثيرا ولما انقلب عنها بالغنيمة الباردة إلى نيسابور استوطنها واقتنى بها ضياعا وعقارا ودرت عليه أخلاف الدنيا من الجهات ، وحين عاود شيراز ورد منها علـــلا بعــــد نهل ، فأجري له عند انصرافه رسما يصل إليه في كل سنة بنيسابور مع المال الذي كان يحمل من فارس إلى خراسان ، ولم يزل يحسن حال من رواء وثــروة واستظهار ، يقيم للأدب سوقا ، ويعيده غضا وريقا ، ويدرس ويملي ويشعر ويروي ، ويقسم أيامه بين مجالس الدرس ومجالس الأنس ، ويجري على قضية قول كشاجم [ من الرمل ] :

عجباً ممَّن تعالىت حاله فكفاه الله زلآت الطلب كيف لا يقسم شطري عمره بين حالين نعيم وأدب

وكان يتعصب لآل بويه تعصبا شديدا ، ويغض من سلطان خراسان ويطلق لسانه بما لا يقدر عليه ، إلى أن كانت أيام تاش الحاجب ورجع من خراسان إلى نيسابور منهزما ، فشمت به وجعل يقول : قبحا له وللوزير أبي الحسن العتبي ، فأبلغ العتبي أبياتا منسوبة إلى الخوارزمي في هجائه ولم يكن قالها ، منها [ من البسيط] :

قل للوزير أزال الله دولته جزيت صرفاً على قول ابن منصور

فكتب إلى تاش في أخذه ومصادرته وقطع لسانه ، وإلى أبي المظفر الرعيني معناه ، وكان يلي البندرة بنيسابور إذ ذاك ، فتولى حبسه وتقييده وأخذ خطه بماثتي ألف درهم واستخرج بعض المال وأذن له في الرجوع إلى منزله مع الموكلين به ليحمل الباقي ، فاحتال عليهم يوما ، وشغلهم بالطعام والشراب وهرب متنكرا إلى حضرة الصاحب بجرجان ، فتجلت عنه غمة الخطب ، وانتعش في متنكرا إلى حضرة الصاحب بجرجان ، فتجلت عنه غمة الخطب ، وانتعش في ذلك الفناء الرحب ، وعاود العادة المألوفة من المبار والأحبية واتفق قتل أبي الحسن العتبي وقيام أبي الحسن المزني مقامه ، وكان من أشد الناس حبا للخوارزمي ، فاستدعاه وأكرم مورده ومصدره ، وكتب إلى نيسابور في ردِّ ما أخذ منه عليه ، ففعل وزادت حاله وثبت قدمه ، ونظر إليه ولاة الأمر بنيسابور بعين الحشمة والاحتشام والإكرام والإعظام ، فارتفع مقداره وطاب عيشه ، إلى أن رمي في آخر أيامه بحجر من الهمذاني الحافظ البديع عليه قوم من الوجوه كانوا مستوحشين في أن المؤني وقوته به وأعان الهمذاني الحافظ البديع عليه قوم من الوجوه كانوا مستوحشين منه جداً ، فلاقي ما لم يكن في حسابه من [ مباراة المزني وقوته به ] وأنف من تلك الحال ، وانخزل انخزالا شديدا(۱) ، وكسف باله ، وانخفض طرفه . ولم يحل

<sup>(</sup>١) انخزل: انقطع وضعف.

عليه الحول حتى خانه عمره ، ونفذ قضاء الله تعالى فيه ، وذلك في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وكان مولده في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، ورثاه الهمذانى بأبيات دس فيها سعاية ثانية ، وهي هذه [ من المتقارب ] :

حنانيك من نفس خافت ولبيك عن كمام ثابت أبا بكر اسمع وقل كيف ذا ولست بمسمعة الصامت تحمّلت فيك من الحزن ما تحمّله ابنك من صامت حلفت لقد مت من معشر غنيين عن خطر المائت يقولون أنت به شامت فقلت الشرى بفم الشامت وعزّت على معاداته ولا متدارك للفائت

وقال فيه من أحسن على إساءته ، وهو أبو الحسن عمر بن أبي عمر الرقاني [ من السريع ] :

مات أبو بكر وكان أمرأً أدهم في آدابه الغرِّ<sup>(۱)</sup> ولـم يكن حراً، ولكنّه كان أمـير المنطـق الحرِّ

### وهذه ملح ونكت من شعره في النسيب والغزل

قال من قصيدة وأبدع في وصف ما يتزايد من حسن الحبيب على الأيام التي من شأنها تغيير الصور وتقبيح المحاسن [ من الوافر ] :

وشمس ما بدت إلا أرتنا بأن الشمس مطلعها فضول تزيد على السنين ضياً وحسناً كما رقّت على العتق الشمول(٢)

<sup>(</sup>١) الأدهم : الأسود ، وأدهم في آدابه : أي يجمع القديم والجديد .

<sup>(</sup>٢) رقت على العتق الشمول : الشمول : الخمرة ، والعتق : القدم ، ورقّت : أصبحت أكثـر صفـاءً وعذوبة .

ومن أخرى [ من الكامل ] :

مضت الشبيبة والحبيبة فالتقى ما أنصفتني الحادثات رمينني

ومن أخرى [ من الخفيف ] :

قلت للعين حين شامت جمالاً في وجوه كواذب الإيماض لا تغرنّـك هذه الأوجه الغـــرُ فيا ربّ حيّة من رياض ومن أخرى [ من الطويل ] :

عذيري من ضحك غدا سبب البكا لأنك لا تروين بيتاً لشاعرٍ ومن أخرى [ من الطويل ] :

عذيري من تلك الوجوه التي غدت عذيري من تلك الجسوم التي غدت ومن أخرى [ من الطويل ] :

خليلي عهدي بالليالي صوافيا خليلي هل أبصرتما مثل أدمعي ومن أخرى [ من الطويل ] :

يف لُّ غداً جيش النوى عسكر اللقا وخذ حجتي في ترك جنبي سالماً

ومن جنّة قد أوقعت في جهنم سوى بيت «من لم يظلم» (١)

دمعان في الأجفان يزدحمان

بمودّعين وليس لي قلبان

مناظرها للناظرين معاركا سبائك تفنى الناس فيها السبائكا

فما بالها أبدلن جيما بصادها نفدد وحق الله قبل نفادها

فرأيك في سح الدموع موفقا<sup>(۱)</sup> وقلبي ومن حقيهما أن يشققا

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول زهير بن أبي سلمي المزني من معلقته :

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم (٢) يفل : يقطع ويثلم ، والنوى : البعد والهجر ، وسع الدموع : هطولها .

وما كان قلبي ناظراً فيمزّقا

يدي ضعفت عن أن تمزق جببها ومن أخرى [ من الكامل ] :

عن نظم درِّ تحت نظم لألي<sup>(۱)</sup> صدغان ذو خالٍ وآخر خالي وكأن ذا دالٍ ونقطة ذال

بسمت فأبدت جيدها فتكشفت وأرتك خديها ولاح عليهما فكأن ذا ذالٍ خلت من نقطةٍ

ومن أخرى [ من الخفيف ] :

قد عصاني دمعي وخِلّي فخِلْتُ الـــخَلُّ دمعاً وخلتُ دمعي خِلاً وأحاطت بي الخصوم فجفناً مستهللًّ وصاحباً مستقلاً وفواداً لو ظنًّ إبليس أنّ النار في حرّه لصام وصلى

ومن أخرى [ من الطويل ] :

هلّـم الخطا بدر الدجنّـة وارفقا ولا تعجباً أن يملك العبــد ربه

بعينيكما فالضوء قد يورث العمى فإن الدّمى استعبدن من نحت الدمى

ومن أخرى [ من الطويل ] :

وكم ليلة لا أعلم الدهر طيبها سهاد ولكن دونه كل رقدة وسكر الهوى لو كان يحكيه لذة ولما أدارت مقلة جاهلية ومالت كأن قد سقيت خمر خدها حسيدت عليها ناظرى إذ تحله

مخافة أن يقتص منتي لها الدهر وليل ولكن دون إشراقه الفجر من الخمر سكر لم يكن حرم السكر هلاك امرىء في ضمن ثوبي لها نذر وكيف يميل الخمر من ريقه الخمر كما تحسد الأفلاك نعل فنا خسرو

<sup>(</sup>١) ورد صدر البيت هكذا :,﴿ بسمت فأبدت جيدها فتكشَّف ﴾ ولا يستقيم به الوزن .

ومن أخرى [ من الكامل ] :

ولقد ذكرتك والنجوم كأنها يلمعن من خلل السحاب كأنها والأفق أحلك من خواطر كاسب فمزجت دمعني بالدماء ولم أكن أنساء ولما أكن أنساء والمساء والمساء

ومن أخرى [ من المنسرح]:

ليس على القلب للعندول يد كل فؤاد مع الهوى عرض كل فؤاد مع الهوى عرض يا أيها الطالبون بي رشداً ولي فؤاد مذ صرت أفقده ولي حبيب لو كنت أنصفه شهدت للقلب حين علقه

ومن أخرى [ من المتقارب ] :

عليك رقيب ثقيل اللّحاظ أنـم من المسـك بالعاشقين ومن أخرى [ من مجزوء الرمل ]:

قلت لما رمدت عيناك والدمع سجام (<sup>6</sup>) إنّما عوقبت عن عيني فاعلم يا غلام

درً على أرض من الفيروزج شررً تطاير في دخان العرفج (۱) بالشعر يستجدي اللئام ويرتجي صرف الهوى والعهد إن لم أمزج (۱)

ولا ليومسي من الفراق غدً وكلً يوم مع النوي أمدً متى التقى الحب قط والرشد لم أنتفع بعده بما أجد وجدت فيه أضعاف ما أجد بأنه للوجوه منتقد

متى لم يحط علمه يحدس(١)

وألحظ عيناً من النرجس

(٥) سجام : سائل .

<sup>(</sup>١) من خلل السحاب : من بيته من خلاله ، والعرفيح : شجر سهلي .

<sup>(</sup>٢) صرف الهوى : خالصه ، والصرف : هو الصافى ومن الخمر : الذي لم يخالط بالماء .

<sup>(</sup>٣) وجدت : من الوجد وهو العشق .

<sup>(</sup>٤) يحدس : يظنَّ ويخمَّن .

## لا أصيب هذه العيني والسلام

\* \* \*

وهذه لمع من تضميناته التي كانت رشيقة ، وطريقة أنيقة ، يضعها في مواضعها ، ويوقعها أحسن مواقعها ، ويفصح بها عن اتساع روايته وكثرة محفوظاته ، فمنها قوله من قصيدة في عضد الدولة [ من الوافر ] :

ولمّا أكثر الحسّاد فيه وقالوا قد تغضّنت الخدودُ(۱) أجاب الفضل عنه حاسديه (لأمر ما يسود من يسود) « لأمر ما » البيت لبلعام بن قيس الكناني

بودّي لو رأى كنفيه يوماً ومن قد عاش تحتهما لبيد لأن لبيدا يقول [ من الكامل ] :

#### \*ذهب الذين يعاش في أكنافهم(١) \*

ولو أنّ الوليد رآه يوماً غدا ورجاؤه غض وليد ولو الله ورجاؤه غض وليد وحل عند المرق أم أغرب يا سعيد الله الله من أخرى [ من الكامل ] :

حسد السماك سمية لما بدا في سرجه شخص الهمام الأبلج السماك: فرس منسوب لعضد الدولة .

وغدا فأضحى لاحقاً ضد اسمه وأراك أعرج وهر عين الأعوج

<sup>(</sup>١) تغضّنت : تجعّدت .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت وعجزه قوله:

و وبقيت في خِلف كجلد الأجرب ،

<sup>(</sup>٣) حلَّ عُرى الزماع : أي انثنى عن الأمر الذي كان قد أزمع وصمَّم على فعله .

ما قال في فرس ٍ ولا في أعوج يجــري برملــة عالــج ٍ لم يرهج )(١)

فلو ان شاعر بحسر في غصره (خفّت مواقع وطئه فلو انّه

البيت كما هو للبحتري .

وقوله من أرجوزة [ من الرجز ] :

وقينة أحسن من لقياها تملي كتباب الحسن مقلتاها ونقطه وشكله خداها إذا اجتلاها اللحظ أنشدناها (\*واها لريًا ثُمَّ واهاً واها(۱) \*)

المصراع لأبي النجم

ومنها في وصف الناقة :

بحسـرةِ قائـدها براها في السير بل سائقهـا رجلاها قد كتـب العتـق علـى ذفراها (أيّ قلـوص راكب تراها)<sup>(۱)</sup> البيت جاهلي قديم

ومن قصيدة [ من الطويل] :

لعمرك لولا آل بوية في الورى لكان نهاري مشل ليل المتيم وصمت عن الدنيا وأفطرت بالمنى ولم يك إلا بالحديث تأدمي

<sup>(</sup>١) برملة عالج : مكان كثيرالرمل. لم يرهج : لم يترك غباراً .

<sup>(</sup>۲) يروى بعده :

هـي المنــى لو أننــا نلناها يا ليت عيناهــا لنــا وفاها بثمــن نرضي به أباها إنّ أباهــا وأبــا أباهـا قد بلغا في المجد غايتاها

<sup>(</sup>٣) ذَفِر الشيء : انتشرت رائحته وانثنت وذفر الناقة : رائحة إبطيها المنتنة ، والقلوص : الناقة .

<sup>(</sup>٤) تأدمي : طعامي وأكلي .

وأنشدت في داري وفيما أرى بها (أمن أم أوفى دمنة لم تكلم) المصراع لزهير(١)

ومن قصيدة في الصاحب [ من الطويل ] :

وأيقظ نوّام المعالي شمائله ( أجل أيها الربع الذي خفّ آهله )

ومن نصر التوحيد والعدل فعله ومن ترك الأخيار ينشد أهله المصراع لأبي تمام(١)

ومن أخرى [ ومن الطويل ] :

على أحدد إلا غدا وهدو خاطب (عجائب حتى ليس فيها عجائب) أخو كلمات ما جلاها لسانه متى يروها أهل الصناعة ينشدوا المصراع لأبي تمام أيضاً (٣)

ومن أخرى [ من البسيط] :

مردَّدٌ حَبْين إيوان وديوان ( وإخوتـي أسـوةً عنــدي وإخواني ) مقابلً بين أقسوام وألوية إذا أتى داره الأضياف أنشدهم المصراع لأبي تمام

وحجمة الزمن الباقسي على الفاني يا مورث الطبع إحسانً بإحسان

يا ترجمان الليالي عن معاذرها يا أبحث الناس عن شعر وعن كرم

 <sup>(</sup>١) المصراع صدر مطلع في قول زهير وعجزه :
 ( بجومانة الدرّاج فالمنثلم )

 <sup>(</sup>۲) المصراع صدر مطلع في قول أبي تمام وعجزه :
 ۵ لقد أدركت فيك النون ما تحاوله »

 <sup>(</sup>٣) المصراع عجز بيت لأبي تمام وصدره قوله :
 و علي أنها الأيام قد صرن كلّها »

(ليس الوقوف على الأطلال من شاني)

يا تاركي منشداً من ظلَّ يحسدني المصراع لعبد الله بن عمار الرقي

فإن أراجع فإنّي محصن زاني إن المسيّب للجاني هو الجاني (لكنه يشتهي مدحاً بمجّان)

طلقت بعدك مدح الناس كلّهم وكيف أمدحهم والمدح يفضحهم وقوم تراهم غضابى حين تنشدهم البيت من قول القائل [ من البسيط]: عثمان يعلم أن المدح ذو ثمن

لكنه يشتهي مدحاً بمجان

رجع :

وإنّما الشعر معصوب بعثمان وربّما سب كشحان بكشحان بكشحان الها من الحسن والإحسان نسجان قد عن حسان في تقريظ غسان فاليوم يهدى إليها من خراسان له من الناس بخت غير وسنان (٢) حتى يروا عنده آثار إحسان)

ورابني غيظهم في هجو غيرهم ما كلُّ غانية هند كما زعموا فسوف يأتيك منتي كلَّ شاردة يقول من قرعت يوماً مسامعه الوشي من أصبهان كان مجتلباً قد قلت إذ قيل إسماعيل ممتدح الباس أكيس من أن يمدحوا رجلاً البيت كله تضمين

ومن أخرى [ من الطويل ] :

كتبت أبن عباد إليك وحالتي

كحال صدٍّ طَمَت عليه مناهِلُه (١)

<sup>(</sup>١) الكشحان بكشحان : حقد بحقد ، وعداوة بعداوة .

<sup>(</sup>٢) بخت : حظّ ، وسنان : غافل ، والوسن النعاس الذي يسبق النوم .

<sup>(</sup>٣) الصَّدُّ : المنع ، وطمت فاضت ، والمناهل المشارب .

ولكنَّ شوقاً قد غلت بي مراجله(١) (كأنَّك تعطيه الذي أنت سائله) وما تركت كفّاك في خصاصة أبيت إذا أجريت ذكرك منشداً

المصراع تضمين .

ومن أخرى في عضد الدولة [ من البسيط] :

على هزبر وإنسان وصمصام فميلوا بين أوهام وأفهام أوضاحها بين أقلام وأعلام وأعلام (يا بؤس للجهل ضراراً لأقوام)

أضحت ثياب فنا خسرو مزررة القائل القبول عي السامعون به والفاعل الفعلة الغراء لامعة والتارك الترك والخذلان ينشدهم المصراع للنابغة الذيباني

ومنها :

[أغنيتني عن أناس كان بعضهم المبغضين ليوم الفطر جهدهم قوم إذا مر ضيف دحرجوا حجرا قد قدموا نفراً قبلي فأنشدهم (قدمت قبلي رجالاً لم يكن لهم أهم أسلم

تضمین کله .

ومن أخرى [ من الطويل ] :

لو أنَّـك قد أبصــُرت تاشــا وفائقاً وقــد كتــب الإدبــار في جبهتيهما

عذري ومكشي فيه بعض إجرامي ] لأنهم قطعوه غير صواًم وأسموا اليوم يوم العيد أو رام (٢) فضلي ونقص الألى القوا بإكرام في الحق أن يلحقوا الأبواب قدامي )

على ظهر يخت أدبر الظهر رازم بإنشاء مقمور وتحرير نادم

<sup>(</sup>١) الخصاصة : الحاجة والفقر ، المراجل : جمع مرجل وهو القدر .

<sup>(</sup>٢) رام : من رام الشيء : قصده ، أو رام عنَّ المكان : ابتعد وفارق .

( فـ لا تأمنـن الدهـر حرّاً ظلمته فإن نِمْـت فاعلـم أنّـه غير نائم ) تضمين كله .

ومن أخرى [ من الطويل ] ".

وقائع لو مرّت بسمع ابن غالب لمنا قال ما بين المصلّى وراقم ( أتتنبي ورحلي بالمدينة وقعة لأل تميم أقعدت كلّ قائم )

البيت للفرزدق ، قاله حين سمع وهو بالمدينة قتل وكيع بن أبي الأسود لقتيبة بن مسلم .

سلِ الله واسال آل بوية إنَّهمْ تحبُّهم البلدان فهي نواشزُ إذا رامها أعداؤهم تركتُهُم ممالك قد نادت عليهم حروبهمْ

بحار المعالي لا بحار الدراهم على كل زوج بعدهم أو محارم (١) فلم يلقهم إلا برمح وصارم بطول القنا يحفظن لا بالتمائم (١)

ومن أخرى كتب بها من أرجان إلى الصاحب وصف فيها الحمى [ من الوافر ] :

ولو أبصرت في أرجان نفسي ولي من أم ملدم كلً يوم ولي مقبِّلة وليس لها ثنايا كأن لها ضرائر من غذائي إذا ما صافحت صفحات وجهي إذا لرأيت عبدك والمنايا وما أستبكاك من بعدي أسيرً

عليها من أبي يحيى ذمامً ضجيجً لا يلذً له منامً معانقةً وليس لها التزام فيغضبها شرابي والطعام غدا ألفاً وأمسى وهو لام تصيحً به تنبّه كمْ تنام يرضً عظامه الحقُ العظام(٢)

<sup>(</sup>١) الناشز: التي ترفض الطاعة.

<sup>(</sup>٢) القنا : الرماح ، والتائم : جمع تميمة ما يعلقه الانسان في كتفه لردّ الأذى .

<sup>(</sup>٣) يرض : يدق ويطحن .

(أمحمول على النعش الهمام)(١)

ولا ترجيع ثكلي خلف نعش التضمين للنابغة الذبياني

(سُقيتِ الغيثُ أيها الخيامُ) على ضيف يقال له الحمام ولا في الموت لولا أنت ذامُ فكان الوقت وقتك والسلامُ فكان الوقت وقتك والسلامُ فأنت الحرُّ، انقطع الكلام وبين القلب والرَّجْلِ اختصام وتلك تقول منك الإغترام وقالوا (ما وراءك يا عصام) لمن لغلامه مثلي غلام

رحيقاً خوابيها الطلا والمناكب (١)

ويكنــز لكن الكنــوز مناقب(١)

( وأكثر آمال النفوس الكواذب )

ولا ترديد صب وهو بالر ولولا فقد وجهك لم أعبس فما في العيش لولا أنت طيب وكنت ذخرت أفكاري لوقت وكنت أطالب الدنيا بحر ولما سرت عنك رأيت نفسي فذاك يقول منك السير عنه وسائلني بعلمك من أراه فقلت زكاة ما يحويه علم

آخره تضمين

ومن أخرى [ من الطويل ] :

ويشرب لكن في إناء من الثرى ويسمع لكن الغناء مدائح , لكن الغناء لم يقل لو ان حبيباً كان لاقاه لم يقل

آخره تضمين

ومن أخرى [ من الطويل ] :

<sup>(</sup>١) الترجيع : النواح والبكاء ، والثكلي : الفاقدة .

<sup>(</sup>٢) الرحيق : الشراب الصافي ، الطلا : الدماء والمناكب: جمع منكب ، وهمو مجمع وأس الكتف والعضد، والمنكب من القدم: عونهم الذي يعتمدون عليه .

<sup>(</sup>٣) يكنز : يجمع ، والمناقب : الأثار الحميدة .

وفي الدّست شخص ودّت الأنجم التي تقا فلا تعجبوا أن يحمل الدست عسكراً فما كل وأن يسع الدست اللطف لعالم فقد وسا أمين إذا ما الناس مالوا لغيره (ومحترس المصراع الأخير تضمين لعبد الله بن همام سار مثلاً

التي تقابله لو أنهن مجالس فما كل أمر تقتضيه المقايس فقد وسعت إسم الإله قراطس ( ومحترس من مثله وهو حارس )

#### ومنها:

سوى بيت ضرَّ نجمه الدهـ ناحسُ وذمّـي زمانـاً ساد فيه القلاقس)(١)

البيت كما هو لعبد الله بن همام.

وكنت آمراً لا أنشد الدهـِـر خالياً

( أقلَّى على اللوم يا أمَّ مالك

ففيه نديم ممتع ومؤانسُ بها أثـر جديدً ودارسُ)(١) فأصبح إنشادي لبيت إذا جرى (ودار ندامى عطلوها وأدلجوا البيت لأبي نواس.

ومن أخرى [ من الكامل ] :

سهل الحجاب مؤدب الخدام (قد طُلُقَت تطليقة الإسلام)

يا من يدرس خالياً حجابه كم تطرد الدنيا وترجع بعد ما المصراع الأخير لابن هرمة.

فكأنّها شيعيّةٌ قُميّةٌ

وكأنَّ سيدنا الوزير إمامي (٢) وقت الريادة فارجعي بسلام)

ويقـول ِللخطــاب غيرك (ليس ذا

<sup>(</sup>١) القلاقس : العبيد .(٢) أدلجوا : أدخلوا ، ودارسٌ ، بال .

 <sup>(</sup>٣) قمية : نسبة إلى قم في إيران وبها حوزة علمية مشهورة للطائفة الشيعية .

من بيت جرير [ من الكامل ] :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا

ومن أخرى [ من الطويل ] :

وجدنـــا ابـــن عبـــاد يؤدّي فرائضاً جديرٌ بأن يغشــى الكريهـــة منشداً

المصراع لزيد الخيل.

ومن أخرى [ من الطويل ] :

تعاصيهم أسيافنا فكأنّما كأنّ ظُباهــا ساعــة الــروع عُلّمت

المصراع الأخير لحاتم الطائي.

ومن عضدية [ من الطويل ] :

وكم عصبة قرحي عصوك فأصبحوا وصارخة للزوج كان غناؤها

من بيت أبي صخر الهذلي [ من الطويل ] :

أبى القلب إلا حبها عامرية

رجع:

(كذا فليجلّ الخطب وليفدح الأمر) فصيرتها ثكلى وأصبح قولها المصراع الأخير تضمين.

ومن قصيدة في أبي نصر بن العميد [ من الطويل ] :

لئن كنت أضحي من عطاياك شاعراً لقد صرت أمسي من جنابك مفحما

وقت السزيارة فارجعي بسلام

من المجد ظنَّها اللئام النوافلا (أقاتل حتى لا أرى لى مقاتلا)

يرين بريئاً من سفكن له دما

( ولن تستطيع الحلم حتى تحلما )

بهم يومهم خمرٌ وفي غدهم أمرُ (لها كنية عمرو وليس لها عمرو)

لها كنية عمرو وليس لها عمرو

أبيت إذا أجريت ذكرك منشداً وما لي من الأصوات مقترح سوى المصراع الأخير للبحتري.

وأن أعتب الأيام فيه فربَّما (أعالج وجداً في الضمير مكتما)

ومن قصيدة في الأمير أبي نصر الميكالي [ من الطويل ] :

نجر ذيول الفخر حتى كأننا هم شحمة الدنيا فإن نتعدَّهم سقى الله ذاك الـروض جوداً كجودهم وأبقسى أبسا نصسر ليربسي عليهم وعاش إلى أن يترك الناس مدحه

لعزتنا في آل ميكال ننتمي إلى غيرهم نحصل على الفرث والدم(١) وصيرً آجال العداة إليهم سنين كما أربى بنين عليهم ومن ذا الذي يرجو إياب المثلم (٢)

وفي الأمثال « لا أفعل ذاك حتى يؤوب المثلم » .

عطاء وعدرا وانبساطا لديهم ويثقل أإنْ يظلم كما ثقلت لم (ويشتم بالأفعال لا بالتكلم)

هو الحررُّ لا يحبو بثوب مطرِّز غسيل ولا يدعو بكيس مختَّم (١٠) ولا يعسدم الراؤون منــه ثلاثةٍ ويعـذُب إنْ ينصفْ كمـا عذُبـت نعمْ صفوحً عن الجهال ينشد فعله المصراع تضمين ، وهو جاهلي معروف .

ومن قصيدة في الهجاء [ من الكامل ] :

زمن المسروءة عهسده بفتوَّة غضبان ينشد حين يبصر سائلاً

عهدي بترك الشرب في شوال كُفِّسى دعاءك إننسى لك قالى

<sup>(</sup>١) شحمة الدنيا : أي أحسن وأطيب شيء فيها ، الفرث : الروث من الحيوانات ، أو بقايا الأطعمة في كروشها .

<sup>(</sup>٢) الاياب : العودة : المثلُّم : أي الذي ثلمه الدهر في نفسه وماله .

<sup>(</sup>٣) يحبو : يجود ويعطى .

ولم مواعد قد حكت في طولها (آلت أمور الشرك شر مآل) البيت ابتداء قصيدة لأبي تمام في المزنيين.

ومن أخرى [ من الوافر ] :

متى ما زرتُهُم أوصيت أهلي وصية عائد بالجرم بادي بتجديد الصنادق للهدايا وتوسيع المرابط للجياد وإن ودَّعتهم أنشدت فيهم (سقى عَهد الحمى سيل العهاد) المصراع لأبي تمام.

ومن أخرى في شمس المعالى [ من الطويل ] :

شموس لهن الخدر والبدر مغرب ولكنما شمس المعالي خلافها فما لقبوه الشمس إلا وقد رووا

المصراع الأخير من بيت النابغة .

أقول لزوار الأمير ترجلوا وإن زاره الفرسان كنت كفيلهم وإن زاره الفرسان كنت كفيلهم إذا رجعوا عن بابه فنشيدهم ألا أبلغوا عني الأمير رسالة إلى كم يحل المرء مثلك بلدة لقد هان من أمسى ببلدة غيره

فطالعها بالبين والهجر غاربُ مشارقه ليست لهن مغاربُ (بأنّك شمسُ والملوك كواكبُ)

فمن زاره من راجل فهو راكب بأن يرجعوا والخيل فيهم جنائب() بأن يرجعوا والخيل فيهم جنائب() (وإن سكتوا أثنت عليه الحقائب) تدل على أني على الدهر عاتب() بهما منبر فيها لغيرك خاطب (وقد ذل من بالت عليه الثعالب)

<sup>(</sup>١) جنائب: الفناء.

<sup>(</sup>٢) عاتب : لامه على مكروه فعله .

هذه من سقطاته وعرره ، الواقعة في غرره فإن فيه سوء أدب ، وهو بالتقريع أشبه منه بالتقريظ ، وليس مما يخاطب به الملوك .

ومما زل فيه أقبح زلة ، قوله من قصيدة في الصاحب . وقد اعتل [من الطويل]:

نعوا لي نفس المجد ساعة أخبروا بما يشتكي من سقمه ويمارس(١١)

فإن في لفظه النعي ما فيها من الطيرة ، إذ هي مما يقع في المرثية لا في العيادة ، ثم قال :

فه الله عنه من ليس مثله ومن ربعه في ساحة الجود دارس والله عنه واحد وينافس عنه واحد وينافس أله عنه واحد وينافس أله عنه واحد وينافس أله عنه واحد وينافس الله وينافس

ومن سقطاته المنكرة قوله للصاحب من قصيدة [ من الخفيف ] :

ومهيب كأنّما أذنب النا س إليه فهم مُغشون ذلاً وظريف كأنّ في كلّ فعل من أفاعيله عرائس تُجلى

فإن الكبراء والمحتشمين لا يوصفون بالظرف ، إذ هو من أوصاف الأحداث والقيان والشبان ، ولم يرض بالفرطة في هذه اللفظة حتى شبه أفاعيله بعرائس تجلى ، فلو مدح مخنثاً لما زاد ، والكامل من عدت سقطاته ، ولكل جواد كبوة ، ولكل عالم هفوة .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) السقام: المرض ، ويمارس: يعانى ويلاقى .

<sup>(</sup>۲) دارس: متقادم عهده.

 <sup>(</sup>٣) ورد في صدر البيت ( ألا أبلغنا عني الأمير رسالة » ولا يستقيم الوزن كذلك .

# وهذه غرر من مدحه وما يتصل بها

فمن ذلك قوله من عضدية [ من الطويل ] :

غريبً على الأيام وجدان مثلهِ فلاحرً إلا وهو عبد لجوده عجبت له لم يلبس الكيسر حلّة

وله من أخرى [ من البسيط] :

متى أشق رواق الملك تلحظني متى أرى قمر الديوان مطّلعاً متى أقبل فرشاً لا يقبله مالي أبيت بشيراز وأصبح في ما يطلب الحلم من قلبي يقلبه أصبحت أشكر ليلاً أشتكي غده والأرض تعلم أنّي سوف أمسحها ومن أرجوزة [ من الرجز ] :

يا عضد الدولة من يمناها من أسخط الدرهم أرضى الله وقال من قصيدة [ من الوافر]:

بحمدك لا بحمد الناس أضحي وكانوا كلّما كالوا وزنًا وزنًا وزنًا وزنًا

وأغرب منه بعد رؤيت الفقر ولا عبد إلا وهو في عدل حراً وفينا لأن جزنا على باب كبر

عين آمريء بغيوب المجد علام في ملك بهرام في سطو بهرام بل في ملك بهرام عاف في ملك بهرام عاف في في ملك بهرام الترب والسام (١) داري فدت يقظتني نومني وأحلامي عندي من السُقم ما يكفيه أسقامي الليل عوني والأيام غرامي حتى أرى من يرى بالليل أوهامي

يا مهجة قالت لها أعلاها ومن أزال المال صان الجاها

وكيلي ليس يكفيه وكيلُ فصرنا كلما وزنوا نكيلُ كتبت على لقائك من أعولُ

<sup>(</sup>١) العافى : الطالب المعروف ، أو الضيف .

وعشت وناقص رزقي فأضحى وكنت أبيع من سقط القوافي وكنت أبيع من السايع دق بَزّي ومن أخرى [ من الطويل ] :

وهم جعلونسي بين عبسار وقينة وهمم تركوا الأيام تعجب أن رأت وهم حالفونسي أوطأوا في صلاتهم

ومن أخرى [ من الكامل ] :

ختمت بك العجم الملوك وراجعت لم يفقدوا بك أزدشير وإنّما

ومن أخرى [ من البسيط] :

وغاظ مدحك أقواماً وفي يدهم وما ظعنت على نهر فأغضبه أكل فاضل أقوام شهدت له

مفاعلتن مفاعلتن فعولُ وأحجر ما تضمنت الحمولُ ففاض عليه نائلك الجزيلً<sup>(۱)</sup>

وقولا له قُمْ تلْقَ أعجوبةً قم ملكت من الدنيا بمقدار درهم نهاري إلا مثل ليل المتيم

ودارٍ ودينارٍ وثنوبٍ ودرهم سلوِّي ولا أرقى السماء بسلم وصلت عن الأبطال شعري فيهم

بك تاج ملكهام القديم المنهج فقدوا نقيصة دينه المستسمج (١)

لو طاوعوا الجود تقديمي وإحجامي لكن ذكرت عباب الزاخر الطامي (٣) يغتاظ من ذكره مفضول أقوام

<sup>(</sup>١) دقّ بري : أي النفيس منها ، والنائل : العطاء .

<sup>(</sup>٢) المستسمج: الثقيل المكروه.

<sup>(</sup>٣) طعنت : رحلت ، العباب الزاخر : الماء الكثير الواسع ، والطامي الفائض .

ومن صاحبية [ من الطويل ] :

وأبيض وضّاح الجبين كأنّما يقبّل رجليه رجالً أقلُّهمْ

ومنها :

أقبسل أشعباري إذ آسمك حشوها وأخطر في حافبات دارٍ ملأتها وله من أخرى [ من الطويل ] :

وأنت امرؤ أعطيت ما لو سألته وإني وإلزاميك بالشعر بعدما كملزم رب الدار أجرة داره ومن أخرى [ من الكامل ]:

ولقد عهدت العلم أكسد من فأقام قاعد سوقه رجل فالعلم أصبح في الدورى علماً

ومن أخرى [ من مجزوء الوافر ] :

بنيت الدار عاليةً فلا زالت رؤوس عدا

ومن قصيدة في مؤيد الدولة ذكر فيها افتتاحه قلعة من أبكار القلاع واستنزاله

محيًّاه قد درَّت عليه شمائله تقبَّل في الدَّست الرفيع أنامله

وأشتم ملبوسي لأنّك باذله طرائف باقي العيش منها وحاصله(١)

إلهك قال الناس أسرفت سائلاً تعلّمت منك الذرى والفواضلا ومثلك أعطى من طريقين نائلا

بهتان فرعون لدى موسى ميت الرجاء ببابه يحيا والشعر أمسى يسكن الشعرى الشع

كمثل بنائك الشرفا

ك في حيطانها شرُفا

<sup>(</sup>١) أخطر : أمشي على مهل ، والطرائف : جمع طريف : المال الحديث النعمة .

<sup>(</sup>٢) في هذا البيت مبالغة بغيضة .

<sup>(</sup>٣) علماً : أي جبلاً ظاهراً ، والسَّعرى : نجم في السماء .

صاحبها المسمى كوشيار منها [ من الطويل ] :

وكنت سماءً والعجاج سحائباً وأنزلت منها كوشيار وإنّما عرفتك صياد الأسود ولم أكُنْ خدمتُكُمُ يا آل بوية مدةً

وخيلك أبراجاً وجيشك أنجما(۱) تقنصت من فوق المجرة ضيغما عرفتك صياد الأسود من السما غدا بينها فرخ الوسائل قشعما(۱)

ومن أخرى في أبي الحسين المزني [ من الكامل ] :

في الناس قد أضحت بلا أمثال (٣) وإذا شممن فإنهم غوالي

كُلِم هي الأمشال إلا أنها في أنها في أنها في أنها في أنها التين فإنهن عوالي

ومن صاحبية [ من الطويل ] :

تأخر برد الماء عن كبد حرَّى بعشرين حرفاً كلامك تُستمرى

تأخّــر عن كتبــي الجــواب ، وإنّما فلا تفســدن عشــرين ألفــاً وهبتها

ومن ميكالية [ من الوافر ] :

فديتك ما بدالي قصد حرّ سواك من الورى إلا بدا لي وإنك منهم وكذاك أيضاً من الماء الفرائد واللآلي وتسكن دارهم وكذلك سكنى المسحمارة والزمرد في الجبال

\*\*\*

<sup>(</sup>١) العجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٢) القشعم: النسر.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا البيت في الأصول :

كلم من النماس هي الأمشال إلا أنها أضحت بلا أمثال وهو غير مستقيم الوزن على هذه الصورة .

# وهذه فقر من مراثيه

قال من قصيدة رثى بها ركن الدولة أبا على [ من المتقارب ] :

طوى الحسن بن بويه الرَّدى أيدري الـرّدى أيَّ جيش ِ هزمْ ومنها أيضاً :

ألست ترى السيف كيف انثلم وركن الخلافة كيف انهدم

طــويلُ القنــاة قصير العدات فصيح اللسان بديع البنان يكيل الرجال بأقدارها جـواد عليهـم بخيل بهم فيا دهـر سحقـاً ولا تحتشم وخط الفناء على قبره إذا تم أمر دنا نقصه

ذميم العداة حميد الشيم (١) رفيع السنان سريع القلم ويرعمى البيوتمات رعْمي الحرم إذا ساء خصَّ وإنْ سرّ عمْ فقد ذهب الرجل المحتشم بخط البلا وبنان السَّقم ا توقع زوالاً إذا قيل تم

#### ومنها:

إذا كان يبكى الـورى بالدموع وتبكى بهن ً فأين القيم ْ وقد ساءني عُطَلُ الدهر منك وقد كنت حِلياً عليه انتظم ، فما يستحق الزمان اللئيم وله من أخرى في مرثية أبي الفتح بن العميد [ من الكامل ] :

مقامك فيه وأنت الكرمُ

فلطالما تجتاحهم وابن العميد مغيَّبٌ مقبور

يا دهــرُ إنّــك بالرجــال بصير يا دهــر غيري من حدعــت بباطل

<sup>(</sup>١) طويل القناة : كناية عن قوته وقدرته ، والقناة : هي الرمح. والشيم: الصفات والمزايا والأفعال .

<sup>(</sup>٢) تجتاحهم وتبير: تقضى عليهم وتفنيهم .

الآن نادتنا التجارب طلِّقوا يا دهــر ظلّ لمخلبيك فريسةً رجل لو أن الكفر يحسن بعده أشكو إليك النفس وهي كئيبة وأقول للعين الغزير بكاؤها قد مت بعدك ميتة مستورة ودفنت في قبر الهموم وضمني ضحكت إليك الحور ضحكك كلما وضفت عليك ذيول رحمة ربنا وسقى ضريحك مستهل عمره جودٌ ككفّ أو كعيني أو دم أهــوى القيامــة لا لشــيء أنْ وأحب فيك الموت علماً أنني ومن أخرى [ من الطويل ] :

أسرك أنّ الدهر يجني لما جني فيا عجبي من ناصبي وفرحة وأعجب من هذين إظهارك الأسى

ألم تر أن الله قال تمتّعوا

ومن أخرى يرثى بها مؤيد الدولة ويعزى ويهنى فخر الدولة [ من الطويل ] .

رزئت أخاً لو خيِّر المجد في أخ وقد جاءت الدنيا إليك كما ترى

دنياكُمُ إنَّ السرور غرورُ رجل لعمري لو علمت كبيرً هُجييَ القضاء وأنسب المقدور وأذمُّ فيك الدمع وهو غزيرُ خطب ً لعمري لو عميت يسيرُ قد ساقها لي موتك المشهورُ كفنان ضيق الصدر والتفكير وافساك ضيفً أو أتساك فقيرُ والله برُّ بالجـواد غفورُ شهـرً وعمـر النبـت منـه شهورً أجراه سيفك في العدى مشهور ألقاك فيها والأنام حضورأ بعد الممات إلى اللقاء نصيرُ

ولم يك في الأحبار والنصب يدعي(١) وأعجب منه الحزن في المتشيِّع لمن غاب عن دار الأسمى والتوجُّع قليلاً ولم يُبق قليلَ التمتُّطع

من الناس طهراً ما عداه ولا استثنى طفيليةً قد جاوبت قبل أنْ تُدعى

<sup>(</sup>١) الأحبار : جمع حبر ، وهو العالم ، والأسقف عند النصارى ، ورئيس الكهنة عند اليهود . والتصب : أي من يناصب عليّاً العداء .

صبت بك عشقاً وهي معشوقةُ الورى ولما رأت خطَّابها تركتهُمُ ولم ترضَ إلاَّ زوجها الأوَّل الأولى رضيت أذا ما لم تكن إبل معزى ولم تتساهل في الكفيِّ ولم تقلُّ على أنها كانت جفتك تذلّلاً

وله من قصيدة رثى بها أبا سعيد الشيبي وكان واداً له عاتبا عليه [ من الوافر ] :

وأيَّة غايةٍ أضحـــى يريدُ تضيق به حبالة من يصيد ألا إن الصعيد به سعيد(١) فلِمْ وسعت لجثّمه اللحود فأعدى الترب فاتسع الصعيد وتهدمني المنيَّةُ أو تشيد(١) وثكل قد وجدناه جديد ونحس وهـ و عنـ د النـاس عيد تعزيني المواثبق والعهود فمن ضرباته بي لي شهود وعندى منه فعد دم جسيد(١) يبيد وأنّ حزنسي لا يبيد وإن النصف من قلبى جليد نهاها الهجر منه والصدود

فقد أصبحت قيساً وعهدى بها ليلى

فخليتها حتى أتت تطلب الرجعى

أيدري السيف أيَّ فتى يبيدُ لقــد صادت يد الأيام طيراً وأصبح في الصعيد أبو سعيد وقــد كانــت تضيق الأرض عنهُ بلمى مسَّ الثــرى قلبـــأ رحيباً فلا أدرى أأضحك أم أبكى صديق فقد فقدناه قديم مصاب وهو عند الناس نُعمى تهنيني الأنام به ولكن ْ وسیف قد ضربت به مراراً فلمّــا أن تفلّل ظِلْــت أبكي ومن عجب الليالي أن خصمي وأن النصف من عيني جمودً إذا سفحت عليه دموع عيني

<sup>(</sup>١) الصعيد: الثرى ، أو القبر .

<sup>(</sup>٢) ورد صدر البيت هكذا:

<sup>«</sup> فلا أدري أأضحك أم أبكي »

ولا يستقيم به الوزن .

<sup>(</sup>٣) تَفَلُّل : تَقَطُّع وأَصَابَتُه الْفُلُولُ فَأَهْلَكُتُه ، وجسيد : مُلْتَصَقُّ به .

يجمش بينها الرأس الحديد ونصف من مدامعها برود أريد من المنى مالا أريد تخالف فيه إخوانيي الشهود وذا عزَّى وقال مضى وديدُ ويلقسي في المهالك إذ يزيدً وإنّ ثقلت فحاملها جهيد(١) ويقتل منه بالغرق المزيد ومـت مقيّداً فرداً مبيد فمالك قد جزرت ولا تعود تزل من سوء فعلك بي تجود فقل لى أيُّ فعليك الرَّشيد وها آنا ذا المباغض والودود وها أنا ذا الشقع بك السعيد أذم الدهر فيك وأستزيد ولا يوم تعيش به حميد تأكَّل فهو موجودٌ فقيد(١) وفي قلعي له ألم شديد وإنَّك أنت للشيء البعيد وإنك أنت للعلم السديد ولكن ليس للدنيا خلود

وآثارً له عندي قباحً فنصف من مدامعها سخين ً فمن هذا رأى في الناس مثلى ومــن نكد المنيّةِ فقــد حرّ فذا هنّــى وقـــال مضـــى عدوًّ رأيت العقــل ينفــع وهـــو قصدً كمثل الدرع إنْ خفّت أجنَّتْ ومثل الماء يروى منه قصدً شهدت بأن دهراً عشت فيه وقالــوا البحــر جزرٌ ثم مدًّ بكيت عليك بالعين التي لم فقـــد أبكَيتنـــى حيّاً وميتاً فها أنا ذا المهنا والمعزى وها أنا ذا المصاب بك المعافى لقد غادرتني في كلِّ حال فلا يومٌ تمـوت به مجيدٌ وما أصبحت إلا مثل ضرس ففى تركى له داءٌ دويً فلا تبعد إقامة رسم حق وإنك أنت للسيف الحديد وإنك أنت الدنيا جميعاً

<sup>(</sup>١) أجنَّت : حفظت وردَّت ، وجهيد : متعب .

<sup>(</sup>٢) تأكّل: تفتّت.

وله من قصيدة يرثى بها أبا الحسن المحتسبي [ من البسيط]:

وصاحب لي لو حلّت رزيته واشرت عشرة لو أنها وقعت عاشرت عشرة لو أنها وقعت تتى إذا نلت سؤلي من مواهبه تكلته بعد ما سارت محاسنه يا دهر أثكلتني حتى أبا الحسن وصلت سهمك منّي يوم قتلكه جمعت ضدين من خرق ومن أدب قد كنت أعجب لم أخرت من أجلي ولم يكن في الورى ذا منظر حسن و

بالطير ما هتفت يوماً على فنن بين الضّحى والدّجى ساراعلى سنن (۱) وصادني بشباك الوصل والمنن (۲) في العظم واللحم سير الماء في الغصن لقد أمِنْت عليه غير مؤتمن في مقتل القلب لا في مقتل البدن بطش الجهول ومكر العاقل الفطن (۳) فالآن أدري لماذا كنت تذخرني في مخبر حسن إلا أبو حسن

وله في عائد بن على لما ضربته السموم فهلك [ من الخفيف ]:

عائــد قد دعــا به المعبود وجميع الــورى إليه يعود أهلكته السمـوم في أرض مكرا ن ولله في الرِّيـاح جنود

وله في أبي سهل البستي الكاتب [ من السريع ]:

ان لم یکن قد مات مذ جُمْعَهُ بموته من أهله تسعهُ اِن أنا أذریت له دمعَهُ

مات أبو سهل فواحسرتا ما حزني إلا لأن لم يمت مصيبة لا غفر الله لي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السنن : الشريعة والحدود .

<sup>(</sup>٢) المنن : الإنعام .

<sup>(</sup>٣) الحرق : الجهل والطيش ، والمكر : حسن التدبير .

# وهذه نتف من أهاجيه في خلفاء العصر

قال [ من البسيط]:

مالي رأيت بني العباس قد فتحوا ولقبوا رجلاً لو عاش أولهم قل الدراهم في كفي خليفتنا وله في علوى ناصبي [ من الوافر]:

شريفٌ فعلـه فعـلُ وضيع

عوارً في شريعتنــا وفتحً كأن الله لم يخلقــه إلاّ

وله في فقيه [ من الخفيف ]:

مجبــر صير ابنــه ناصبياً ليس يرضى أن يدخل النار فرداً

وله في أبي سعيد بن مله [ من السريع ]:

أبو سعيد زحل للكرام لم أره إلاً خشيت الردى يبقى ويفنى الناس فى شؤمه

من الكنى ومن الألقاب أبوابا ما كان يرضى به للحش بوابا هذا فأنفق في الأقوام ألقابا

دني، النفس عند ذوي الجدودِ علينا للنصارى واليهودِ(١) لتنعطف القلوب على يزيد

مجبراً مثله وتلك عجيبه (٢) ساعة الحشر أو يقود حبيبه

ومنسف ينسف عمر الأنام (٢) وقلت يا روح عليك السلام قوموا انظروا كيف بخوت اللئام

<sup>(</sup>١) العوار : العيب والنقص .

<sup>(</sup>٢) مجبر ، على زنة اسم الفاعل كمكرم : أي قائل بالجبر ، وملخص هذه المقالة أنّ العبد لا اختيار له في فعل ما يفعل وترك ما يترك من خير وشر وأنّه كالريشة في مهبّ الريح ، وأصحاب هذه المقالة يزعمون أنّ عقاب المسيء ظلم ، وثواب الطائع محاباة ، والناصبي : الذي يدين الله بسبب علي بن أبي طالب وأولاده .

<sup>(</sup>٣) زَحَل : مبعد ومتعب ، والمنسف : من نسف : دك وذرّى .

ثم تراه سالماً آمناً يا ملك الموت الى كم تنام

وله فيه [ من الطويل ]:

ناقض أمرها على أنها في القبع والعار واحد واحد وماقة ذا سخن ، وفعلك بارد

أرى لك أفعالاً تناقض أمرها نبيذك ذا حلوً ، ووجهك حامضً،

وله في أبي الطيب البيهقي [ من السريع ]:

دمع لعمري غير مرحوم شكاية الخير من الشوم والصمت أحياناً من اللوم

يبكي من المــوت أبــو طيبٍ ويشتــكي ما يشتهــي غيره ساكتنــا الشيخ أبــو طيّبٍ

وله فيه [ من المتقارب ]:

شراب فلمناه لوماً قبيحا فأدخلت راحاً وأخرجت ريحا

فسما الشيخ سهواً وفسي كفّه فقمال [لمي] الدخمل والخرج لي

وله في نديم حمامي [ من مجزوء الرمل ]:

قبل لمن ينكح بالعيون جواري الأصدقاءُ والذي يعتقد المطلك له قبل الشراءُ النت والله نشيط الله أير كسلان الوفاء ليت قلبي قدً من أيرك في باب الذكاء أمهل الساقي ولا تخصعه بين الندماء أنا بالساقي كفيلً لك من بعد العشاء فيإذا ما انصرف النا س فجد لي بالأداء لك أيرً جاهليً من أيور السفهاء

يا كثير الماء أقرضنا ولوحمة ماء(١) أنت من أيرك هذا في عناء وبلاء أعظم الله لك الأجر على هذا العناء

وله في طاهر السجزي [ من الوافر ]:

ألا يا سائلي بأبي حسين وفي التجريب علم مستفادً هو ابن سميه والطاء عين وشبه كنيه والسين صاد<sup>(1)</sup> وله من قصيدة [من الوافر]:

فإن أسكن ببلدة إبن شهر فإن البدر ينزل في الظّلام أُصغَرها وإن عظمت ولكن لها أهلون ليسوا بالعظام وفرسان ولكن في الحشايا وأجواد ولكن بالكلام صغار بالمطالب والسجايا وإن كانوا كباراً بالعظام (١)

وله أيضاً [ من الوافر ]:

أبو زيد فتى حرًّ، ولكن لنا في أمر ذاك الحرّ ظنّه أراه يشتري الغلمان سوداً عفاريتاً فيوهمني بأنّه

وله في فائق وقد قصد الأمير أبا علي لمحاربته [ من الرجز ]:

قد خطب الصفع قضا الخصي فمرحباً بالخاطب الكفي ورحل الباز إلى الكركي فأبشروا بلحمه الطري

<sup>(</sup>١) الحمَّة : عين الماء الحارَّة التي تنبع من الأرض ويستشفى بها .

<sup>(</sup>٢) والطاء عين : أراد هو ابن عاهر، والسين صاد : أراد أبو حصين ، وهو كنية الثعلب وهو مضرب المثل في المكر .

<sup>(</sup>٣) صغارٌ بالمطالب والسجايا : أي أن هممهم صغيره ترضى بالدون من الأشياء .

وله في أبي سعيد رجاء وأبي القاسم العباس ابني الوليد [ من الوافر ]:

ولما [أن] رأيت ابني وليد وبينهما اختلاف في الفعال وهبت تبيح ذا الجميل هذا وأسلفت العواقب والليالي إذا اليد أحسنت منها يمين فسوغنا لها ذنب الشمال

وله في رجل جليت ابنته على الختن وهي منه حبلي لأشهر [ من المنسرح ]:

يا جالي البنت بعد ما ثقبت تبزر القدر بعد ما قلبت هذا كما قد يقال في مثل جصصت الهدار بعد ما خربت

\* \* \*

# وهذه فقر وظرف له في فنون مختلفة

قال من قصيدة [ من مجزوء الكامل ]:

لا يصغر الرجل الكبيس بعشرة الرجل الصغير بل يكبر الرجل الصغيس بخدمة الرجل الكبير ويسركب التبر النفيس علم المدنيء من السيور(١) ماذا يضر البدر قر ب النجم منه المستنير بل ما يضر السيل مجراه على الأرض الحدور بل ما عسى صغر السفين يغض من عظم البحور قد زادني شرفا ولم ينقصه من شرف حضوري كالنار ليس بناقص منها اقتباس المستعير تلقي الفتى سهل الشريعة للجليس وللعشير

<sup>(</sup>أ) السيور : جمع سير ، وهو قطعة من الجلد مستطيلة .

أو ما رأيت البحر يغرق منه بالخطب اليسير والناس مثل الجسم يعتمد القبيل على الدبير(١) يتحامل العضو الخطير بقوة العضو الحقير كتحامل الرمح الطويل بزجَّه ذاك القصير(١)

ومن أخرى [ من السريع ]:

يورد من غير رشاء قليب (۳) يا أيُّها الخاطب مدحي وهل حبُّ الدنـانير وحـبُّ الحبيب شيئان لم يجتمعا لامريء ومن أخرى [ من الوافر ] :

> ولــــى والله إخـــوانٌ كثيرٌ ولكني رأيتك من أناس

نصيبى من فعالهم سواء إذا لم يحسنوا فلقد أساءوا

ومن أخرى [ من الكامل ]:

تبكى ويضحك ذلك المشتوم ومتى شتمـت الدهـر تشتـم صابراً لاومن صاحبية لما ورد حضرته مكتوب من جهة تاش [ من الطويل ]:

فإن ردُّنــي دهـــري عليك طريدةً فلا غرو أن يسترجع القـوس حاجبُ وعدنا إليه الآن والريش ذاهب

هو الــوكر طرنــا والــرّيش وافدُّ ومنها:

وفي الله للشأر المضيَّع طالبُ جزى الله عنى أهل سامان ما أتوا وذلك عرس للمآتم جالب هُمُ زوَّجوني الهم م بعد طلاقه

<sup>(</sup>١) القبيل والدبير : الامام والخلف أو الوجه والقفا .

<sup>(</sup>٢) الزج: حديدة في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٣) الرشاء : الحبل ، والقليب : البثر .

هُمُ اعطشوا زرعي فشِمْتُ سحائباً غرائب لما أخلفتني القرائبُ(١) فأنحــوا لزرعــي بالحصــادَ وأنضبوا مياهــاً لهــا أيدي سواهــم مذانبُ فأنتم جراد والملوك سحائب أتحصـــد أيديكم ويزرعُ غيركُمْ

أخذه من قول ابن عيينة [ من الطويل ]: أبوك لنا غَيثٌ نعيش بظلِّهِ وأنت جرادٌ لست تبقي ولا تذرُّ

إذا طمع السلطان فيما كسبته

فأنتُم مدحتم آل بوية لا أنا ومن أخرى [ من مجزوء الكامل ]:

بشعري فالسلطان بالشعر كاسب وأمدح من لفظ اللسان حقائب

> للشيب عُدُن به طوالع ، لاحـت لوجهـي أنجم ً أودعت منهن الصبّا من لا يرى ردً الودائع فقصصته\_نً وإنّما دهري بمقراضي أخادع (١) وإذا عدوُّك كان بعسضك في الخطوب فمن تقارع

> > ومن أخرى [ من الخفيف ]:

خضبّتني الأيام لون بياض وخضاب الأيام ليس بناضي (٣) وتخطتني المنون إلى شعــري فأضحى مكفَّناً ببيـاض [ ولعمري إنِّي لغير لبيب في قتال الأيام بالمقراض] ومن أخرى [ من الكامل ]:

<sup>(</sup>١) شمت : نظرت وتطلّعت .

<sup>(</sup>٢) المغراض : المقص ، وأخادع : من الخداع .

<sup>(</sup>٣) الخضاب: الصباغ، وناضى: مفارق.

وأراك تشكو الشيب تظلمه كالخمر يجلُّها الخِمار وقد

هذا أبو بكر صقلت حسامه أمسى يجهِّلني بما علَّمتهُ يا منبضاً قوساً بكفّى أحكمت أرقيت بي في سلّم حتى إذا وله يهجو [ من الوافر ]:

أبسا نصسر رويدك من حجاب ولا تبخل بهذا الوجه عنا وللأشعـــار قومٌ لســـت منهمٌ ومن قصيدة في الشكوى [ من الكامل ]:

ولقد بلوت الأصدقاء فلمْ وكذاك لم أر في العدا أحداً ذهـب الغنــى وورثــت عادته وتجمُّعـت في اثنتـان ولَمْ لا يبرح المقصوص موضعه ومن أخرى في نكبة المزنى [ من الكامل ]:

وله في تلميذ عاق [ من الكامل ]:

فغسدا به صلتاً علي وأقدما ويريش من ريشي لرمي أسهما ١١) ومسدداً رمحاً بكفي قومًا نلت الذي تهوى كسرت السُّلما

والشيب زرع بزره العمر

يُهجى الخِمارُ ويمدح الخمر

فلست بذلك الرجل الجليل فليس بذلك الوجم الجميل ولكنِّي هجوتـك في السبيل

أر فيهُمُ أوفى من الوفر أنكى لمن عادى من الفقر فأنا الغني وغيري المثري يتجمعًا في سالف الدهر ولقد قصصت فطرت عن وكرى

دمعي يحاكي لفظك المنظوما ولقد بكيت عليك حتى قد بدا

<sup>(</sup>١) ويريش : من أريش السهم : أي ألصق عليه الريش ، ويريد هنا أن يقول إنه يرميه بسهام من

ولقد حزنت عليك حتى قد حكى قلبي فؤاد حسودك المحموما ومن أخرى فيه [ من الكامل]:

قتل المواجر والعجائب جمة شيخ المشايخ بل فتى الفتيانِ لا تعجبوا من صيد صعو بازياً إن الأسود تصاد بالخرفان (١) قد غرَّقت أملاك حمير فأرة وبعوضة قتلت بني كنعان ومن أخرى في أبي القاسم المزني لما قبض عليه [ من الكامل]:

وثب الصغير على الكبير وقد يُطفي الترابُ حرارة الجمر لا تعجبن فرب ساقية قد كدرت طرف من البحر هذا الحسام يفله حجر وبه قوام النهي والأمر غصبت جذيمة نفسه امرأة فاصطيد ذاك الحر بالحر هيهات هذا الدهر ألأم من أن لا يسر العبد بالحر وله ، وقد طلبت جارية له بعشرة آلاف درهم [ من السريع ]:

ياطالباً روحي ليبتاعها أنت رسول الغام والحسره غدوت بالبدرة فارجع بها لست أبيع البدر بالبدرة وله من أخرى [ من الهزج]:

أيا من قربه خبره ويا من بعده عبره ويا من هجره فتره ويا من هجره فتره ويا من هجره فتره ويامن وصله أعلى من الشمأل بالبصره ويا من نظرةً منه تساوي مائتي بدره

<sup>(</sup>١) الصُّعو : عصفور صغير .

<sup>(</sup>٢) بالحرُّ : حرُّ المرأة : فرجها .

ويا من قد حكى خدا ، قلبىي فيهما جمره ويا من طرف من أبصر بدراً بعده يكره ويا من عينه جيش كثيف الأبسي مرّه(١) ويا من نخر الشيطا ن في مولده نخره وقال اليوم ألقيت بني آدم في الحفره ويا من أنـــذرت عينا ه عينـــى مائتـــى مرّه أيا عين ارجعي ما كمل وقب تسلم الجرة ويا أحسن من يسر يلقى صاحب العسره وما أعذب في الأنفس من صفح على قدره ويا من لست أرضي قط بالبحر له قطره ولا أرضمي له البدر على إشراقه غرَّه ولا أرضى له الأرض على فسحتها حجره ولا أرضي له بلقيـــس بجلوها على العذره ولا أرضى برزق الانـــس والجن له سفره ولا أرضى من القلب له عشق بني عذره ولا أرضى له السعد غلاماً والمنى سخره نضاراً والحصى نقره(١) ولا أرضــى له الرمل بنفسى أمةً حرّه ولا أرضى لـه إلاَّ قد استخرجت من عينناً في الهوى ثره فلو فجّرتها فجرّ ت منها آثنتی عشره فراش الهم والحسره وقـــد أضجعنـــي فوق يموت المرء من نظره وقـــد علْمتنـــى كيف

<sup>(</sup>١) أبو مرّة: من كني إبليس.

<sup>(</sup>٢) النضار : الذهب الخالص .والنقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضّة .

وله في وصف الخمر من قصيدة [ من الطويل ]:

شمال وأنهار ودهر محرم وكبر مجوسي وفتنة مسلم وكبر مجوسي وفتنة مسلم وعُدمٌ لمن أثرى ثراءً لمعدم على عينه من شرط يحيى بن أكثم وخديّه في شمس وبدر وأنجم معاش فقير أو فؤادً معلّم (١)

وصفراء كالدينار نبت ثلاثة شمال وأنه مسرة محزون وعند معربد وكبر مجوس ممات لأحياء حياة لميّت وعندم لمن لمن يدور بها ظبي تدور عيوننا على عينه مريزهنا من ثغره ومدامه وخديّه في ش نهضن إليها والظلام كأنّه معاش فقير وله ، وقد دخل إلى صديق له فبخره وسقاه [ من الكامل ]:

بخّـرتُ ثم سقيتُ في دار امريءِ تضحـي القلـوب طوالبـا لوفاقه

وكأنَّما بخُرتُ من أخلاقه

وله [ من البسيط]:

فلا يلف لما يهواه قرطاسا ففرع الكيس حتى تملأ الكاسا

يا من يحاول صرف الراح يشربها الكأس والكيس لم يقض امتلاؤهما وله [ من الخفيف ]:

فكأنّما سُقّيت من ألفاظه

عزل السورد عن أنسوف الندامي وأتتنسا ولاية الريحان فاقض حق الريحان بالسراح فالريسسحان والسراح في السورى أخوان وآنسدب السورد وابسكه بدموع من دموع الأقسداح لا الأجفان

وله [ من الطويل ] :

رأيتك آن الشرب خيَّمت عندنا مقيماً وإن أعسرت زرت لماماً (١)

<sup>(</sup>١) فؤاد معلّم : أي به علامة .

<sup>(</sup>٢) حيَّست : سجنت نفسك ، وآن الشرب : أوانه ، لماما : أحاييناً أي الفترة بعد الفترة .

فما أنت إلا البدر إن قلَّ ضوؤه أغب وإن زاد الضياء أقاما وله [ من مجزوء الرجز]:

سقاني الوجه الحسن كأسا فخليت الرسن والحسن وصار عندي حسناً قتل الحسين والحسن وله في الند [ من الوافر]:

وطيب لا يخلُّ بكلُّ طيب يحيينا بأنفاس الحبيب يظلُ النَّيل يستره ولكنْ تنمُّ عليه أزرار الجيوب متى يشمُمْهُ أنفُّ حنَّ قلبُ كأنَّ الأنفس جاسسوس القلوب

وله من قصيدة [ من الطويل ]:

عذيري من عين الزمان فإنها إذا استحسنت مستحسناً قل طائله وما أنت إلا البيت غُنْم دخوله كثير عواديه بعيد مراحله

وله في باقة ريحان [ من الرجز ]:

وضغت ريحان إذا ما وصفة واصف قيل له زد في الصفه (۱) دقّق مانعه ولطّفه كأنّه وشم يد مطرّفه (۲) أو حظّ وراق أدق أحرفه أو زغيات طائر مصفّفه

\* أو حلَّةُ بخضرةِ مفوَّفه \*(٣)

<sup>(</sup>١) ضغث : قبضة من عشب مختلط، رطبِ ويابس .

<sup>(</sup>٢) الوشيم : السَّمة والعلامة على الجلد مطرَّفة : مزينة ومعلمة .

<sup>(</sup>٣) التفويف : التزيين ، ثوبٌ مفوف : أي مزيّن بالألوان .

## ومن أرجوزه :

لخير سببه فإنه لم يتعمد بالهبه يك مذهبه كالسيل إذ يسقى مكاناً خربه من شربه ما أثقل الدهر على من ركبه التجربه ما أهون الشوكة قبل الرّطبه

لا تشكر الدهر لخير سببه وإنّما أخطأ فيك مذهبه والسم يستشفي به من شربه حدّثني عنه لسان التجربه

#### \* وأسهل الكد على من أكسبه

### وله [ من المجتث (١) ]:

لا تيأسن من حبيب إذا توعسرً حلقه فكلّما صلب الخبز كان سهلاً مدقه

### وله [ من الكامل ]:

كم صالح بفساد آخر يفسد والجمر يوضع في الرماد فيخمد لا تصحب الكسلان في حاجاته عدوى البليد إلى الجليد سريعة وله [ من الطويل ]:

ولا تظهرن منك الذبول فتحقرا ويطرح في الميضا إذا ما تغيرًا(١) عليك بإظهار التجلُّد للعدى ألست ترى الريحان يشتم ناضراً وله [ من الطويل ]:

تمنيّتُ خلاَّتِ على الدهـر أربعا ولـم أر مسا جماعاً بلا ضعف ، وشرباً بلا سكر ، وعمـراً بلا ،

ولم أر مسئولاً أشح من الدهر وعمراً بلا شيب، وبذلاً بلا فقر

<sup>(</sup>١) سقطهذان البيتان من ( ب ، .

<sup>(</sup>٢) الميضا : مكان الوضوء ، حيث يُغتسل ويُتنظّف بالماء للصلاة .

وله [ من الطويل ]:

وأني لأرجو الشيب ثمَّ أخافه هو الضيف إن يُسبق فعيشٌ مكدرٌ وله [ من الكامل ]:

لا تفرطن في حدة أعملتها أو ما ترى الصمصام والسكين إن وله [ من الرجز ]:

الملك عندي متعة الشباب والفقر عندي عدم الشراب والقبح عندي عدم الأداب والسروض عندي ملّح الأعراب والسيف عندي قلم الكتاب والطرد عندي كلحة البواب والقحط عندي قلمة الأصحاب والعي عندي هذر الخطاب والال عندي خلّمة القحاب والمفح عندي أبلغ العقاب والأمس عندي أسرع الهراب والغمل عندي أسرع الهراب والغمل عندي الحق للطلاب

كما يُرتجى شرب الدواء ويحذر على وإن يسبق فموت مقدرً

فيكلَّ ذاك الحددُّ منك وتفشلاً (١) زادا على حدًّ الصقال تفلُلاً (١)

والعراب عندي فرقة الأحباب والشيب عندي كذب الخضاب والعرس عندي ليلة الكتاب والبغض عندي كشرة الإعراب والبغض عندي سرعة الإياب والنجح عندي وقفة الحجاب والشؤم عندي كشرة العتاب والعرز عندي طاعة الكذاب والعرب عندي طلعة الكذاب واللوم عندي سفه الشراب والمال عندي أسرع الهراب والفخر عندي أسرع الهراب والفخر عندي أفخر الثياب

<sup>(</sup>١) يكلّ : يضعف ويتعب .

<sup>(</sup>٢) تفلّلا: أي تقطّعا.

<sup>(</sup>٣) الطرد: من طرد يطرد، والكلحة: العبسة.

<sup>(</sup>٤) الآل : الذمة أو العهد .

والسجن عندي منزل التراب والهول عندي موقف الحساب وله من أخرى [ من المنسرح ]:

ولا تغترر بالحليم تغضبه فربما أحرق الشرى البرد

\* \* \*

# ٥٩ - أبو سعيد أحمد بن شبيب الشبيبي

فرد خوارزم ومفخرتها ، وكان جامعاً بين أدب القلم والسيف . وفروسية اللسان والسنان ، صاحب كتب وكتائب [ وفضائل ومناقب ] ولما اختص بالدولة السامانية . والدولة البويهية ، سمى صاحب الجيشين ، وشيخ الدولتين ، وقال [ من الرمل ]:

ربً إنّ ابن شبيب أحمدا صاحب الجيشين شيخ الدولتين واثق المرتضى والحسنين وأخاه المرتضى والحسنين

وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كان الشبيبي في أيام شبابه بخوارزم يقول شعراً غليظاً جاسياً كأشعار المؤدبين ، فلما عاشر الناس ولقي الأفاضل لطف طبعه ، ورق شعره ، كقوله وكتب به إلى [ من مجزوء الخفيف]:

للشبيبي صنيعتك حسرات لفرقتك واشتياق إلى لقاء تباشير طلعتك ربً سهّل لقاءه يا إلَهي برحمتك

وأنشدني أبو عبد الله محمد بن حامد قال: أنشدني أبو سعيد صاحب الجيشين لنفسه في أبي بكر الخوارزمي [ من الوافر]:

أبو بكر له أدب وفضل ولكن لا يدوم على الإخاء مودته إذا دامت لخل فمن وقت الصباح إلى المساء

وأنشدني غيره له في الأمير أبي نصر الميكالي [ من البسيط]:

لكن أحمد فيكم درة الكرم منكم عليكم جميعاً ،بل على الأمم فيمن برى الله من عُرْب ومن عجم أم من يناوئه في الأداب والقلم أم من يعادله في الجدود والهمم نصح آمرىء في هواكم غير متهم بفضل أحمد طوعاً أو على الرغم

يا آل ميكال أنتم غرَّةُ العجم لا تحسدوه فإن الله فضله لا تحسدوا رجلاً ما إن له شبه فمن يحاكيه في الأفضال والكرم أم من يساجله في كلِّ مكرمة يا آل ميكال إنِّي قد نصحتكم فاستسلموا لقضاء الله واعترفوا

وعندي له مقطوعات تصلح لهذا المكان ، ولكنها غائبة عني الآن .

#### \* \* \*

# ٦٠ - أبو الحسن مأمون بن محمد بن مأمون

له من قصيدة في مدح الأمير أبي العباس مأمون بن محمد أولها [ من البسيط] :

أغاظني الدهر من إنصاف جنفا هل كان غيري من الأيام منتصفا(۱) أشكو إلى غير مشكو ليشكيني هل ينفع الدنف استشفاؤه الدنفا(۱) ومن أخرى في الأمير أبي عبد الله محمد بن أحمد خوارزم شباه كان [من الخفف]:

كم له من ينه على إذا ما عُدِّدت لم يكن لعدَّتها كم ما لجهلي قصور شكري فمن على على الضرورات شكر من كان منعم (١٦)

<sup>(</sup>١) الجَنف : الظلم والميل عن الحق .

<sup>(</sup>٢) الدنف: المريض.

<sup>(</sup>٣) لم يكن لعدتها كم : أي لا يمكن عدُّها وإحصاؤها .

لست والله ناسي البرّما انسا بطبع الحياة في جسدي الدمُ ومن أخرى [ من المتقارب ]:

لئن طال عهدي بوجه الأمير فقد طال عهدي بأن أسعدا إذا شئت رؤية ما في الزمان فرر شخصه الفاضل الأوحدا ترى الليث والغيث والنيرين والناس والبحر والمسندا ومنها:

وبلَّغـهُ الله أقصى مناه وأسنى له مُلْكَ ما مهدًا ولا زال نيروزه عائداً بأفضل حال كما عودًا

\* \* \*

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التاجر الوزير كان بخوارزم

قال من قصيدة في أبي سعيد الشبيبي أولها [ من الخفيف]:

حُكم عينيك نافذ في ماضي كيفما شئت فاقض ما أنت قاضي وكأن الصباح لمَّنا تجلّى لي سيف له الشبيبي ناضي الهزبر الذي له الدرع كاللبدة لليث والقنا كالغياض(١)

# ومنها في وصف القلم:

ناطق ساكب أصم سميع قلق ساكن وقوف ماضي ناحل الجسم نابه الإسم منقى الوسم في كلّ عاند ذاي اعتراض هاكها يا أبا سعيد عروساً بِكُرُّ فِكْرٍ فكنْ لها ذا افتضاض وابسط العذر في قصوري عن با بك في هذه الليالي المواضي

<sup>(</sup>١) الغياض : جمع غيضة : الموضع الكثير الشجر والماء .

لم يكن عاق عن لقائك مولا ي سوى فرطِ حشمة وانقباض وله [من مخلع البسيط]:

في كلً يوم لك ارتحالً تُصلِح للملك فيه حالٌ ما سرّنا فيك من إياب إلاَّ وقد ساءنا انتقالٌ فلا نهنيك بانقلاب إلاّ وفي عقبه زيال(١) حتى كأنّا نراك حلماً ومنك يعتادنا خيال بذلت للملك نفس صون ما اعتاقها الأين والكلال(١) فقف قليلاً فقد تشكّى إسارك الخيل والبغال ودم لخوارزم شاه يمنى يد لها غيرك الشمال

وقال فيه يستعطفه أيام محنته حين أساء رأيه فيه إذ كان أوحشه في أيام دولته [ من البسيط]:

یا من له فی المعانی نیه حسنه ومن حکی خطه زهر الربی حسدا احسنت رأیك فی إسحاق فانفرجت كذاك فاحسبه فینا ننج من كرب واغض عما مضی فالمه ر ممتنع وانت بدر دجی ، بل أنت شمس ضحی

حتى جفا جفنه من حسنها وسنه وود سحبان من إعرابه لسنة عنه الهموم وعادت حاله حسنه يمر فيها علينا اليوم ألف سنه صعب إلى أن يرى في رأسه رسنه بل أنت بحر حجى ، بل أنت خصيسنه

وكتب إلى صديق له [ من المجتث ]:

وعمدتنسي بالسرجموع

من قبــل وقـت الهجوع ِ

<sup>(</sup>١) الزيال : مسيرٌ إلى مكان آخر ، وزيّل الرجل : باعد ما بين فخذيه وهذا دليل على المشي .

<sup>(</sup>٢) اعتاقها : منعها ، والأين : التعب .

# وقد تغافلت حتًى أضرمتني بالبجوع فبالمرجوع تفضًل أولاً فبالمرجوع

\* \* \*

# ٦١ \_ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الرقاشي

من أبناء الوزراء بمدينة خوارزم ، وكان ككشاجم كاتباً شاعراً منجماً ، فمن غرره قوله من قصيدة في الشبيبي [ من الكامل ]:

وفراق من تهواه موت ثاني فيه وخدن الراح والريحان (۱) منها سوى ذكرى على الأزمان دون القرين مقارعاً أقراني وأقد منهم من أراد طعاني (۱) والبيض في بيض العدا أحزاني حكم الكهول وصولة الشبان (۱) عن كل مخضوب البنان حصان (۱) شعر تفلف في الحي الحبشان عم الورى بالبر والإحسان عم الحماة وفارس الفرسان حور الزمان وسطوة الحدثان

إنّ الهوى سبب لكل هوان سقياً لدهر كنت حلف أغاني لم تبق لي هممي وحسن شمائلي ولقد رضيت بأن أرى متفرداً أرمي إذا حملوا وأظعن إن رموا تنفي الخناجر في الحناجر غصتي وأعد عند مواردي ومصادري مستبدلاً ضرب الطلا بمصارع المستغنياً بالرمح أخضب صدره مستشعراً باسم الشبيبي الذي يفدي الكماة أبا سعيل إنّه يفدي الكماة أبا سعيل إنّه

<sup>(</sup>١) سقياً : دعاءً بالخير لذلك الدهر ، والخدن : الصاحب ، والراح : الخمر .

<sup>(</sup>٢) أرمي : أضع أحمالي ، وأضعن : أرحل .

<sup>(</sup>٣) الموارد والمصادر : الشرب من الماء ، والعودة عنه بعد الارتواء .والصولة : الوثبة .

<sup>(</sup>٤) أخضب صدره : أي أصبغه بالدم الأحمر ، والحصان من النساء : العفيفة .

أنت القرين لكل جدر مقبل لك عزمة بهرام من أتباعها فإذا ركبت ضمنت كل أمان وإذا أقمت فإن ذكرك ظاعن فقت الأنام حجى وفقت شجاعة إن الفتوح على يديك تتابعت حصروا الخنادق حولهم فكأنما عدروا فغودر منهم أرواحهم خفقت بنودك حولهم فكأنما وسرت طوارق لطف كيدك فيهم ولئن الكريم محسد في قومه

أنت البشير بكل فتح داني (۱) لك همّة تسمو إلى كيوان للخائفين ونيل كل أماني تسري به الركبان في البلدان ورجحت عند الجود في الميزان كتتابع الأنواء في نيسان (۱) حضروا مقابرهم لدى الخذلان كسقاوة الممطور بالطوفان في النار والأشباح في الغدران في النار والأشباح في الغدران كلطافة الأرواح في الأبدان يرميه بالبغضاء ألأم واني (۱) وترى الحسود مطيّة الأشجان

وله فيه من أخرى [ من مجزوء الكامل ]:

أمِن الملال أم الخفر هذا التشاجي والضرر؟ أم غرَّك الصبح الذي أطلعت من ليل الشعر أم عرَّضت أيدي الخطو ب صفاء ودَّك للكدر وأدى المقام ببلدة لا تشتهي إحدى الكبر(١٠) وأحد نفسي في الحضر لكن همي في السفر

<sup>(</sup>١) القرين : الصاحب ، والجدّ : الخطوالفتح الداني : القريب .

<sup>(</sup>٢) الأنواء : الأمطار .

<sup>(</sup>٣) الواني : الضعيف المتكاسل المنهزم .

<sup>(</sup>٤) الكبر: الإثم الذي هو من الكبائر كالشرك بَالله مثلاً .

ومن أحرى [ من الطويل ] :

كفى بنحولى عن هواي مترجماً تألمت من ثقل الهدوى متشبهاً ووكل طرفى بالنجوم كأنني ومنها في مدح الشبيبي [ من الطويل ] : خرجنا نهاراً خلف نطلب العدا أثرنا سحاب النقع لما تجاوبت فكم من جواد قد حبسناه بعدما

وأشهب قد خضنا به الحرب فاكتسى

وبالدمع نمَّاماً عليَّ إذا هميّ(١) بخصريه من أرداف إذ تألَّما لرعبي نجوم الليل صرت منجَّما

فالبسنا ليلاً من النقع مظلما(٢) رعود صهيل الخيل تستمطر الدمًا أثرناهم من كثرة النبل شيهما(٢) دماً وقتاماً عاد أشقر أدهما(٤)

ومن أخرى [ من السريع ] :

وقينة تنطق يمناها إذا سرت نم عليها الحلي لي المحلي لي المحلي المحلوبية المح

وتلقط العنّاب يسراها وضوء حدّيها وريّاها صلى لها طوعاً وماناها(٥) أسفلها يظلم أعلاها ما فعلته فيّ عيناها

ومن أخرى [ من البسيط] :

لا الراح راحي ولا الريحان ريحاني ما لم تزرنسي. ولا الندمان ندماني

<sup>(</sup>١) غَاماً : واشياً وفاضحاً ، همّى : من همى يهمي ، الدمع : أي يذرف .

<sup>(</sup>٢) النقع: الغبار.

<sup>(</sup>٣) ألشيهم: القنفد الكثير الشوك.

<sup>(</sup>٤) الأشهب : الأبيض الذي يخالطه السواد ، والأدهم : الأسود .

<sup>(</sup>٥) ماناها : داراها .

وما التعلَّل والأيام حائلة وما جزعب على شيء سوى جزعي وما جزعبت على شيء سوى جزعي وقد ذكرتك والأبطال عابسة والنبل كالشهب في ليل العجاج وبا والسمر تبكى دماً والبيض ضاحكةً

بيني وبينك بالآمال من شاني إن لم أمت كمداً من فقد خلاًني والموت يبسم عن أنياب شيطان ب الأمن ناء كصبري والردى داني والجود داج ولون الملتقى قاني (١١)

#### \* \* \*

# ٦٢ \_ أبو عبد الله محمد بن حامد

حسنة من حسنات خوارزم ، وغرة شادخة في جبينها ، يرجع إلى كل فضل ، ويجمع بين قول فصل وأدب جزل ، ويؤلف بين أشتات المناقب ، وينظم عقود المحامد ، وله خطيستوفي أقسام الحسن ، ونثر كنثر الورد ، ونظم كنظم الدر .

وكان في عنوان شبابه يكتب لأبي سعيد الشبيبي ، وهو منه بمنزلة الولد ، والعضو من الجسد ، فلما انقضت أيامه واختص بالصاحب أبي القاسم وغلب عليه ببراعته ، وحذقه في صناعته ، وتقلدبريد قم من يده وبقي بها مدة بين حسن حال وتظاهر جمال ، وحين حن إلى وطنه وآثر الرجوع إلى بلده قدم من سلطان خوارزم شاه على ملك مكرم لمورده ، عارف بفضله ، موجب لحقه ، ولم يزل ومن قام مقامه من أبنائه رحم الله السلف وأبقى عز الخلف يعدوله [ وإلى الآن ] من أركان دولتهم ، وأعيان حضرتهم ، ويعتمدونه للمهمات السلطانية والسفارات الكبيرة ، وكان أنفذ مرة رسولاً إلى حضرة السلطان المعظم يمين الدولة أطال الله بقاءه ببلخ فاستولى على الأمد في القيام بشروط السفارة ، وملك القلوب ، وسحر العقول بحسن العبارة ، وجمعته وأبا الفتح على بن محمد البستي الكاتب مناسبة

<sup>(</sup>١) داج ٍ : مظلم ، القاني : الأحمر .

الأدب ، ومشاكلة الفضل ، فتجاورا وتزاورا وتصادقا وتعاشرا ، وتجاريا في حلبة المذاكرة ، وتجاذبا أهداب المحاضرة ، وجعل أبو عبد الله يرسل لسانه في ميدانه ، ويرخى من عنانه ، فيرمي هدف الإحسان ، ويصيب شاكلة الصواب ، فقال فيه أبو الفتح [ من الرجز ] :

محمَّد بن حامد إذا ارتجل نقّب خد كل ندب سابق أقلامه يسقين كل ناصح فناصحوه مشرقون بالأمل أبقاه للدين والدنيا معاً

ومـر في كلامـه علـى عجل بنشره ونظمـه ثوب الخجل (۱) وكاشـع كأسـي حياة وأجل وكاشحـوه مشرقـون بالوجل (۱) وللمعالـي ربنا عز وجل

# وقال فيه أيضاً [ من المتقارب ] :

وتدبيره في الورى فيلقً وباب إساءته مغلقً بهيمً ولا خلقه أبلق فكيف إذا غبت لا أفلق<sup>(1)</sup> إذا رَهنَت أنّها تغلق بنفسي أخٌ نفسه أمّةٌ أخُ باب إحسانه مطلقٌ كريم السجايا فلا رأيه محمدٌ أنت قرى ناظري رهنتك قلبي وحكم القلوب

وقال فيه أيضاً [ من الرجز ] :

يا من أراه للزمان حسنة إن غبت عنى سنة

ومــن حوى من كلِّ شيءٍ أحسنَهُ وسنَـــةُ تحضــر فيهـــا وسنهُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) النَّدب: أثر الجرح ، والندب: السريع إلى الفضائل .

<sup>(</sup>٢) الكاشح : المبغص ، والوجل : الخوف .

<sup>(</sup>م) الأبلق : ما كان في لونه سواد وبياض يقصد أنّ أخلاقه مستقيمةلا تتغيَّر في حالتي الرضى والغضب .

<sup>(</sup>٤) أفلق: أتشقق من الغيظ.

 <sup>(</sup>٥) السُّنة : النعاس الذي يتقدّم النوم ، والوسن : غفلة قصيرة .

وعلى ذكر أبي الفتح فلبعض العصريين من أهل نيسابور فيه [ من الطويل ] :

إذا قيل من فرد العلى والمحامد همام له في مرتقى المجد مصعد كريم حباه المشترى بسعوده به سحبت خوارزم ذيل مفاخر فلا زال في ظل السعادة ناعماً

أجاب لسان الدهر ذاك ابن حامد يلسوح له العيّوق في ثوب حاسد(۱) وأصبح في الآداب بكر عطارد على خطّة الشعسرى وربسع الفراقد يحوز جميع الفضل في شخص واحد

وحدثني أبو سعيد محمد بن منصور قال: لما ورد أبو عبد الله رسولا على شمس المعالي ووصل إلى مجلسه فأبلغ الرسالة وأدى الألفاظ واستغرق الأغراض أعجب به شمس المعالي إعجاباً شديداً . وأفضل عليه إفضالاً كثيراً ، ورغب في جذبه إلى حضرته واستخلاصه لنفسه ، فأمرني بمجاراته في ذلك ، ورسم لي أن أبلغ كل مبلغ في حسن الضمان له ، وأركب الصعب والذلول في تحريصه وتحريضه على الانتقال إلى جنبته ، فامتثلت الأمر ، وجهدت جهدي ، وأظهرت جدي في إرادته عليه ، وإدارته بكل حيلة ، وتمنية جميلة ، فلم يجب ولم يوجب ، وقال : معاذ الله من لبس ثوب الغدر والانحراف عن طريق حسن العهد ، وانصرف راشداً إلى أوطانه وحضرة سلطانه .

وقد كتبت لمعاً من شعره وليس يحضرني الآن سواها لغيبتي عن منزلي فتأخر كثير مما أحتاج إليه عني ، قال من قصيدة في الصاحب [ من الطويل ] :

غدا دفتري أنساً وخطّي روضة وحبري مداماً وارتجالي ساقيا ولا شدو لي إلا التحفّظ قارئاً ولا سكر إلا حين أنشد واعيا تجشّم أوصافاً حساناً لعبده فطوقه عقداً من العز حاليا فلولا امتثال الأمر لا زال عاليا لطار مكان النظم رجلان حافيا

<sup>(</sup>١) العيَّوق : نجمُ في السياء أحمرٌ مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريّا ولا يتقدّمها .

على أنّسي إن سرت أو كنيت قاطناً رسائله لي كالطعام وشعره فإن ظلّت الأمال تشكر ظلّه كأن إله الخلق قال لجوده ومن أخرى [ من البسيط]:

ما أنس لا أنس أياماً نعمت بها أيام أركب متن الريح تحملني كافي الكفاة أدام الله نصرته غمر الرواد ووراد لا زالت الدولة العلياء تلزمه ومن أخرى [ من البسيط]:

ليُهنِكَ الأهنيان الملكُ والعمرُ وطال عمر سناك المستضاء به يفدي الورى كلّهم كافي الكفاة فقد له مكارم لا تحصى محاسنها لكيده النصر من دون الحسام وإن ما سار موكبه إلا ويخدمهُ وإن أمر على طرس أنامله وامت تقبّلها صيد الملوك كما

فغاية جهدي أن أطوّل داعيا كماء زلال حين أصبح صاديا(١) فإنّ لسان المال قد ظلّ شاكيا أفض كلً ما تحويه وارزق عباديا

وهذبتني بتطوافي وتردادي والطرس والنقس والأقلام أذوادي (٢) نجل الأمين الكريم الشيخ عبّاد سهل الحجاب لزوار ووفّاد ما قالت العرب حيّوا الحيّ بالوادي

ما ساير الأسيران الشّعر والسّمرُ ما عمّر الأبقيان الكتب والسيّرُ صف به الأفضلان العدل والنظرُ أو يحسب الأكثران الرمل والشجر تمرّد الأشجعان الترك والخزر في ظلّه الأسنيان الفتح والظفر أغضى له الأبهجان الوشي والزهر يُقبل الأكرمان الركن والحجر يُقبل الأكرمان الركن والحجر

وهى تربى على ثلاثين بيتأ

<sup>(</sup>١) الصادى: الضامىء.

<sup>(</sup>٢) الطرس : الكتاب ، والنقس : الحبر ، وأذوادي : أعواني .

ومن أخرى كتب بها من الري إلى الأهواز يهنئه بدخولها [ من الوافر ] :

بريق الرأي يعبده الحسامُ وبرق السّعد يخدمه الأنامُ وما اتّفقا كما اتّفقا لقوم هو الصمصامُ والملك الهمام همامُ لا يؤمُّ الخطب إلاَّ [ ونصر الله عزَّ له إمام] وما من بلدة في الأرض إلاّ] إليه بها نزاعٌ أو هيام فلو أنّ البلاد أطقن سعياً لسارَعَ نحوه البلد الحرام أدام الله أيام المعالي وذلك أن يدوم له الدوام وما لي غير ما هو جهد مثلي دعاءٌ أو ثناءٌ لا يرام

روله من أخرى كتب بها إليه [ من الطويل ] :

سلام على نفس مي الأمَّـةُ الكبرى هو السدينُ والسدنيا فزره تَرَ المنى

رر) وشخص ٍ هو المجدالمنيف على الشعرى وتحصل لك الأولى وتحصل لك الأخرى

ومن أخرى [ من الوافر ] :

رأيتك مرةً فسعدت حتى فلو أخرى

رأيت سعسود عيشي طالعات لأضحت لي الليالي خادمات (١)

وله من قصيدة في أبي سعيد الشبيبي يوم برز من جرجان بالمضارب ليعسكر بظاهرها متوجهاً إلى الأمير أبي علي وفائق، فاتفق تعرض أرضين في تلك الصحراء، فتبادر الغلمان إليهما فصادوهما فتفاءل أنه يغلب العدوين . كما اصطاد الغلمان الأرنبين ، فقال [ من الطويل ] :

أتاك بما تهوى وترضى المحرم وجاءك بالنصر العزيز يترجم

<sup>(</sup>١) المنيف : المرتفع والمشرف ، والشَّعرى : نجم في السماء منير يظهر في شدَّة الحرّ .

<sup>(</sup>٢) في . . و لأضحت لي الليالي خاضعات ، .

ولا غرو أن تلقى الذي تبتغي وما وبختك مقبل وبختك مقبل ورأيك في قمع المناوين راية وحسبك صيد الأرنبين مبشراً

تحاول والأفلاك بالسعد تخدم وأمرك متبوع وقدرك معظم وهيبتك الشماء جيش عرمرم(١) بصيدك أعداءً على الغدر أقدموا

وله فيه من مهرجانية على وزن المصراع الذي أنشده في المنام ، وذلك أنه رأى شخصاً مثل بين يديه وقال له [ من البسيط] :

# \* قد نلت ما لم تنله قبلَكَ الأممُ \*

#### فقال [ من البسيط]:

البين خمر ولكن سكرها سقم ان المحبين أحرار وأنفسهم إن المحبين أحرار وأنفسهم يا أيها الظاعنون ، القلب عندكم لي بينكم قمر في ثغره برد كأنما ابن شبيب سل في يده القائل القول لم تنطق به عرب على الكنوز أمين غير متهم وقد غدا وهو شيخ الدولتين كما لذاك في النوم شخص الصدق قال له

والحب نعمى ولكن في غلو نقم لمن يحبون في حكم الهوى خدم أون لم يكن عندكم فالقلب عبدكم في قدة غصن في وجهه صنم من مقلتيه حساماً حدة خدم والفاعل الفعل لم تفطن به العجم وسيفه في رقاب الناس متهم للحضرتين به عز ومنتظم قد نلت ما لم تنله قبلك الأمم

ومن أخرى في أبي العباس الضبّي [ من المتقارب ] :

زمان جديد وعيد سعيد ووقت حميد فماذا تريد وأحسن من ذاك وجه الرئيس وقد طلعت من سناه السعود

<sup>(</sup>١) المناوين : من ناوأ ، أي الأعداء ، وعرمرم : ضخم .

<sup>(</sup>٢) سلُّ : شهَرَ ، الخَذِم : القاطع .

وكم حلة خطّها قد غدت على بُردِ آل يزيد تزيدُ (١٠) وكتب إليه الشيخ أبو سعد الإسماعيلي قصيدة منها [ من الطويل ] :

سلامٌ على شيخ المحامد والذي ومن صح منه ودة ووفاؤه فأجابه بقصيدة منها [ من الطويل ] :

له الندروة العلياء والشرف العدُّ(١) على حين لم يحمد لذي خلَّة عهد

أفخر وذخر أم خطاب له مجد شممت من العنوان عند طلوعه وساعة فكي الختم أبصرت جنة فأشجارها علم وأغصانها تقى تجشمها الشيخ الإمام الذي به ومن بحلى أخلاقه تشرف العلى

أسحر أتى أم نظم من لا له ند (۱) روائح فضل دونها المسك والند (١) سقتها غوادي الفكر فهي لها خلد وأثمارها فهم وغدرانها رشد ومنه وفيه يعرف الكرم العد ويلمع في الدنيا بكنيت السعد

#### ومنها:

وكيف يؤدي حق شعر شعاره المعلاء وراويه ومنشده المجد وبي حرفة مذ غبت عن حرّ وجهه حرارة نار العشق في جنبها برد

وله إلى أبي العلاء السري بن الشيخ أبي سعد الإسماعيلي من قصيدة [ من الوافر ] :

قرأت لمن له يصفو ودادي نظيماً كالشباب المستعاد

<sup>(</sup>١) الحِلة : الثوب ، والبرد : جمع بردة وهي العباءة .

<sup>(</sup>٢) الشرف العد : أي الشرف الكثير .

<sup>(</sup>٣) النَّدّ : المثيل والقرين .

<sup>(</sup>٤) المسك والنَّد : من الطيب .

سرياً كاسم صاحب ولكن فكان اللفظ في معنى بديع

وكتب إلى الشيخ الوزير أبي الحسين أحمد بن محمد السهيلي لما رزق أبو عبد الله ابناً في المحرم سنة اثنتين وأربعمائة [ من الطويل ] :

عوائد صنع الله تكنفني تترى فمنها نجيب جاء كالبدر طالعاً وما هو إلا خادم وابن خادم فما رأيه في الاسم لا زال مسمياً فأجابه بهذه الأبيات [ من الطويل]:

فتورثني ذكراً وتلزمني شكراً (٢) سويًا سنيًا شدً لي نوره أزرا لسيدنا مدً الإله له العمرا مواليه كي يقتنوا الفخر والذخرا

به عاد الحنين إلى ازدياد(١)

ألــنُّ لديَّ من نيل المراد

سكنت إلى ما قلته أولاً نثرا فهناك الله النجيب فإنه وما جاء إلا أن يكون لصنوه وأوثر أن يكنى بكنية جدة ليحمد منه الله تقواه والهدى

نعم وإلى ما صنعته آخراً شعرا من الله فضل يوجب الحمد والشكرا ظهيراً فقوى الآن بينهما ظهرا(٢) أبي أحمد والإسم اختاره نصرا وينصره في علمه والنهى نصرا

#### \* \* \*

# ٦٣ - أبو القاسم أحمد بن أبي ضرغام

أحد شعراء خوارزم المفلقين المذكورين ، وكان يهاجي أبا بكر الخوارزمي ويسابه (٤) في عنفوان شبابه ، فمن محاسنه قوله من قصيدة في الشبيبي [ من مخلع

<sup>(</sup>١) السريّ : السّيد الشريف صاحب السخاء والكرم والمروءة .

<sup>(</sup>۲) تكنفني : تحيطني ، تترى : متتابعة .

<sup>(</sup>٣) الصنو: الشبيه.

<sup>(</sup>٤) في ب « ويباريه » .

#### البسيط]:

ابن شبيب أبو حروب أخو ندىً للحفاظ خِلَّ ليث للحفاظ خِلَّ ليث بالسيف والرمح يستقلّ ومنها:

خذها عروساً أتتك بكراً لغيرك الدهر لا تحلّ خذها وسق مهرها إليها إن لم يكن وابل فطل فطل فا

### ومن أخرى [ من مخلع البسيط] :

یا ملکاً آثر الصوابا لا یشرب الراح غیر حرً طابت لك الراح فاشربنها ستبصر الأرض عن قریب ما شئت من طائر تراه ولست لیلاً تری بعوضاً

ومن أخرى أولها [ من الطويل ] :

ديارك بيض من نشار الدراهم

فباكر اللهو والشرابا يرفع عن ماله الحسابا صرفاً فصرف الزمان طابا تلبس من وشيها ثيابا مغرداً ما خلا الغرابا ولا نهاراً ترى ذبابا

وبيضك حمرً من نشار الجماجم(١)

<sup>(</sup>١) الوابل : المطر ، والطلّ : الندي .

<sup>(</sup>٢) نثار الدراهم : ما ينثر في العرس على الحاضرين ،ونثار الجماجم : تساقطها .

# الباب الخامس

# ٦٤ - في ذكر أبي الفضل الهمذاني وحاله ، و وصفه ، ومحاسن نثره ونظمه

هو أحمد بن الحسين بديع الزمان ، ومعجزة همذان ، ونادرة الفلك ، وبكر عطارد ، وفرد الدهر ، وغرة العصر ، ومن لم يلق نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء الذهن وقوة النفس ، ومن لم يدرك قرينه في ظرف النثر وملحه وغرر النظم ونكته ، ولم ير ولم يرو أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره ، وجاء بمثل إعجازه وسحره ، فإنه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب ، فمنها أنه كان ينشد القصيدة التي لم يسمعها قطوهي أكثر من خمسين بيتاً فيحفظها كلها ويؤديها من أولها إلى آخرها، لا يخرم حرفا(۱) ولا يخل بمعنى ، وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ثم يهذها(۱) عن ظهر قلبه هذا ويسردها سرداً . وهذه حاله في الكتب الواردة عليه وغيرها .

وكان يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب ، فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عنها فيها.

<sup>(</sup>١) لا يخرم حرفا : أي لا يخطىء في حرف منها أو يغيّره .

<sup>(</sup>٢) يهذَّها : هذَّ الحديث : أي سرده .

وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدى، بآخر سطر منه ثم هلم جرا إلى الأول ويخرجه كأحسن شيء وأملحه ، ويوشح القصيدة الفريدة من قول ه بالرسالة الشريفة من إنشائه ، فيقرأ من النظم والنثر ، ويروي من النثر والنظم . ويعطي القوافي الكثيرة فيصل بها الأبيات الرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والنثر فيرتجله في أسرع من الطرف ، على ريق لا يبلعه ونفس لا يقطعه .

وكلامه كله عفو الساعة ، وفيض البديهة ، ومسارقة القلم ، ومسابقة اليد ، وجمرات الحدة ، وثمرات المدة ، ومجاراة الخاطر للناظر ، ومباراة الطبع للسمع ، وكان يترجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعانى الغربية ، بالأبيات العربية ، فيجمع فيها بين الإبداع والإسراع ، إلى عجائب كثيرة لا تحصى ، ولطائف يطول أن تستقصى . وكان ـ مع هذا كله ـ مقبول الصورة خفيف الروح ، حسن العشرة، ناصع الظرف ، عظيم الخلق ، شريف النفس كريم العهد ، خالص الود ، حلو الصداقة ، مر العداوة . وفارق همذان سنة ثمانين وثلثمائة وهو مقتبل الشبيبة غض الحداثة، وقد درس على أبي الحسين بن فارس وأخذ عنه جميع ما عنده واستنفد علمه واستنزف بحره ، وورد حضرة الصاحب أبي القاسم فتزود من ثمارها وحسن آثارها ، ثم قدم جرجان وأقام بها مدة على مداخلة الإسماعيلية والتعيش في أكنافهم والاقتباس من أنوارهم واختص بأبي سعد محمد بن منصور أيده الله تعالى ، ونفقت بضائعه لديه ، وتوفر حظه من عادته المعروفة في إسداء المعروف والإفضال على الأفاضل ، ولما استقرت عزيمته على قصد نيسابور أعانه على حركته ، وأزاح علله في سفرته . فوافاها في سنة اثنين وثمانين وثلثمائة ، ونشر ما بزّه ، وأظهر طرزه . وأملى أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكدية وغيرها وضمنها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد المرام ، وسجع رشيق المطلع والمقطع كسجع الحمام، وجد يروق فيملك القلوب، وهزل يشوق فيسحر العقول، ثم شجر بينه

وبين أبي بكر الخوار زمي ما كان سبباً لهبوب ريح الهمذاني وعلو أمره وقرب نجحه وبعد صيته ، إذ لم يكن في الحسبان والحساب أن أحداً من الأدباء والكتاب والشعراء ينبري لمباراته ، ويجترىء على مجاراته ، فلما تصدى الهمذاني لمساجلته ، وتعرض للتحكك به ، وجرت بينهما مكاتبات ومباهاة ومناظرات ومناضلات ، وأفضى السنان إلى العنان ، وفرع النبع بالنبع ، وغلب هذا قوم وذاك آخرون ، وجرى من الترجيح بينهما ما يجرى بين الخصمين المتحاكمين والقرنين المتصاولين ، طار ذكر الهمداني في الأفاق ، وارتفع مقداره عند الملوك والرؤساء ، وظهرت أمارة الاقبال على أموره ، وأدرّ له أخلاف الرزق(١) وأركبه أكناف العز ، وأجاب الخوارزمي داعي ربه فخلا للهمذاني ، وتصرفت به أحوال جميلة . وأسفار كثيرة ، ولم يبق من بلاد خراسان وسجستان وغزنة بلدة إلا دخلها وجنى وجبى ثمرتها ، واستفاد خيرها وميرهــا(٢) ، ولا ملك ولا أمير ولا وزير ولا رئيس إلا استمطر منه بنوء ، وسرى معه في ضوء ، ففاز برغائب النعم ، وحصل على غرائب القسم . وألقى عصاة بهراة واتخذها دار قراره ، ومجمع أسبابه ، وما زال يرتاد للوصلة بيتا يجمع الأصل والفضل ، والطهارة والستر والقديم والحديث ، حتى وفق التوفيق كله ، وخار الله له في مصاهرة أبي على الحسين بن محمد الخشنامي وهو الفاضل الكريم الأصيل ، الذي لا يزاد اختباراً ، إلا زيد اختيارا ، فانتظمت أحوال أبي الفضل بصهره، وتعرفت القرة في عينه والقوة في ظهره ، واقتنى بمعونته ومشورته ضياعاً فاخرة [ وأثر معيشة صالحة وثروة ظاهرة ] وعاش عيشة راضية ، وحين بلغ أشده وأربى على أربعين سنة ناداه الله فلباه [ وقدم على آخرته ] وفارق دنياه في سنة ثمان وتسعين وثلثمائية ، فقالمت عليه نوادب . الأدب ، وانثلم حد القلم، وفقدت عين الفضل قرتها ، وجبهة الدهر غرتها . وبكاه الأفاضل مع الفضائل ، ورثاه الأكارم مع المكارم ، على أنه ما مات من لم

<sup>(</sup>١) أخلاف الرزق: عائده وحاصله.

<sup>(</sup>٢) المير : الطعام ، ويقال : ما عنده خير ولا مير : أي لا عاجل ولا آجل .

يمت ذكره ، ولقد خلد من بقي على الأيام نظمه ونثره ، والله يتولاه بعفوه وغفرانه ، ويحييه بروحه وريحانه ، وأنا كاتب من ظرف ملحه ولفظ غرره ، ما هو غذاء القلب ونسيم العيش وقوت النفس ، ومادة الأنس .

# فصل من رقعة له إلى الخوار زمي

وهو أول ما كاتبه به

| كما طرب النشوان مالت به الخمر   | أنا لقرب دار الأستاذ [ أطال الله بقاءه ] |           |        |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|
| كما انتفض العصفور بلله القطر    | للقائم                                   | الارتياح  | ومـــن |
| كما التقت الصهباء والبارد العذب | بولائه                                   | الامتىزاج | ومـــن |
| كمااهتز تحتالبارح الغصن الرطب   | بمزاره                                   | الابتهاج  | ومـــن |

#### ومن رقعة له إلى غيره

يعز علي \_ أيد الله الشيخ ! \_ أن ينوب في خدمته قلمي ، عن قدمي ، ويسعد برؤيته رسولي ، قبل وصولي ، ويرد مشرع الأنس به كتابي ، قبل ركابي ولكن ما الحيلة والعوائق جمة [ من مجزوء الكامل ] :

وعليًّ أن اسعى وليـــس عليًّ إدراك النجاح

وقد حضرت داره ، وقبلت جداره . وما بي حب للحيطان ، ولكن شغف بالقطّان ، ولا عشق للجدران ، ولكن شوق إلى السكان .

ومن أخرى ـ لا أزال لسوء الانتقاد ، وحسن الاعتقاد ، أبسط يمين العجل وأمسح جبين الخجل ، ولضعف الحاسة ، في الفراسة ، أحسب الورم شحما ، والسراب شرابا ، حتى إذا تجشمت موارده ، لأشرب بارده ، لم أجده شيئاً .

<sup>(</sup>١) البارح : الريح الحارة في الصيف .

فصل \_حضرته التي هي كعبة المحتاج ، لا كعبة الحجاج ، ومشعر الكرم لا مشعر الحرم ، ومنى الضيف ، لا منى الخيف (١) ، وقبلة الصلات ، لا قبلة الصلاة .

فصل ورد للخوارزمي \_ يتقلب فيه عن جنب الحر" \_ ويتقلى على جمر الضجر ، ويتأوه من خمار الخجل [ ويتعثر في أذيال الكلل ] ويذكر أن الخاصة قد علمت الفلج " لأينا كان فقلت : است الباين اعلم [ والخوارزمي أعرف ] والأخبار المتظاهرة أعدل . والأثار الظاهرة أصدق . وحلبة السباق [ أحكم وما مضى بيننا أشهد ] والعود إن نشط أحمد . ومتى استزاد زدنا ، وإن عادت العقرب عدنا . وله عندي إذا شاء كل ما ساء وناء ( ) ، ولن يعدم إذا زاد نقداً يطير فراخه ، ونقفا يصم صماخه ، وما كنت أظنه يرتقي بنفسه إلى طلب مساماتي بعد ما سقيته نقيع الحنظل ، وأطعمته الخرء بالخردل ( ) . فإن كان الشقاء قد استغواه ، والحين معدى منتظرة ، والعين ناظرة ، والنعل حاضرة ، وهو منتي على ميعاد ، وأنا له بمرصاد .

فصل [ منه ] قد شملتني على رغمه أطراف النعم ، ومطرتني سحائب المنن ، وللراغم التراب ، وللحاسد الحائط والباب ، وللكاره اليد والناب .

# فصل من كتاب إلى أبيه

للشيخ لذة في العتب والسبّ ، وطبيعة في العنف والعسف، فإذا أعوزه من

<sup>(</sup>١) لا منى الخيف: يقصد مكانا قرب مكّة المكرمة حيث يؤدّى مشعرٌ من مشاعر الحجّ ، والخيف : كلّ هبوط وارتفاع في سفح الجبل .

<sup>(</sup>٢) الحرد : الغضيب .

<sup>(</sup>٣) الفلج : الفوز والظفر .

<sup>(</sup>٤) ناء : أثقل .

<sup>(</sup>٥) الخرء بالخردل : الخرء : الغائط ، والخردل أطيب الطعام ، أو اللحم المقطع .

يغضب عليه . فأنا بين يديه ، وإذا لم يجد من يصونه ، فأنا زبونه ، والولد عبد ليست له قيمة ، والظفر به هزيمة ، والوالد مولى أحسن أم أساء ، فليفعل ما شاء .

# فصل من كتاب تعزية إلى أبي عامر عدنان بن [ عامر ] بن محمد الضبي

الموت خطب قد عظم حتى هان ، وأمر قد خشن حتى لان ، والـدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخف خطوبها ، وجنت حتى صار الحمام أصغر ذنوبها ، فلتنظر يمنة ، هل ترى إلا محنة ، ثم لتعطف يسرة ، هل ترى إلا حسرة .

# ومن كتاب له إليه أيضاً

وإن يشأ الله يفض بنا الأمر إلى حال تسعه مولى. وتسعني عبداً. وشد ما بخلت بهذه الكلمة ، ونفرت عن هذه السمة ، هذا الشيخ [ الشهيد ] أبو نصر رحمه الله مد لها اللحظ ، فلم يحظ ، وهذا ابن عباد شد لها الرحل ، فلم يحل .

#### ومن رقعة

مثلك في السفارة ، الفأرة ، طفقت تقرض الحديد فقيل لها : ويحك ! ما تصنعين ؟ الناب ودقة رأسه ، والحديد وشدة بأسه ، فقالت : أشهد ، ولكني أجهد ، وإن تنج من تلك الأسباب ، فهي الذباب ، مقاديرك لا معاذيرك .

#### فصل من رقعة إلى خلف

سمعت منشداً ينشد [ من الطويل ] :

لحبى الله صعلوكاً مناه وهمَّه من العيش أن يلقبي لبوساً ومطعماً

فقلت : أنا معنى هذا البيت ، لأني قاعد في البيت ، آكل طيب الطعام ، وألبس لين الثياب ، ويفاض علي بذل ، ولا يُفوضُ إلي شغل . ويملأ لي وطب ، ولا يدفع بي خطب ، هذا والله عيش العجائز ، والزمن العاجز .

ومنها: الرأس - أيد الله الأمير! - كثير الخبوط. والضيف كثير التخليط، وصب هذا الماء خير من شربه. وبعد هذا الضيف أولى من قربه، وكأني بالأمير يقول، إذا قرئت عليه هذه الفصول: الهمذاني رأى بهذه الحضرة من الإنعام، ما لم يره في المنام، فكيف من الأنام، ولعله أنشأ هذا الكتاب سكران، فعدل به عادل السكر، عن طريق الشكر، وكأنه نسي مورده، الذي أشبه مولده، وإنما رفع لحنه، حين أشبع بطنه، واللئيم إذا جاع ابتغى. وإذا شبع طغى، والهمذاني لو ترك بجلدته، يرقص تحت رعدته. ما ارتقى في قعدته. ولا تجشاً من معدته. ولكنه حين لبس الحلة. وركب البغلة. وملك الخيل والخول، تمنى الدول، ورأس اليتيم يحتمل الوهن (۱)، ولا يحتمل الدهن، وظهر الشقي يحتمل عدلين من الفحم، ولا يحمل رطلين من الشحم، ولولا الشعير، ما نهقت الحمير، ولو لم يتسع حاله، لم يتسع مجاله. وكذا الكلب يزمن (۱)، حين يسمن، ولا يتبع، حين يشبع. وعند الجوع، يهم بالرجوع.

# فصل من كتاب إلى أبي نصر بن أبي زيد

كتابي أطال الله بقاء الشيخ وفرحي في كريم يحضر ذلك الجناب فيحسن المناب . ولا أعدم إن شاء الله بتلك الساحة الكريمة ، من يتحلى بهذه الشيمة ، على أن الطباع إلى الذم أميل ، والعقرب إلى الشر أقرب ، واللسان بالقدح أجرى

<sup>(</sup>١) الوطب : وعاء اللبن .

<sup>(</sup>٢) الوهن : الضعف في الأمر والبدن .

<sup>(</sup>٣) يزمن : يمرض .

منه بالمدح ، والحاسد يعمى عن محاسن الصبح ، بعين تدرك دقائق القبح ، والهروى جسد كله حسد ، وعقد كله حقد . فلا يجذب التخلق بضبعه (۱) عن طبعه ، ولا يأخذ التكلف بخلقه ، عن طرقه .

# ر**قعة له إلى مستميح ِ عاوده م**راراً

وقال له : لم لا تديم الجود بالذهب كما تديمه بالأدب ؟!

عافاك الله ، مثل الإنسان في الإحسان كمثل الأشجار في الثمار سبيله إذا أتى بالحسنة ، أن يرفه إلى السنة ، وأنا كما ذكرت لا أملك عضوين من جسدي وهما فؤادي ويدي ، أما الفؤاد فيعلق بالوفود ، وأما اليد فتولع بالجود ، لكن هذا الخلق النفيس ، ليس يساعده الكيس ، وهذا الطبع الكريم ، ليس يحتمله الغريم ، ولا قرابة بين الذهب والأدب فلم جمعت بينهما ؟ والأدب لا يمكن ثرده في قصعة (۱) ، ولا صرفه في ثمن سلعة ، ولي من الأدب نادرة جهدت في هذه الأيام بالطباخ أن يطبخ لي من جيمية الشماخ لونا فلم يفعل ، وبالقصاب أن يسمع أدب الكتاب فلم يقبل ، وأنشدت في الحمام ديوان أبي تمام فلم ينفذ ، ودفعت ألى الحجام مقطعات اللجام فلم يأخذ ، واحتيج في البيت إلى شيء من الزيت ، فأنشدت من شعر الكميت ألفاً ومائتي بيت ، فلم تغن ، ولو وقعت أرجوزة العجاج في توابل السكباج (۱) ما عدمتها عندي ولكن ليست تقع فما أصنع ، فإن كنت تحسب اختلافك إلي "إفضالاً علي قراحتي في أن لا تطرق ساحتي ، وفرجي في أن لا تجى ، والسلام .

<sup>(</sup>١) الضبع: ما بين الابط إلى نصف الساعد.

<sup>(</sup>٣) لا يمكن ثرده في قصيعة : ثرد يثرد الخبز أي فته ثمّ بله يمرق ، أي أنّ الأدب لا يمكن أن يكون كالطعام ، لأنّه موهبة وذوق .

<sup>(</sup>٣) العَّجاج : أحد الشعراء الرجّاز ، والسكباج : مرق يتخذ من اللحم والخل .

## وكتب إلى صديق له رقعة نسختها

قد طبخت لسيدي حاجة إن قضاها وبلغ رضاها ذاق حرارة الإعطاء ، وإن أباها وفل شباها (١) لقي مرارة الاستبطاء ، فأي الجودين أخف عليه : جوده بالعلق النفيس ، أم جوده بالعرض الخسيس . ونزوله عن الطريف، أم عن الخلق الشريف ؟؟

#### فأجابه عنها بهذه الرقعة

جعلت فداك هذا طبيخ ، كله توبيخ ، وثريد ، كله وعيد ، ولقم [ إلا أنها ] نقم . ولم أر قِدراً أكثر منها عظما ، ولا آكلاً أكثر مني كظما ، ما هذه الحاجة ؟ ولتكن حاجاتك من بعد ألين جوانب ، وألطف مطالب !

# فصل من كتاب إلى الأمير أبي نصر الميكالي

كتابي أطال الله بقاء الأمير ، وبودي أن أكونه ، فأسعد به دونه ، ولكن الحريص محروم ، لو بلغ الرزق فاه ، لولاه قفاه ، وبعد فإني في مفاتحته [ بين ] ثقة تعد ، ويد ترتعد ، ولم لا يكون ذلك والبحر وإن لم أره . فقد سمعت خبره ، ومن رأى من السيف أثره ، فقد رأى أكثره ، وإذ لم ألقه ، فلم أجهل إلا خلقه ، وما وراء ذلك من تالد أصل ونشب(٢) ، وطارف فضل وأدب(٢) ، فمعلوم تشيد به الدفاتر ، والخبر المتواتر ، وتنطق به الأشعار ، كما تختلف عليه الآثار ، والعين أقل الحواس إدراكاً ، والآذان أكثرها استمساكاً .

فصل ، من رقعة إلى الشيخ الإمام أبي الطيب سهل بن محمد :

<sup>(</sup>١) فلّ شياها : قطع نارها وأطفأها بالاستجابة .

<sup>(</sup>٢) التالد : المال القديم الموروث ، والنشب المال القديم من نقود وحيوان .

<sup>(</sup>٣) الطارف: المال الحديث العهد.

أنا أخاطب الشيخ الإمام والكلام مجون ، والحديث شجون ، وقد يوحش اللفظ وكله ود ، ويكره الشيء وليس من فعله بد ، هذه العرب تقول لا أبالك في الأمر إذا هم ، وقاتله الله ولا يريدون الذم ، وويل أمه للمرء إذا أهم [ ولأولي ] الألباب في هذا الباب أن ينظروا من القول إلى قائله ، فإن كان ولياً فهو الولاء وإن خشن ، وإن كان عدواً فهو البلاء وإن حسن .

#### [ وله إليه رقعة ]

يا لعباد الله القرض ، ولا هذا الرحض (۱) ، والزاد ولا هذا الكساد ، أمرض ولا أعاد ، إذا شبع الزنجي بال على التمر، وهذا بول على الجمر ، ويوشك أن يكون له دخان .

فصل \_ مثله كمن صام حولاً ، ثم لما أنظر شرب بولا .

## ومن أخرى

الماء إذا طال مكثه ، ظهر خبثه ، وإذا سكن متنه ، تحرك نتنه ، كذلك الضيف يسمج لقاؤه ، إذا طال ثواؤه ، ويثقل ظله ، إذا انتهى محله .

#### فصل من كتاب

نهت الحكماء عن صحبة الملوك ، وقالوا : إن الملوك إذا خدمتهم ملوك ، وإن لم تخدمهم أذلوك ، وإنهم يستعظمون في الثواب ، رد الجواب، ويستقلون في العقاب ، ضرب الرقاب ، وإنهم ليعثرون على العثرة من خدمهم فيبنون لها مناراً ، ثم يوقدونها ناراً . ويعتقدونها ثاراً ، وقالوا : كن من الملوك مكانك من

<sup>(</sup>١) القرض : السلفة من المال وغيره ، والرحض : الثوب البالي .

الشمس ، إنها لتؤذيك والسماء لها مدار ، والأرض لك دار ، فكيف لو أسفَّت قليلاً ، وتدانت يسيراً ، وإن العاقل ليطلب منها مزيد بعد فيتخذ سرباء (١) لواذا منها وهربا ، ويبتغى فى الأرض نفقا ، فراراً منها وفرقا(٢) .

# رقعة في التماس الحطب

كم لله من حبر إذا جاع حبَّر الأسجاع (") ، وإذا اشتهى الفقاع كتب الرقاع ، هذا تسبيب بعده تشبيب ، قد عرف الشيخ برد هذا [ البرد ] وخروجه في سوء العشرة عن الحد ، فإن رأى أن يلبسني من الحطب اليابس فروة ، ويكفيني [ من ] أمر الوقود شتوة ، فعل إن شاء الله تعالى .

فصل ـ ورد كتاب يضرط الأتن ويعرق الأباط(؛)، كالقنفذ من أي النواحي أتيته ، وكالحسك على أيّ جنب طرحته ، ورحم الله فلاناً! قلت له يوماً : إنك كثير الرغبة سريع الملالة ، فقال : عافاك الله! هذه غيبة ، وفي الوجوه غريبة ، وإنما يغتاب المرء من وراء ظهره ، لا في سواء وجهه .

فصل ـ أما الكتاب فلفظه فسيح ، ومعناه فصيح ، وأوله بآخره رهين وآخره لأوله قرين ، وبينهما ماء معين وحور عين .

فصل - أنا على بينة من أمري ، وبصيرة في ديني ، ولا أقول بعلوم أصحاب النجوم ، وكما أعلم أن أكثرها زقٌ وريح (٥) ، أرى أن بعضها حق صحيح ، وكان لنا صديق لا يؤمن بالصبح إيمانه بالنجوم ، قرىء عليه إن الله يأمر بالعدل

<sup>(</sup>١) السرب: الملجأ.

<sup>(</sup>٢) الفرق : الخوف .

<sup>(</sup>٣) الحبر : العالم ، وحبّر الأسجاع : كتبها .

<sup>(</sup>٤) الأتن : أنثى الحمار، والأباط : جمع إبط.

 <sup>(</sup>٥) الزُّق : كير الحداد الذي ينفخ فيه ، أو وعاء من جلد توضع فيه السوائل من ماء وخمر .

والإحسان، فقال: إن رضي النحسان.

فصل ـ والله لولا يد تحت الحجر ، وكبد تحت الحنجر ، وطفل كفرخ يومين قد حبب الى العيش ، وسلب من رأسي الطيش ، لشمخت بأنفي عن هذا المقام ، ولكن صبرا جميلاً والله المستعان .

فصل \_ إنما يحبس البازي ولو ترك القطا لطار كل مطار .

فصل ـ لم أر مثلي علق مضنة يرمي به من حالـق(١) ، ولـكن رب حسنـاء طالق .

# فصل من رسالة في ذم السذق<sup>(1)</sup> [ إلى الرئيس أبي عامر ]

هذا هو العيد ، وذلك هو الضلال البعيد ، إنهم يشبون ناراً هي موعدهم ، والنار في الدنيا عيدهم ، والله إلى النار يعيدهم ، ومن لم يلبس مع اليهود غيارهم ، لم يعقد مع النصارى زنارهم ، ولم يشب مع المجوس نارهم ، إن عيد الوقود لعيد إفك ، وإن شعار النار لشعار شرك ، وما أنزل الله بالسذق سلطانا، ولا شرف نيروزاً ولا مهرجاناً ، وإنما صب الله سيوف العرب على رءوس العجم لما كره من أديانها ، وسخط من نيرانها ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم حين مقت أفعالهم .

فصل منه \_ إن هذا الدين لذو تبعات ، الصوم والفطام شديد . والحج والمرام بعيد . والصلاة والمنام لذيذ ، والركاة والمال عزيز ، وصدق الجهاد والرأس لا ينبت بعد الحصاد ، والصبر الحامض والعفاف اليابس ، والحد

<sup>(</sup>١) علق مضنة : أي نفيساً غالياً يحرص عليه ، وحالق ، عال ٍ .

<sup>(</sup>٢) السَّذَق : ليلة الوقود ( معرَّبه ) .

الخشن ، والصدق المر ، والحق الثقيل والكظم ، وفي اللقمة العظم.

فصل ـ الوحشة تقتدح في الصدر ، اقتداح النار في الزند ، فإن أطفئت بارت وتلاشت ، وإن عاشت طارت وطاشت ، والقطر إذا تدارك على الإناء امتلأ وفاض ، والعتب إذا ترك فرخ وباض .

فصل ـ من لڤينا بأنف طويل ، لڤيناه بخرطوم فيل ، ومن لحظنا بنظر شزر، بعناه بثمن نزر(١١) .

#### رقعة إلى خطيب

المجالس أيد الله الخطيب لا تطيب إلا بالمسامرة ، والخطيب فضيحة الدنيا ونكال الآخرة ، وقد حضر الخطيب كان ، فليحضر الخطيب الآن ، تصديقاً لقول الله تعالى ﴿ ومن البقر اثنين ﴾ .

أخرى ـ سلمت على فلان فرد جواباً يرد على الوكلاء بشرط الإيماء ، واقتصر من البشاشة ، على تحريك الشاشة ، ومن الاستقبال ، على تحريك السبال(٢٠)

فصل - جارنا رجل يصحب السرير ، ويسحب الحرير ، ويفترش الحبير ، ويخوض العبير ، يحلف رجلاً يزعمه كان يقتات الشعير ، ويعروري البعير ، ويركب الحمير ، ويظلم الصغير ، ويجالس الفقير ، ويواكل الأجير ، بعيد بون بينهما بعيد .

فصل ـ لو كان حماري لنفشت عليه التبن . ونقلت على ظهره اللبن ، أفأودي عنه الغرامة ، لا ولا كرامة ، من ذاك الثور ، حتى يحتمل عنه الجور ؟

<sup>(</sup>١) نظر شزراً : أي نظر بطرف عينه مغضباً ، والثمن النزر : الثمن البخس .

<sup>(</sup>٢) السبال : ما فرق الشفة العليا من الشعر أي و الشارب ، .

<sup>(</sup>٣) يفتات ِ : من القوت أي الطعام ، ويعروري البعير : أي يركبه عارياً ، أو يأتي أمراً قبيحاً منه .

الموت والله ولا هذا الصوت ، والمنية ولا هذه الأمنية الدنيّة .

فصل \_ أما الآن والحال من الضيف يحتال ، والأيام كأنها ليال ، توالفت والوجه بال(١) ، والكيس والرأس خال ، واللحم في السوق غال ، والقدر حليف خيال .

#### فصل له من رقعة

يا شبر ، ما هذا الكبر . ويا فتر (۱) ، ما هذا الستر . ويا قرد ،ما هذا البرد ويا شبر ، متى الخروج . ويا فقاع (۱) ، بكم تباع . ويا فراني ، متى تراني . ويا لقمة الخجل نحن ببابك ، ويا بيضة النغيلة (۱۰) من أتى بك . ويا دبة ، ويا حبة ، ويا من فوق المكبّة ، ويا من قربه المذبة (۱) . ويا من خلقه المسبة . ويا دمل ما أوجعك ، ويا قمل لنا حديث معك . فإن رأيت آذنت والسلام .

فصل ـ أعجوبة ، لكنها محجوبة ، حتى تصلي على النبي بنشاط ، وتنزل عن قيراط ، ما هي رحمك الله ؟ صبرا يا خبيث ، إليك يساق الحديث . إن عشنا وعشت رأيت الأتان تركب الطحان ، روح ولا جسد ، وصوت ولا أحد والعود أحمق . ومتى فرزنت يا بيدق . ويا أسخف من ناقد على راقد . وشر دهرك آخره ، ويا عجبا أيلد الأغر البهيم ، وولد آزر إبراهيم [ من الكامل ]:

يا أيُّها العمام الذي قد رابني أنت الفداء لذكر عام أولا وما أفدى العام ، لكن الأنعام . ولا أشكو الأنام . لكن اللئام . عام أول

<sup>(</sup>١) توالفت : من الولاف : وهو نوع من العدُّو تقع فيه القوائم معاً ،والوجه بال : أي رثِ أصابه البلاء .

<sup>(</sup>٢) الفتر : ما بين الابهام والسّبابة من اليد اذا فتحتهما .

<sup>(</sup>٣) الفُقاع : شرابٌ يتخذ من الشعير أو غيره .

<sup>(</sup>٤) الفرّان: الذي يصنع الخبز.

<sup>(</sup>٥) النغيلة : دودة في الجسم تفسده .

<sup>(</sup>٦) المذبّة من الأرض: الكثيرة الذباب، والمذبة: المروحة التي يذب الذباب بها.

عدنان ، والعام هذا القرنان . لنا في كل أوان أمير يملأ بطنه ،والجار جائع ، ويحفظ ماله والعرض ضائع [ من الطويل ] :

تبدَّلت ِ الأشياءُ حتَّى لخلتها ستبدي غروب الشمس من حيث تطلعُ

كانت السيادة في المطابخ ، فصارت في المباطخ ، أشهد لئن كثرت مزارعكم لقد قلت مشارعكم (١) . ولئن سمنت أقفيتكم ، لقد أمحلت أفنيتكم [ من البسيط]:

رأيتكم لا يصون العرضُ جاركُمُ ولا يدرُّ على مرعاكُمُ اللَّبنُ

# فصل من رقعة إلى من استماحه شراباً في يوم مطير

عافاك الله! العاقل إن وافى أبوه على جمل البريد ، من المضرب البعيد في الخطب الشديد . يومنا هذا لم يستقبل حمارته . وإن مات لم يشيع جنازته . وحل إلى الركب ، ومطر كأفواه القرب . ورجل ظاهر النفاق يلتمس الشراب ممن لا يرى قربه ، فكيف شربه ، على أنك إلى الشرب أحوج منك إلى السكر ألا ترى كيف من الله على البيوت بالثبوت ، وعلى السقوف بالوقوف ، ألا تنظر إلى هذا المطر ، أمطر عمارة هو أم مطر خراب ، وسقيا رحمة هو أم سقيا عذاب .

فصل ـ كتابي والتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، طالق ثلاثاً ، مردودة على أهلها من ورائها البعرة ، وفي قفائها النعرة ، لا ترجع لخرقاء ، (١) أو ترجع العنقاء ، وتالله ما نقض الغزل بعد قوة ، أسخف من نقض عهد وأخوة ، ليس أرش الغزل إذا نقض . أرش الفضل إذا رفض . ولم يجعل الله إضاعة الصوف ،

<sup>(</sup>١) المباطخ : اللعق ، بطخ الشيء لعقه .

<sup>(</sup>٢)، القذال : ما بين الأذنين من مؤخر الرأس يكنى بذلك عن عدم السمع والطاعة .

كاضاعة المعروف ، والحق ثقيل ، وَهُو خيرُ مَا قيل .

فصل حديث الكتاب ما حديث الكتاب ، وصل جحيم هائل ، ليس وراءه طائل ، وخط مجون ، لا يدري ألف أم نون . وسطور فيها سطور كدبيب السرطان على الحيطان ، وألفاظ أخلاط ، لا يدركها استنباط ، ولا يفهمها بقراط ، هذيان المحموم ، ودواء المهموم .

فصل \_ ومثلك من ذب ، عمن أحب ، ولكن للذب أبواباً ، ولكل امرى عجواباً ، تعلم أنه ليس في أبواب الذب ، أضعف من باب السب ، وإذا تلوت قول الله عز وجل [ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً] علمت أن سلاح خصمك أقوى ، والناس رجلان كريم ولئيم ، وكل بأن لا يسب خليق ، إن الكريم لا ينكر الفضل ، وإن النذل لا يألم العذل [ من الوافر]:

يُبيحك منه عرضاً لم يصنه ويرتبع منك في عرض مصون

وهلم أفرض لك مسألة الذب في الذباب لتعلم أن اتقاءه بالمكبة خير من اتقائه بالمذبة ، وأن ذبه بالمظلة أبلغ من ذبه بالمذلة ، فإن كان لا بد من انتقام, واستيفاء فأعيذك بالله أن تجهل أن آذان الأنذال في القذال() وهي آذان لا تسمع إلا من ألسنة نعال الأدم ، وترجمة أكف الخدم ، وعلامة فهمها جحوظ العينين ، وخدر اليدين .

فصل ـ وجدتك تعجب أن يجحد لئيم فضل صنيعك ، فخفض عليك يرحمك الله ، إن الذي تعجب منه يسير ، في جنب ما يجحده من الناس كثير. إن الله تعالى خلق أقواماً وشق لهم أبصاراً وآتاهم بصائر فغاصوا بها على عرق الذهب ففصدوه (۲) ، ولم يزالوا بالنجم حتى رصدوه ، واحتالوا للطائر فأنزلوه من جو السماء ، وللحوت فأخرجوه من الماء ، ثم جحدوا مع هذه الأفكار الغائصة

<sup>(</sup>١) الفصد: الشَّق.

والأذهان النافذة صانعهم فقالوا: اين وكيف؟ حتى رأوا السيف، فلم تعجب أن جحدوا فضلا ليست الأرض بساطه، ولا الجبال سماطه، ولا السماء فسطاطه، ولا الليل رباطه، ولا النهار صراطه، ولا النجوم أشراطه، ولا النار سياطه.

فصل ـ ما أشبه وعد الشيخ في الخلاف ، إلا بشجر الخلاف . خضرة في العين ، ولا ثمر في البين . فما ينفع الوعد ، ولا إنجاز من بعد ، ومثل الوعد مثل الرعد ، ليس له خطر ، إن لم يتله مطر.

فصل \_ كان عندنا رجل فاره الأفراس() ، فاخر اللباس ، لا يعد من الناس ، ولا تظنّن أن الإنسانية بساط قوني ، ولا ثوب سقلاطوني ، ولا تقدر أن المكارم ثوبان من عدن ، أو قعبان من لبن().

فصل ـ لك يا سيدي خلال خير . وخلال فضل ، لا يدفعك عنهما أحد ، ولك في المكارم لسان ويد ، لا تخلو معهما من تورية سوطية ورجل طاووسية ، ولو عريت منها كنت الإمام الذي تدعيه الشيعة وتنكره الشريعة .

فصل \_ معاذ الله لا أشفع لضارب القلب ، ولا أرضى له غير الصلب ، واعتقد في دار الضرب ، أنها دار الحرب ، ولكن ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ .

فصل - كثر ترداد أصحابي إلى فلان ، فما يعيرهم إلا أذناً صماء وبابا أصم وكان فيما بلغني يأذن في باب الخاصة للعامة . فصار يأذن في باب العامة للخاصة

<sup>(</sup>١) فارة الأفراس : أي نشيطها ومليحها .

<sup>(</sup>٢) القَعْب : القدح الضخم الغليظ .

<sup>(</sup>٣) المواجرين : من الأجر : أي الجزاء أو من الوجر : الذعر والخوف .

وإنما تولى جارها من تولى فارها ، ومن لم يول منافعها لم يول مضارها .

### فصل من كتاب إلى ابن فارس

نعم أيدالله الشيخ ، إنه الحيأ المسنون() وإن ظنت الظنون ، والناس لأدم ، وإن كان العهد قد تقادم ، وارتكبت الأضداد ، واختلط الميلاد ، والشيخ يقول : قد فسد الزمان ، أفلا يقول : متى كان صالحاً ؟ أفي الدولة العباسية فقد رأينا آخرها وسمعنا بأولها ، أم المدة المروانية وفي أخبارها [ من السريع ] :

#### \* لا تكسع الشول بأغبارها (١)

أم السنين الحربية [ من مجزوء الكامل ]:

والرمح يركز في الكلى والسيف يغمد في الطلى ومبيت حجر في الفلا والحرتان وكربلا

أم البيعة الهاشمية، وعلي يقول: ليت العشرة منكم براس، من بني فراس، أم [ الأيام ] الأموية والنفير إلى الحجاز، والعيون إلى الأعجاز؟ أم الأمارة العدوية وصاحبها يقول: وهل بعد البزول "، إلا النزول؟ أم الخلافة التيمية وصاحبها يقول: طوبى لمن مات في نأنأة الإسلام، أم على عهد الرسالة ويوم الفتح قيل: اسكني يا فلانة، فقد ذهبت الأمانة. أم في الجاهلية ولبيد يقول [ من الكامل ]:

[ ذهب الذين يعاش في أكنافهم ] وبقيت في خِلف كجلد الأجرب

<sup>(</sup>١) الحمأ المسنون : الطين المنتن الفاسد الرائحة .

<sup>(</sup>٢) تكسع الشول : كسع: تبع، والشُّول : الخفيف السريع أي أنَّ الخيل السريعة لا يمكن أن يلحق بها .

<sup>(</sup>٣) البزول : قضاء الحاجة ، أو امتطاء البازل من الابل .

أم قبل ذلك وأخو عاد يقول [ من الطويل ]:

بلاد بها كنَّا وكنَّا نحبُّها إذِ الناس ناسُ والزمان زمان أم قبل ذلك وروى عن آدم عليه السلام [ من الوافر] :

تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح أم قبل ذلك وقد قالت الملائكة ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾ .

وما فسد الناس ، وإنما اطرد القياس ، ولا أظلمت الأيام ، وإنما امتـد الظلام ، وهل يفسد الشيء إلا عن صلاح ، ويمسي المرء إلا عن صباح ؟ .

فصل منه - وإني على توبيخه لي لفقير إلى لقائم ، شفيق على بقائمه . منتسب إلى ولائه ، شاكر لآلائه (۱) ، وإن له على كل نعمة خولنيها الله ناراً ، وعلى كل كلمة علمنيها منارا . ولو عرفت لكتابي موقعاً من قلبه لاغتنمت خدمته به ، ولرددت إليه سؤر كاسه ، وفضل أنفاسه . ولكني خشيت أن يقول : هذه بضاعتنا ردت إلينا ، وله أيده الله العتبى ، والمودة في القربى والمرباع ، وما ضمه الجلد وناله الباع ، وما ضمنه المشط[ من المتقارب ]:

ووالله ما هي عندي رضى ولكنها جل ما أملك واثنان قلما يجتمعان الخراسانية والإنسانية ، وأنا وإن لم أكن خراساني الطينة ، فإني خراساني المدينة ، والمرء من حيث يوجد ، لا من حيث يولد ، والإنسان من حيث يثبت ، فإن آنضاف إلى خراسان ولادة همذان ارتفع القلم وسقط التكليف ، فالجرح جبار ، والجاني حمار ولا جنة ولا نار ، فليحتملني الشيخ على هناتي (٢) ، أليس صاحبنا يقول [ من الخفيف ]:

<sup>(</sup>١) الآلاء : النعم .

<sup>(</sup>٢) الهنَّة : جمع هنات وهي خصال الشرُّ .

لا تلمني على ركاكة عقلي إن تيقّنت أننّي همذاني

فصل \_ بعض الظن إثم ، ولكن بعض الاثم حزم ، وبلغني أن القاضي يريد أن يسجل ، فأريد أن لا يعجل ، حتى أحضر فينظر فيم الخصومة ، وأنظر كيف الحكومة .

فصل - أنت أيدك الله إذا قلدت البريد ، وبردت هذا التبريد ، تؤذن أنك لو وليت الديوان ، لحجبت الدبران ، ولو قلدت الوزارة ما كنت تصنع ، أكنت أول من تصفح ، وإن هان على سبال الطبائع وهو الخليفة فمن الجيفة ؟ يا شيخ حشمة في الرأس ، وعرة (١) بين الناس ، وإذا ارتفعت فآلاتها نميمة ، وليس للناس قيمة ، ولو نسجت الدر في الذهب ما كنت إلا حائك ، وإلا من جملة أولئك .

فصل \_ شرابٌ من ذاقه أخَّخ (٢) ، وصوت من يسمعه بخبخ ، وشرف من ناله أرخ .

فصل ـ ألا وإن في صدري لغصة ، وإن في رأسي لقصة ، وإن لكل مسلم فيها لحصة ، وإن هذا المقام فيها لفرصة .

#### فصل من كتاب إلى عدنان

أشهد لوخير الرئيس ما اختار فوق ما اختير له ، وما في الغيب ، أكثر مما في الجيب ، وما بقي ، أحسن من الذي لقي [ من الطويل ]:

هنيئاً وزاد الله ضبَّة سؤدداً وذلك مجد يملأ العين واليدا لك اليوم أسباب السموات مظهراً وما اليوم مما سوف تبلغه غدا

<sup>(</sup>١) الحشمة : الغضب، والانقباض عن الأخرين ، والعرَّة : العيب والحلَّة القبيحة .

<sup>(</sup>٢) أخَّنح : قال آخ ، عبارة عن التوجّع .

<sup>(</sup>٣) بخبخ : قال بخ بخ : عبارة عن السرور والتهنئة .

فصل ـ أنا ، وأنا غرس الشيخ ، ألف العمامة ، على فضول لا تقلها جبال تهامة ، ثم أسبح في الماء الغزير ، وأعتضد بالأمير والوزير ، ثم استظهر بسجل القاضي ، ثم الشيخ هو المتغاضي ، ولا حيلة مع ابن جميلة ، العار والله والنار ، والقتل والدمار ، والعسلى والزنار ، والشباب والتراب المثار .

فصل \_ واحربا أتريد جهنم حطبا(۱) ، واعجبا أتريد أسوأ منها منقلبا فصل \_ [ أبق أطال الله بقاء الشيخ الرئيس ] عبدان : أحدهما الذي أنبت على مثر حرة من وقطن (۱) ، والآخر الذي قال : خلقتني من ناد وخلقته من طين (۱) ،

عليه شجرة من يقطين (١) ، والآخر الذي قال : خلقتني من نار وخلقته من طين (١) ، وأنجى هذا من الظلمات ، ومد لذلك في الحياة ، فعرف لكل على مقدار حرمته

حق خدمته .

فصل \_ مضى العيد فلا صدقات الفطر ولا صدقات العطر ، ولا فضلات القدر ، ولا لفظات الذكر ، وأسمع الناس ، يقولون إن الشيخ مستبرد لي مستوحش مني [ وأنا سليم نواحي القول والفعل والنية ] وأنا كالحية أضمن أن لا ألسع ولا أضمن أن لا يفزع .

فصل \_ وصلت رقعة الشيخ فسفرت شوهاء ، ونطقت ورهاء (٤٠٠ . تعشر في أذيالها تقول خذوني ، والطاعون المذنب سكران يتغافل .

فصل \_ يعجبني أن يكون الشيخ عريض اللسان طويله ، حسن البيان جميله ، ولا يعجبني أن يطول لسانه حتى يمس به جبينه ، ويضرب به صدره ، ويحك به قفاه ، فخير الأمور أوساطها ، وأمام الساعة أشراطها . والغاية سوم ،

<sup>(</sup>١) واحربا : واحزناه .

<sup>(</sup>٢) يعني بذلك النبي يونس عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) يريد بذلك إبليس اللعين الذي أبي أن يسجد لآدم كما امر الله سبحانه وتعالى .

 <sup>(</sup>٤) سفرت شعرها : أي كشفت عن وجهها المشوّه القبيح ، ونطقت ورهاء : أي تكلّمت بكلام ثقيل ،
 ويقال : امرأة ورهاء أي كثيرة الشحم .

والاستقضاء فرقة .

فصل ـ لولا شفقتك من القلب ، لربطتك مع الكلب ، ولكن لا حيلة لإحصارك ، وكلّي انصارك .

فصل ـ مغرز إبرة . وألفا عبرة ، رعاة رعاع ، ورعايا شجاع ، أمير ولكنه في الحمير ، ووزير ولكنه خنزير . وما شئت من البرود الاتحمية ، ولا شيء من الحمية .

فصل - أراني أذكر الشيخ كلما طلعت الشمس أوهبت الريح أو نجم النجم أو لمع البرق أو عرض الغيث أو ذكر الليث أو ضحك الروض ، إن للشمس محياه وللريح رياه وللنجم حلاه وعلاه وللبرق سناؤه وسناه وللغيث يداه ونداه ولليث حماه وللروض سجاياه ، ففي كل صالحة ذكراه ، وفي كل حادثة أراه ، فمتى أنساه ، واشدة شوقاه ، عسى الله أن يجمعنى وإياه .

فصل ـ سألني العم عن حالي بهذه البلاد . وإنني في بلاد وإن لم يكن لأهلها تمييز ، فأنا بينهم عزيز . يطعمونني تقليداً ، ويردونني فريداً ، والمال يجتني فيضاً لكن لا أبلعه ريقا ، ولا أكره آلوه تفريقاً ، فهو يأتي مداً ويذهب جزرا .

فصل - خلق ابن آدم خلقة الفراش مماته في المعاش، ومساره طي المضار، وإلا بين لمثلي إذا خرج من بلدة أن تنبذ خلفه الحصاة، وتكنس بعده العرصات(۱) وتوقد في أثره النار، ويثار في قفاه الغبار، ويستنبح لفراقه الكلب، ويسد لأوبته الأذنان، وتغمض عن رجعته العيان، ويقول كم سنة تعد، ورب سلم لا يرد، وما قدرت أن الشيخ بعد ما كفاه الله شرمقامي، وأصحت سماؤه من أشغالي وصفا جوه من لقائي، يشتاق طلعتي شوقاً ببعثه على عتابي، ويهزه

<sup>(</sup>١) العرصات : الساحات .

لاستعطافي ، ولا شك في أنه اشتهاني كما يشتهي الجرب الحك ، ولـ العتبـى فستأتيه كتبى تباعاً ورسلى ولاء ، وحاجاتي قطارا(١).

# فصل إلى الاستاذ أبي بكر بن إسحاق

الأستاذ الاهد يأمر غاشية مجلسه ، أن يفتشوا أعطاف المقبرة و زواياها ، فإن وجدوا قلبا قريحا ، يحمل وداً صحيحاً ، وكبداً دامية ، تقل محبة نامية ، فأنا ضيعتهما بالأمس ، على ذلك الرمس ، رضي الله تعالى عن وديعته ، وعنا معشر شيعته ، فليأمر بردهما إلي ، فلا خير في الأجساد خالية من الفؤاد ، عاطلة عن الأكباد .

### فصل إلى ابن أخته

أنت ولدى ما دمت والعلم شانك ، والمدرسة مكانك ، والدفتر أليفك ، وحليفك ، فإن قصرت ولا إخالك ، فغيرى خالك .

## فصل من كتاب إلى ابن فريغون (١)

كتابي والبحر وإن لم أره ، فقد سمعت خبره ، والليث وإن لم ألقه ، فقد تصورت خلقه ، والملك العادل إن لم أكن لقيته ، فقد بلغني صيته .

فصل ـ إن لي في القناعة وقتاً ، وفي الصناعة بختاً ، لا يبعد عن منال المال ، بل يحبيني فيضا ، ويتطفل علي أيضاً ، وهذه الحضرة وإن احتاج إليها المأمون ولم يستغن عنها قارون ، فإن الأحب إليّ أن أقصدها قصد موال ، لا قصــد سؤال ،

<sup>(</sup>١) القطار : القافلة ، ويريد أنها سوف تأتيه متتابعة .

<sup>(</sup>٢) في الرسائل : وله إلى الأمير ابن الحرث محمد مولى أمير المؤمنين .

والرجوع عنها بحال، أحب إلي من الرجوع بمال ، قدمت التعريف ، وانتظر الجواب الشريف .

فصل ـ إن أيامي منذ لم أره ليال ، وإني من حبسي لفي طلل بال . وإن العيش لا يلتئم إلا بعزه ، والعافية لا تطيب إلا في ظله(١) .

فصل \_ إن الجميل عندهم من وراء جدار ، والقبيح نار على منار ، فإذا مدحوا سيرة رجل فقد حمدوا عثرته ، ولم يبق فيه طمع للسبك ، ولا موضع للشك.

فصل ـ ليست التجربة خمسة أجربة ، إنما هي دفعة والتقدمة لفظة ، ثم إنا العاقل بفطنته يكيس فيقيس ، والجاهل بغفلته يخس ويخيس ، يا أبا الفضل ليس هذا بزمانك ، وليست هذه الدار بدارك ، ولا السوق سوق متاعك ، ناسب الكتابة وما وسقت ، والأقلام وما نسقت ، والمحابر وما بسقت ، والأسجاع إذا اتسقت، واللوم ولا هذه العلوم .

فصل \_ إني والله لأرحم عقل طرفة إذ قال [ من الوافر ]

وليت لنسا مكان الملك عمرو رغوثساً حول قبتنا تخور

كيف ضرب المثل في الشر وقلة الخير ، بما هو خير كله . وإن الرغوث لتعذره برسلها ، وتحبوه بنسلها ، وتكسوه بصوفها ، وتنفعه ببعرها ، وتغيظ عدوه بسراحها ، وتقر عينه برواحها [ من الوافر ]:

وتمالً بيته أقطاً وسمناً وحسبك من غنى شبع وري "" ثم أرجع إلى حديثك: تمنى مكانه رغوثاً، وأتمنى مكانك برغوثا، إن

<sup>(</sup>١) في (ب، . . و والعاقبة لا تطيب إلاّ في ظله » .

<sup>(</sup>۲) الوسق : الجمع ، ووسقت : حملت .

<sup>(</sup>٣) أقطأ وسمناً : جبنةً وسمناً، والريّ : من الارتواء . والبيت لامرى، القيس بن حجر الكندي .

البرغوث، أجدر منك أن يغوث، اعلم أنك غرسي، والغرس تيس، وحشى، وما حسبتني أفقد منك منافع التيس، ولكن ما أصنع والعقل ليس.

فصل ـ ما أعرف لعهار مثلاً إلا الغراب الأبقع ، مذموما على أي جنب وقع ، إن طار فيقسم الضمير ، وإن وقع فروعة النذير ، وإن حجل فمشية الأسير ، وإن شحج فصوت الحمير ، وإن أكل فدبر البعير ، وإن سرق فبلغة الفقير ، كذلك ابن عهار ، إن حذفت عينه فالحين . وإن حذفت ميمه فالشين . وإن حذفت راؤه فالرين ، وإن صحف خطه فالمين () . وإن زرته فالحجاب الثقيل ، وإن لم تزره فالعتاب الطويل .

فصل ـ بلغني أن الشيخ دائم العبث بلحمي ، والنقل بشتمي ، وأنه حسن البصيرة في نقضي ، كثير التناول من عرضي ، ولحم الوديد ، لا يصلح للقديد ، ودم الصديق ، لا يشرب على الريق ، والولي لا يقلى ، ولا يتخذ نقلا ، وحسب الغريم أن لا يوفى ، ومن منع الصدقة فليقل قولاً معروفاً .

فصل ـ لولا ود الفقيه ، وأنا أستبقيه ، لشتمت العام والخاص ، وذكرت العاض والماص ، ولتجاوزت دار الرجال إلى حجرة العيال ، ما هذه الأسجاع التي كتبها ، والفصاحة التي عرفها ، بكر وتألم الطلق ، أعلى رأسي يتعلم الحلق .

فصل ـ واحرباه ، وإليك شكوى الحرب ، وأظن أجلي قد اقتـرب ، ربِّ توفني مسلماً ، وألحقني بالصالحين .

فصل ـ حرس الله هذه الدنانير ، ورزقنا منها الكثير ، إنها لتفعل ما لا تفعل التوراة والإنجيل ، وتعني ما لا يغني التنزيل والتأويل ، وتصلح ما لا يعني ما لا يعني التنزيل والتأويل .

<sup>(</sup>١) المين: الكذب.

## فصل من تعزية بحرمة

على أن النساء كالصدّف ، إذا انتزعت منه درّة الشرف . لم يصلح إلا للتلف ، والسعيد من حمل من دار الأمير نعشه ، وأسعد منه من جدد فرشه ، ولا خلة بالرجل أليق من الصبر ، ولا حصن للنساء أمنع من القبر ، أسأل الله الذي سلبه الكرمة أن يمتعه بعنبها ، ولا خير في النخلة وراء رطبها .

فصل ـ قد توسطت الشباب ، وتطرقت المشيب ، وقبضت من أثر الزمان . ونظرت في أعقاب الأمور ، وطرت مع الملوك ، ووقعت مع الخطوب ، والحي يأمر وينهى \* وفارقتها والموت حزنان ينظر \*(١) .

فصل ـ لو رآني مولاي وأنا في قميص بأذنين ، وقباء ضيق الردنين ، وعمامة كالقبة ، وخف تركي أعلاه حراب ، وأسفله غراب ، على برذون مضطرب التقطيع ، يرقصني كالرضيع ـ لعلم كيف تجري الفرسان ، وكيف تمسح الأذنان .

### فصل من كتاب إلى أبيه

ولسيدنا أسوة بيعقوب في ولده ، إذ ظعن إليه من بلده . وليس العائق سور الأعراف ، ولا رمل الأحقاف ، ولا جبل قاف ، أخاف والله أن أموت ، وفي النفس مني حاجة لم أقضها ، أو منية لم أحظ ببعضها .

فصل - مثل الشيخ في التماس الخل ، مثل المكدي في التماس الخل ، تقدم إلى الخلال فقال : يا منكوح العيال صب قليلاً من الخل ، في هذا الإناء الجل فقال الخلال : قبح الله الكسل ، هلا التمست بهذا اللفظ العسل ؟

فصل ـ يا هؤلاء تكابروا الله في بلاده ، ولا ترادوه في مراده ، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده . وما أرى آل فلان إلا مقدرين أنهم لم يأخذوا خراسان

<sup>(</sup>١) الرواية : « . . . والموت خزيان ينطر » .

قهرا ، إنما كانت لأمهم مهرا . فلهم حولها تخبيط ، والله من ورائهم محيط .

فصل \_ إني لأعجب من رأس يودع تلك الفضول فلا ينشق ، ومن عنق يقلُّ ذلك الرأس فلا يندق .

فصل \_ كتابي كتاب من نسي الأيام وتذكره ، ويطوي العالم وينشره ، ثم ينبذ أبناء دهره ، وراء ظهره .

فصل ـ أنا على قرب العهد بالمهد قطعت عرض الأرض ، وعاشرت أجناس الناس ، فما أحد إلا بالجهل تبعته ، وبالخسران بعته ، وبالظن أخذته وباليقين نبذته ، وما مدح وضعته في أحد إلا أضعته ، ولا حمد صرفته في أحد إلا عرفته ، ومن احتاج إلى الناس ، وزنهم بالقسطاس . ومن طاف نصف الشرق ، لقي ربع الخلق .

# فصل في مدح الأمير خلف

جزى الله هذا الملك أفضل ما جزى مخدوما عن خدمه ، ومنعماً على نعمه ، وأعانه على هممه . فلو أن البحار عدده ، والسحاب يده . والجبال ذهبه لقصرت عما يهبه ، فوالله ما التمر بالبصرة ، أقل خطراً من البدرة ، بهذه الحضرة أني لا أراها تحمل إلى المنتجعين إلا تحت الذيل في جنح الليل ، ولا شيء أيسر من الدينار ، بهذه الديار ، بينما المرء في سنة من نومه لتعب يومه وقصاراه قوت يومه ، إذ يقرع الباب عليه قرعا خفياً ، ويسأل به سؤالاً [حفياً] ويعطي ألفاً خلفاً .

فصل ـ للشيخ من الصدور ما ليس للفؤاد ، ومن القلوب ما ليس للأولاد . فكأنّما اشتق من جميع الأكباد ، وولد بجميع البلاد . سواء الحاضر فيه والباد . وكل أفعاله غرة في ناصية الأيام ، وزهرة في جنح الظلام ، إلا أن ما أوجبه لفلان

من روض أنا وسميه(۱) ، وطوق أنا قمريه(۱) . وعود جمره لساني ، وخمر سكره ضماني .

## فصل إلى أبيه

إن الأبل على غلظ أكبادها لتحن إلى أوطانها ، وإن الطير لتقع عرض البحر إلى مظانها ، وبلغني أن ابن ذي اليمينين طاهر بن الحسين لما ولي مصر داخلها مضروبة قبابها مفروشة أرضها مزخرفة جدرانها والناس ركبانا ورجالاً والنثار يميناً وشمالا ؛ فأطرق لا ينطق حرفاً ، ولا يرفع طرفا ، فقيل له في ذلك فقال : ما أصنع بهذا كله ، وليس في النظارة عجائز بوشنج .

والعجب من حاضر أنطاكية صاحب آل ياسين وقد كذب وعذب وقتل وجر برجله وأهلك قومه من أجله ، وقيل له ( ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) فكأنه تمنى الجنة بلقيا قومه على سوء جوارهم ، وقبح آثارهم .

وهذا أخو كندة (٣) يقول [ من الطويل ] :

وهل ينعمن من كان أقرب عهده ثلاثين شهراً أو ثلاثة أحوال

فما ظنه بي لاثنتي عشرة سنة ، على أن لي في رسول الله أسـوة حسنـة ، وعسى الله أن يأتيني بكم جميعاً ، أو يأتيكم بي سريعاً .

فصل \_ وأجدني إذا قرأت قصة الخليل ، والـذبيح إسمـاعيل ، أحس من نفسي لسيدنا بتلك الطاعة ، لو وقع البلاء ، والعافية أوسع ، وأظنـه لو تلّني(١٠)

<sup>(</sup>١) الوسمى : مطر الربيع .

 <sup>(</sup>٢) الطوق : القدرة على الشيء ، أو الحلي في العنق ، والقمري : الحمام الحسن الصوت .

<sup>(</sup>٣) أراد بأخي كندة امرأ القيس بن حجر الكندي الشاعر الجاهل المعروف .

<sup>(</sup>٤) تلَّه للجبين : أي قلبه على قفاه وألقاه على عنقه وخدَّه .

للجبين ، وأخذ مني باليمين ، لقطع الوتين ، لصنته عن الأنين ، على بذلك ميثاق من الله غليظ، والله على ما نقوله حفيظ .

فصل - فتن تشظّى (1) ، ونار تلظّى ، وناس يأكل بعضهم بعضا ، فالنهار مصادرة ، والليل مكابرة ، وقتل عمرو وسلب زيد ، وانج سعد ، وهلك سعيد ، وثمن الرأس منديل ، والبينة العادلة سكين [ ودار الحكم بيت القار ، واليمين الغموس فلان الحمار ، والجامع حانة الخمار ] ولا شيء إلا السلاح والصياح وكل شيء إلا السكون والصلاح .

فصل \_ قد أهديت له فارتي (٢) مسك تصلان بوصول كتابي هذا، وبينهما من السلام أطيب منهما عرفا ، وأحسن وصفا .

# فصل من رقعة إلى الشيخ الجليل أبي العباس

عبد من عباد الله أجرى الله أمره على الجروم والصرود ، وأنفذ حكمه بين اللحوم والجلود ، وأراه البسطة في مراده ، والغبطة في أولاده ، والرشد في اعتقاده ، ومكن له في بلاده ، وله في غده أكثر مما في يده ، وما بقي أطيب مما لقي ، وبلغني أنه يضجر من أبناء الحاجات ترفع إليه ، والقصص تقرأ لديه ، وقد ضجرت ضجرة يحيى بن خالد ، فأرى في المنام فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول « إن ضجرت لازدحام الحاجات إليك ، أضجرناك بانقطاعها عنك » .

فصل ـ وأظن الشيخ لو رآني لقلاني ، وما أقضي لأقصي العجب منه وفيه .

فصل ـ حج البيت مخنث فسئل عما رأى فقال: رأيت الصف والحجون وقوماً يموجون ، وكعبة تزف عليها الستور ، وترفرف حولها الطيور ، وبيتا كبيتي ،

<sup>(</sup>١) تشظّی : تتفرّق وتتوزّع وتصعب .

<sup>(</sup>٧) الفارة من المسك : الحق المليء به .

ولكن سل عن البخت ، لا عن البيت .

وابتاع بعض الهنود هذا السلجم المشوي فاتزن بدانق أرطالا، ثم وجد الكمثرى تباع فقال : ما أغلاه نياً . وأرخصه مشوياً ، نويت أن أعتزل الناس حتى يعرفوا الكمثرى من السلجم ، إن لم يعرفوا الدينار من الدرهم ، فأنا اليوم حتى ينتصف المظلوم ، سكن أبو موسى الأشعري المقابر ، فقال : أجاور قوماً لا يغدرون ، فقيل له : مهلا يا أبا موسى ، انما لا يغدرون لأنهم لا يقدرون .

## فصل من رقعة إلى ثقيل آستأذنه للخروج

نعم ولا حُمْرُ النعم(۱) ، قاعة قعساء(۱) ، كأنها ملساء ، ومنهج عريان ، تسلكه العميان ، وسمت لا عوج فيه ولا أمت(۱) ، وماء برده الشتاء ، ولا يكدره الرشاء ، فاذهب حيث تشاء ، والدنيا والعراق ، والحبة أبلاق ، ولك بالصين تخت والغنى غنى البحر ، ولك ما سألت بمصر ، وشر الحمام الداجن ، ومقيم الماء آسن . والكسل إضاعة ، والطرأة بضاعة ، وإنك لتؤذن بالبين ، وتصبح عن سري القين ، ويلك ما هذه الرعونة ، وما هذه الأخلاق الملعونة ، تلمح بدلال ، والله إنك مجانا لغال ، فابعدكما بعدت ثمود ، وابرح فقد طال القعود ، واذهب ذهابا لا تعود .

فصل ـ كتبت وليس الشوق إلى لقائه بشوق ، إنما هو العظم الكسير ،

<sup>(</sup>١) حمر النعم : كناية عن الابل .

<sup>(</sup>٢) القعساء : القعِس : من خرج صدره ودخل ظهرُه خلقة . وقعس الشيء : عطفه وأماله .

<sup>(</sup>٣) والسمت : الطريق ، لا عوج فيه : أي لا اعوجاج فيه ، ولا أمت : ولا عيب .

والنزع العسير ، والسم يسري ويسير . والنار تطيش وتطير . وليس الصبر عن رؤياك بالصبر إنما هو الصبر معجوناً بالصاب ، وتشريح العروق والأعصاب . والقلب في الميسر والأنصاب . والكبد في يد القصاب .

فصل ـ مرحباً بالشيخ وبناقة تحمل رحله ، وبأرض تلبس ظله ، وبيوم يطلع علينا وجهه . وبليلة تلد قربه ، وإيه يا خطى الناقة ، فوق قوى الطاقة . ويا أرض انزوي كما تنزوي الجلدة في النار . ويا منظر انطو انطواء الحية والطومار ، وعجل إلى الظماء ببارد الماء ، ومن على البلد القفر بصائب القطر .

فصل ـ أثنى عليه ثناء لو رمى به الشتاء لعاد ربيعاً ، أو دعى الشباب لأب سريعاً ، أو صب على الفراق لانقلب شملاً جميعاً .

فصل ـ جرجان وما أدراك ما جرجان ، أكلة من التين وموت في الحين ، ونظرة إلى الثمار والأخرى إلى التابوت والحفار ، ونجار إذا رأى الخراساني نجر التابوت على قده ، وأسلف الحفار على لحده . وعطار يعد بين الحنوط يرسمه . وبها للغريب ثلاث فتحات : أولها لكراء البيوت ، والثانية لابتياع القوت ، والثالثة لثمن التابوت .

فصل - كأنّما خلق للدنيا تحجيلاً ، ولملوكها تخجيلاً ، وكأنما خلق ليقبل المستحيل مانعه ، وليصدق المحال سمعه . فليؤمن أن البحر يمشي على رجلين ، وأن المجد يتصور للعين . وأن العدل يتجسم ، والفضل يتبسم ، والدهر يتكرم ، والشمس تتكلم .

فصل \_ إن طلبت كريماً في أخلاقه . متُّ ولم ألاقه ، أو حكيماً في جوده ، مت قبل جوده . ولقد أفسدني على الناس وأفسدهم علي ، فما أرضى بعده أحداً ، ولم أجد مثله أبداً . وهذا وصف إن أطلته طال ، ونشر الأذيال ، واستغرق

القرطاس، والأنفاس، واستنفد الأعمار، والأعصار، ولم تبلغ التمام، والسلام.

فصل - كتبت ونصفي راحل ، والأحمال تشد ، والعلوفات تعد ، والجمال تقدم والجمال يشتم . وما أشبه نفسي في هذه الأسفار إلا بالخيال الطارق ، أو بلمع البارق ، أو الغلام الآبق ، أو الجواد السابق ، أو بهرب السارق ، أو السهم المارق ، وإنما هو الشد والترحال ، والخيل والبغال، والحمير والجمال .

فصل ـ عنوان الأحمق كنيته ، ثم بنيته ، ثم حليته ، ثم مشيته ، والله لا أعرف البحتري ، فهلا أبو حامد وأبو خالد . وإن امرأة تقعد مدة تعصر بطنها وظهرها ، وتعد يومها وشهرها . فهلا تجعل سرها وجهرها ، ثم تسميه البحتري لرعناء لاستحق مهرها ، وخليقة أن يطم الله نهرها ، فلا تلد دهرها . ثم الوجه اللحيم ، لا يحتمله الكريم ، والأنف السمين ، لا يحتمله الأمين . والقطف سير الحمير ، والهرولة مشية الخنازير .

فصل ـ وما زالت جفنة آل جفنة تدور على الضيف ، في الشتاء والصيف . حتى عثرت بحسان ، فارتهنت ذلك اللسان . فسير فيهم القصائد الحسان . فهذا الزمان يخلق وهي جديدة ، وتلك العظام بالية ، وهذه محاسن باقية . وحق على الله أن لا يخلى كرما من لسان يبث أحدوثته .

فصل ـ لسان كمقراض الخفاجي يضعه حيث يشاء ، وبحر لا تكدره الدلاء ، وصدر كأنه الدهناء(٣) وقلب كأنه الأرض والسماء ، وشرف دونه الجوزاء .

فصل ـ الإنسان يولد على الفطرة من ظرفه استظرفه ، ومن لمحه استملحه ،

ثم لا يسمى قرطبانا . حتى يسعى زمانا ، فإذا تعب دهراً طويلاً سمى كشحانا ثقيلا ، وإذا شب الصبي كان بالخيار ، إن شاء سمى لحم الحوار ، ولقب ذنب الحمار ، وكنى كذب الخار . وشبه بالجدار ، وأطلال الدار . وإن شاء نزهة الألباب ، ومتعة الأحباب ، ودمية المحراب ، وفرحة الاياب . وعلى الأم أن تلد البنين ، وتغذوهم سنين ، وتلهيهم الليل والنهار ، وتقيهم الماء والنار ، فإن خرجوا مخانيث فقد قضت ما عليها ، وإن قرم السرم ، فلغيرها الجرم ، وان احتك السرج ، فعلى الله الفرج ، وعلى ابنها الحرج .

فصل ـ الوجه الحسن عنوان مخيل ، وضمان جميل . فإن عضده أصل كريم ، فأنا به زعيم ، وإن نصره بيت قديم ، فأنا له نديم ، والشيخ بحمد الله دارة البدر حسن إشراق ، وفأرة المسك طيب أخلاق ، وشجر الأترج طيب أعراق ، وطيب مذاق ، وطيب ورق وساق ، وحرج على من هذه خصاله ، أن يغبني وصاله . فأنا أخطب إليه مودته . وأبذل روحي لها مهرا ، فإن رأى أن يزوجنيها فعل إن شاء الله تعالى .

فصل ـ يلقى الشيخ بكتابي هذا من ذكر حريته فلقد أجدت ، وثمرة الغراب وجدت (۱) . ونعم ما اخترت ، والخير فيمن ذكرت . وأجبته إلى ما سأل ، وسفتجت له إلى الكريم بما أمل (۱) ، وقلت : أده الآن ، وخاط كيساً على ماله ، وضمنت له تهنئة آماله ، فإن رأى أن يفك لساني ، من سر ضماني، فعل إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ثمرة الغراب وجدت : أي لقيت الخصب يقال : هذه أرض لا يطير غرابها وأو ليس غرابها بمطار ، أي خصة .

<sup>(</sup>٢) سفتجت : من السفتجة ، وهي أن تعطي رجلاً مالاً فيعطيك وثيقة تستردّ بها مالك من شريك أو عميل له في بلد آخر أنت مسافر إليه .

فصل ـ إن رضي الشيخ أن يواكل من لا يشاكل ويجانس من لا يؤانس .

فصل ـ مثلي أيد الله القاضي مثل رجل من أصحاب الجراب والمحراب تقدم إلى القصاب يسأله فلذة كبد ، فسد باليسرى فاه ، وأوجع بالأخرى قفاه . فلما رجع إلى منزله بعث توقيعاً ، يطلب جملاً رضيعاً . كذاك أنا وردت فلا أكرم بسلام ، ولا أتعهد بغلام ، فلما وجدته لا يبالي بسبالي (١) كاتبته أشفع لسواي .

فصل ـ لو علم ما في صدر هذه الأيام ، من حر الكلام ، نفذ في هذه البقاع من ظرف الرقاع . ثم ملكته هزة الفضل ، لطوى السير عاجلاً ، والأرض راجلاً .

فصل ـ سقاهـا الله من بلـد ، وأهلهـا من عدد ، وفلانـا من بينهـم ، ولا نصصت إلا على عينهم . وحبذا كتابه واصلاً ، ورسوله حاصلاً ، فأي تحفة لم تصل بوصوله ، وفضل لم يستفد من فصوله .

فصل ـ اليوم طلق ، والهواء رطب ، والماء عذب ، والبستان رحب ، والسماء مصحية ، والريح رخاء . فأين سيدي فلان ؟ أشهد ما اليوم جميلا ، ولا الظل ظليلا ولا الماء يبرد غليلا . ولا النسيم يشفي عليلا . وأقسم ما الروض إلا ثقيل ، والأنس إلا دخيل ، والدهر إلا بخيل . وفي ذلك يقول [ من الطويل ] :

وإِنِّسي لتعرونسي لذكراك روعة كما انتفض العصفور بلَّله القطرُ(١)

وليس الشوق إلى مولاي بشوق إنما هو وقع السهام ، ولا الصبر عن لقياه بصبر إنما هو كأس الحمام ، وما للسم سلطان هذا الهم ، ولا للخمر طغيان هذا الأمر .

<sup>(</sup>١) السبال : جمع سبلة : يقال جمل حسن السبّلة : أي رقيق الجلد . والسبّال أيضا : طرف الشارب ومقدّم اللحية .

 <sup>(</sup>۲) عُرَاه : أصابه ، والقطر : الماء والندى . والبيت لأبي صخر الهذلي ، والمحفوظ في صدره «وإني لتعروني لذكراك هزةً » .

فصل ـ إن للشبان نزوة ، وللأحداث رقة . ولكن يربعون إذا جاءت الأربعون . ويفزعون ، وإن كانوا لا يجزعون ، ولقد نظرت في المرآة فرأيت الشيب يتلهب وينهب ، والشباب يتأهب ويذهب ، وما أسرج هذا الأشهب () إلا لخبر ، وأسأل الله عاقبة خير .

فصل ـ أجدني قد اكتهلت، والكهل قبيح به الجهل، ولاحت الشعرات البيض، وجعلت تفرّخ وتبيض.

فصل - جزى الله المشيب خيراً فإنه أناة ، ولا رد الشباب فإنه هنات ، وبئس الداء الصبا وليس دواؤه إلا انقضاؤه ، وبئس المثل النار ولا العار ونعم الرائضان الليل والنهار . أظن الشباب والشيب لو مثلاً لمثل الأول كلبا عقوراً ، والآخر شيخاً وقوراً ، ولا شتعل الأول ناراً والآخر نوراً ، فالحمد لله الذي بيَّض القار (٣) ، وسهاه الوقار ، وعسى الله أن يغسل الفؤاد كها غسل السواد ، إن السعيد من شابت جملته ، ولم تخص بالبياض لحيته .

#### فصل من تهنئة بمولود

حقاً لقد أنجز الإقبال وعده ، ووافق الطالع سعده ، والشأن فيما بعده ، وحبذا الأصل وفرعه ، وبورك الغيث وصوبه ، والروض ونوره ، وسهاء أطلعت فرقدا ، وغابة أبرزت أسدا ، وظهر وافق سنداً ، وذكر يبقى أبداً ، ومجد سمى ولداً ، وشرف لحمة وسدى .

فصل ـ كتابي من هراة ولا هراة فقد طحنتها هذه المحن كها يطحن الدقيق ، وقلبتها كها يقلب الرقيق . وبلعتها كها يبلع الريق ، [ والحمد لله على المكروه والمحبوب وصلواته على نبيه وآله ] وقد خدمت الشيخ سنين ، والله لا يضيع أجر

<sup>(</sup>١) بيَّض القار : يعني جعله شعره أبيض بعد أن كان أسود، والقار : القطران .

المحسنين ونادمته والمنادمة رضاع ثان ، ومالحته والمهالحة نسب دان ، وسافرت معه والسفر والأخوة رضيعا لبان ، وقمت بين يديه والقيام والصلاة شريكا عنان ، وأثنيت عليه والثناء من الله [ عز وجل ] بمكان ، وأخلصت له والإخلاص محمود بكل لسان ، أفبعد هذه الحرمات ، أنا طعمة فلان وفلان يتناولانني سبعاً في ثهان .

فصل \_ لعن الله فلاناً فلا أراه في النوم ، إلا أصاب في ذلك اليوم .

فصل ـ ورأى أفواهاً فاغرة . وأضراساً طاحنة ، وعيالا وأذيالاً الله وكيلهم ، وأنا أزنهم وأكيلهم .

#### فصل من كتاب تعزية

ولم تنسني أوفى المصيبات بعده ولكن نكء القرح بالقرح أوجع (١)

والله ما يضرب الكلب ، كما يضرب هذا القلب . ولا يقطر الشمع ، كما يقطر هذا الدمع . وما للسم سلطان على هذا الغم ، ونفسي إلى القبر ، أعجل منها إلى الصبر . وأذني بالموت ، آنس منها بهذا الصوت . أو لم يكفنا الجرح ، حتى ذر عليه الملح ؟ ألم أكن من فلان مثقل الظهر ، فها هذه العلاوة على الحمل ، ولم هذه الزيادة في الثقل ؟

فصل ـ وفيما يقول الناس من حكاياتهم أن أعرابياً نام ليلاً عن جمله ففقده ، فلما طلع القمر وجده ، فرفع إلى الله يده . فقال : أشهد لقد أعليته ، وجعلت السماء بيته . ثم نظر إلى القمر فقال : إن الله صورك ونورك ، وعلى البروج دورك . وإذا شاء قورك وإذا شاء كورك ") ، فلا أعلم مزيداً أسأله لك ولئن أهديت إلى قلبي سروراً ، لقد أهدى إليك الله نوراً ، والشيخ ذلك القمر المنير ، لقد أعلى

<sup>(</sup>١) نك القرح: قشره قبل أن يشفى ويندمل.

<sup>(</sup>٢) قوّرك : جعل فيك خرماً في وسطك كها يقور الثوب والبطيخ أي جوَّفه . وكوّرك : أي لفّك وجعلك كالعهامة .

الله قدره ، وأنفذ بين الجلود واللحوم أمره . ونظر إليه وإلى الـذين يحسدونـه ، فجعله فوقهم وجعلهم دونه .

فصل ـ المرء جزوع لكنه حمول ، والإنسان في النوائب شموس (١) ثم ذلول . ولقد عشت بعد فراق الشيخ عيشة الحوت في البر ، وبقيت ولكن بقاء الثلج في الحر .

فصل ـ توجه فلان إلى الحضرة ، ويريد أن يقرن الحج بالعمرة ، ولا يقتصر على المشتري دون الزهرة ، ولا يقنع بالماء إلا مع الخضرة . وقصد من الشيخ الجليل يزخر بحره . وجعل الشيخ سفينة نجاته ، وذريعة حاجاته .

فصل \_ إن ذكر الجمال طلع بدراً ، أو السحاب زخر بحراً ، أو العهد رسخ صخراً ، أو الرأي أسفر فجراً . أو الحياء رشح خمرا ، أو الذكاء توقد جمرا .

فصل - جزى الله الشيخ خيراً عن بطن الساغب () ، وكف الراغب . وأعانه على همته ووفقه ، وأخلف عليه خيراً مما أنفقه ، فليس لمثل هذا العام ، إلا مثل ذلك الإنعام العام . فلو انتقر ، لهلك من افتقر ، ولكنه أجفل وغمر الأعلى والأسفل ، فكأنما عاد الشتاء ربيعا (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) .

# رقعة له إلى أبي محمد إسماعيل بن محمد جواباً عن رقعة صدرت إليه وقد ورد هراة

مرحباً بسيدي إسماعيل ، وجد يفعل الأفاعيل ، ولا رقعة أرقع من هذه ، ما نصنع برقعة ، ونحن في بقعة . فليجعلها زيارة ، ثم الحاجة مقضية ، والحرمات مرعية .

<sup>(</sup>١) الشموس : من الناس ، الصعب المراس الشديد العداوة .

<sup>(</sup>٢) ألساغب: الجائع.

# رقعة إليه أيضاً عند انصرافه

أنت يا سيدي أقرب رحما ، وأنفذ حكماً ، ودونك الدار ، ولك فيها المقدار ، ويسرني أن لا تغيب ولا تغب (١) ، وتحب الخروج وأحب أن لا تحب . ولو علمت أني إذا ناصبتك أقمت ، فعلت ذلك ولو نقمت . فأقم ريثما تنقضي هذه الأشغال وتنقشع هذه الضبابات . فنتفرغ لقضاء حقك ، ونتسع لواجب لك . ثم إن أبيت إلا الرد ، وإلا الصد ، فإني أراك قبل أن حصلت سرت ، وقبل أن حوصلت طرت . وما قابلنا حقوقك إلا بالعقوق ، والسلام .

فصل ـ لعلك يا سيدي لم تسمع بيتي الناصح حيث قال [ من مجزوء الكامل ] :

اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقه(۱) إيّاك واحمدر أن تكو ن من الثقاة على ثقه

صدق [ الشاعر ] والله وأجاد فللثقاة خيانة في بعض الأوقات . هذه العين تريك السراب شراباً ، وهذه الأذن تسمعك الخطأ صوابا . فلست بمعذور ، إن وثقت بمحذور . وهذه حال السامع من أذنه ، الواثق بعينه . وأرى فلاناً يكثر غشيانك وهو الدني دخلته ، الرديء نحلته ، السيء وصلته ، الخبيث جملته ، وقد قاسمته في أزرك ، وجعلته موضع سرك ، فأرني موضع سرك . فأرني موضع غلطك فيه ، حتى أريك موضع تلافيه . ما أبعد غلطك عن غلط إبراهيم عليه السلام ! إنه رأى كوكباً ، ورأيت تولبا(١) ، وأبصر القمر وأبصرت القدر ، وغلطفي الشمس ، وغلطت في الرمس ، أظاهره غرك أم باطنه سرك ؟

<sup>(</sup>١) الغبِّ : الزيارة فترة بعد فترة وللرسول الكريم حديث يقول : زرْ غَبًّا ولا تزر خَبًّا .

<sup>(</sup>٢) المقه : المحبة .

<sup>(</sup>٣) التولب: الجحش.

ومن هذا الفصل ـ وافتتح صلواتك بلعنه ، وإذا استعـذت من الشيطـان فاعنه .

#### فصل من رقعة إلى وارث مال

العزاء عن الأعزة رشد كأنه الغي ، وقد مات الميت فليحي الحي ، واشدد على حالك بالخمس ، فأنت اليوم غيرك بالأمس ، قد كان ذلك الشيخ وكيلك يضحك ويبكي لك ، وسيعجم الشيطان الآن عودك() ، فإن استنالك رماك بقوم يقولون: خير المال متلفة بين الشراب والشباب ، ومنفقة بين الحباب والأحباب . والعيش بين القداح والأقداح ، ولولا الاستعمال ما أريد المال ، فإن أطعتهم فاليوم في الشراب ، وغدا في الخراب ، واليوم واطربا للناس ، وغدا واحرابا من الإفلاس .

يا مولاي ، ذلك المسموع من العود ، يسميه الجاهل نقرا ، ويسميه العاقل عقرا ، وذلك الخارج من الناي هو اليوم في الآذان زمر ، وهو غدا في الأبواب سمر ، والعمر مع هذه الآلات ساعة ، والقنطار في هذا العمل بضاعة .

فصل [ منه ] ـ الله في مالك قسط للمروءة قسم ، فصل الرحم ما استطعت ، وقدّر إذا قطعت ، ولأن تكون من جانب التقدير ، خير لك من أن تكون من جانب التبذير .

فصل - أشار إلى ضالة الأحرار ، وهي الكرم مع اليسار ، ونبه على قدر الكرام ، وهو البشر مع الإنعام ، وحدث عن برد الأكباد ، وهو مساعدة الزمان . للجواد ، ودل على نزهة الأبصار وهو الثرى . ومتعة الأسماع وهو الثنا . وقلما اجتمعا ووجدا معاً .

<sup>(</sup>١) أعجم عوده : عضَّه وامتحنه ليعلم صلابته من رخاوته .

فصل - الأمير [ الفاضل الرئيس ] رفيع مناط الهمة ، بعيد منال الخدمة ، فسيح مجال الفضل ، رحيب مخترق الجود ، [ طيب معجم العود ] [ من المجتث ] :

الثريا قريضـا نظمـت والشعسرييسن فلو ضرباً وكاهمل الأرض وشعب رضوى عروضا ضداً وصغت للدرُّ نقيضا للهـواء أو سود النوائب بيضا بـل لو جلـوت عليه ادّعيت لأخمصه حضيضا(١) [ أو الثريا والبحر عداً عند العطاء مغيضا] لهاه

لما كنت إلا في ذمة القصور وجانب التقصير . ولكني أقول الثناء منجح أنى سلك ، والسخي جوده بما ملك ، وإن لم تكن غرة لائحة فلمحة دالة ، أو إن لم يكن صداء فماء (۱) . أو لم يكن خمر فخل ، وإن لم يصب وابل فطل . وبذل الموجود ، غاية الجود [ وبعض الحمية آخر المجهود ، وماش خير من لاش ] ووجود ما قل ، خير من عدم ما جل ، وقليل في الجيب ، خير من كثير في الغيب ، وجهد المقل ، أحسن من عذر المخل ، وماكان أجود من لوكان ، ولأن تقطف ، خير من أن تقف . ومن لم يجد الجميم (۱) ، رعى الهشيم .

#### فصول قصار، وألفاظ، وأمثال

المرء لا يعرف ببرده ، كالسيف لا يعرف بغمده ، جرح الجور ، بعيد الغور(٤) نار الخفاء سريعة الانطفاء ، الحذق لا يزيد الرزق . والدعة لا تحجب

<sup>(</sup>١) الأخمصان : القدمان ، أو أطرافهها . والحضيض : كلَّ ما سفل من الأرض .

<sup>(</sup>٢) الصداء: العطش.

<sup>(</sup>٣) الجميم: النبات الكثير المنتشر.

<sup>(</sup>٤) الغور: العمق والمدى.

السعة احتكم إلى الحجارة ، فالتقتير نصف التجارة ، غضب العاشق أقصر عمراً ، من أن ينتظر عذرا ، إن بعد الكدر صفواً ، وبعد المطر صحواً . الراجع في شيئه كالراجع في قيئه . المرء من ضرسه في شغل ، ومن نفسه في كل . الحبل لا يبرم إلا مالفتل، والثور لا يوبي إلا للقتل، أرخص ما يكون النفط إذا غلا، وأسفل ما يكون الأريب إذا علا. لا تحسد الذئب على الألية يعطاها طعمة ، ولا تحسب الحب ينثر للعصفور نعمة ، إن للمتعة حداً ، وإن للعارية ردا(١) . ما كل مائع ماء ، ولا كل سقف سماء . ولا كل بيت بيت الله ، ولا كل محمد رسول الله ، الكريم عند أهل اللوم ، كالماء في فم المحموم ، وسم المبرسم في الشهد ، والشمس تقبح في العيون الرمد . الخبر إذا تواتر به النقل قبله العقل ، كلفة الفضل متعينة ، وأرض العشرة لينة ، وطرقها بينة . إن الوالى سيعزل والراكب يستنزل النذل لا يألم العذل(٢) . المدبر يحسب النسيئة عطية(٢) ، ويعتد بها هدية . الدهر بيننا جرع ، وفيماً بعد متسع ، لا ماء بعد الشط، ولا سطح بعــد الخط، من ذا الذي لا يهاب البحر أن يخوضه ، والأسد أن يروضه . ود الحضر إخاء ومروة ، وود السفر وفاء وفتوة . قلت قسما إن فيه لدسما ، ليلة يضل بها القطا، ولا يبصر فيها الوطواط الوطا، شحاذ أخاذ، وفي الصنعة نفاذ، وهو فيها أستاذ . فارقنا خشفاً وأتى جلفا (٤) أرب ساقه ، لا نزاع شاقه ، أبعد المشيب أخدع بالدبيب . فعل ذلك على السخط ، من القرط ، خمر في الدنيا متاعها قليل ، وفي الآخرة خمارها طويل الحرب سجال: فيوماً غنم، ويوماً غرم. ومطل الغنى ظلم . كذب القميص لا ذنب للذيب في تلك الأكاذيب . من الكبائر طفيلي يدب ، ومن النوادر ذباب ينب(٥) ، إنما يجرب السيف على الكلب ، لا على

<sup>(</sup>١) العارية : ما تعطيه غيرك على أن يردّه إليك ( الأمانة ) .

<sup>(</sup>٢) العذل: اللوم.

<sup>(</sup>٣) النسيئة : تأخير العطية .

<sup>(</sup>٤) الخشف : ولد الغزال ، والجلف : الفظّ الغليظ الطباع .

<sup>(</sup>٥) ينب: يصيح .

القلب . إذا رضيت أن أخدم ولا أخدم ، فإن العبودية لا تعدم . الجواد لا يجزع من الأكاف (۱) جزعي من المخاطبة بالكاف . ما بي المكان لولا السكان ، والله ما أرضى ولو صارت السماء أرضاً ، ولا أريد ولو قطع الوريد . لا تكاد السباع تأتلف كما لا تكاد البهائم تختلف . إن اللئيم لا يخلو من خلة خير ، وكذلك الكريم لا يخلو من خلة ضير . عزيز على أن لا أسعد دون الرقعة بتلك البقعة . العبث بهن الحمار ، من المخاطرات الكبار . ولو شئت للفظت وأفضت ، ولو أردت لسردت وأوردت .

\* \* \*

### ملح وغرر من شعره في كل فن

أنشدني لنفسه في ابن فريغون [ من المتقارب ] :

لقيت المنى والغنى والأميرا وكنت امرءاً لا أشم العبيرا ن يعلو سحاباً ويرسو ثبيرا(٢) يد أولاً واعتذار أخيرا رأيت نعيماً وملكا كبيراً

ألم تر أنّي في نهضتي ولما التقينا شممت التراب لقيت امرءاً ملء عين الزما لآل فريغون في المكرمات إذا ما حللت بمغناهم أ

وأنشدني من قصيدة في أبي عامر عدنان بن محمد الضبي [ من الكامل ] :

حدثان لم يعركهما حدثانً يسع الضلوع إليك يا همذان ليس تجود بردّه البلدان

ليل الصبّا ونهاره سكران يا زمفرةً لي لا يكاد أزيزها قسما لقد فقد العراق بي آمرءاً

<sup>(</sup>١) الأكاف: البراذع.

<sup>(</sup>٢) يعلو سحابا ويرسو ثبير : أي في علوه يكون كالسحاب ، وفي رسوَّه كالجبال .

يا دهر إنك لا محالة مزعجي عن خطتي ولكل دهر شان فاعمد براحلتي هراة فإنها عدن وإن رئيسها عدنان وله من قصيدة في الأمير أبي على أولها [ من البسيط]:

على أن لا أريح العيس والقتبا وألبس البيد والظلماء واليلبا(١) ومنها:

والسير يسكرني من مسله تعبا حسبى الفلا مجلساً والبوم مطربةً إذا مشت وهلال الشهر منتقبا وطفلة كقضيب البان منعطفأ تظلُّ تنشر من أجفانها درراً دونسي وتنظم من أسنانها حبباً (٢) والوجد يخنقها بالدمع منسكبا قالت وقمد علقت ذيلي تودعني لا درًّ درًّ المعالــي لا يزال لها برق يشوقك لا هوناً ولا كثبا يا مشرعاً للمنى عذباً موارده بيناه مبتسم الأرجاء إذ نضبارً" أطلعت لى قمراً سعداً منازله حتى إذا قلت يجلو ظلمتى غربا كنت الشبيبة أبهي ما دجت درجت وكنت كالورد أذكى ما أتى ذهبا

ومنها :

أبى المقام بدار الذل بي كرم وعزمة لا تزال الدهر ضاربة

وهمّـة تصل التوحيد والخبيان دون الأمير وفوق المشترى طُنبًان

<sup>(</sup>١) القتب : الرحال ، والبيد :الصحارى،والبلب : جلود يخرز بعضها إلى بعض وتلبس على الرؤوس ، أو الدروع البانية .

<sup>(</sup>٢) الحبب: الأسنان المنضدة المتراصفة .

<sup>(</sup>٣) المشرع : مورد الماء ، النبع ، والموارد : ورود الماء للشرب ، بيناه : أي بينها هو ، ونضب الماء : جفّ .

<sup>(</sup>٤) الوخد : نوع من الجري ، يقال : وخد الجمل : أي أسرع ورمى بقوائمه كالنعام ، والخبب : كذلك نوع من الجري فيه سرعة . (٥) الطنب : الأعمدة .

يا سيّد الأمراء فخر فلا ملك الا تمناك مولى واشتهاك أبا وكاد يحكيك صوب الغيث منسكباً لو كان طلق الحميّا يمطر الذهبا والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا

ومن أخرى في أبي القاسم بن ناصر الدولة [ من مجزوء الكامل ] :

ض فقُد فتنت الحور غمزا واقنبي حياءك يا ريا ح فقيد كددت الغصن هزّا(١) م فقلد خدشت الورد وخزا وربوعها خزًا وبزًا فيها يد الأمطار طرزا م على جنبي الورد جمزا(١) أخــذت من الأمطـار عزاً تك حسّها؟ أو ليس عجزا ء فعادت البيداء نِزَّا٣) ع إلى ندى كفيك تُعزى(١) بعساكر الأمال يُغزى سيفأ وللعافين كنزا ك فإن عداك تجده كزًا (٥)

غُضِّي جفونك يا ريا وارفق بجفنك يا غما خلع السربيع على الرّبي ومطارفاً قد نقشت ْ أســر المطــيُّ إلــي المدا أو ما ترى الأقطار قد أو ليس عجزاً أن يفو حلّت عزاليها السما وكأنّ أمطار الربيـ يا أيها الملك الذي خلقت يداك على العدا والمدح طلَّق ما عنا لا زلت يا كنف الأمير لنا من الأحداث حرزا

ومن أخرى [ من الكامل ] :

<sup>(</sup>١) اقني : الزمي ، وكددت : أتعبت .

<sup>(</sup>٢) الجمز : عدو يقارب الإسراع ، أو الوثب السريع .

<sup>(</sup>٣) العزالي : القرب و يريد شدّة المطر ، والنّز : ما يتحلّب أو يسيل من الأرض من ماء .

<sup>(</sup>٤) تعزي : تعاد وترجع .

<sup>(</sup>٥) طلق: حرِّ طليق، كزّا: فظأ جافياً.

خرج الأمير ومن وراء ركابِهِ غيري، وعن علي أنْ لم أخرج أصبحت لا أدري أأدعو طغمتي أم بكتكين أم أصيح ببزعج وبقيت لا أدري أأركب أبرشي أم أدهمي أم أشهبي أم ديرجي أن المراء ما لي خيمة إلا السماء إلى ذراها ألتجي كنفي بعيري إن ظعنت ، ومفرشي كمي ، وجنح الليل مطرح هودجي يا منجنون بحذف ثاني حرفه إنْ كنت فاعل ما أرى فتحر ج

ومن أخرى في الرئيس أبي جعفر الميكالي [ من مجزوء الرمل ] :

اذهب الكأس فعرف السفجر قد كان يلوح وهو للناس صباح ولذي الرأي صبوح الأي صبوح والذي يمرح بي في حلية اللهو جموح اسقينها والأماني لها عرف يفوح إن في الأيام أسرا را بها سوف تبوح لا يغرنك جسم صادق الحسن وروح إنما نحن إلى الأجال نغدو ونروح ويك هذا العمر تفريح وهذا الروح ريح] وينما أنت صحيح السجسم إذ أنت طريح فاسقنها مثل ما يليفظه الديك الذبيح فاسقنها مثل ما يليفظه الديك الذبيح أنما الدهر عدو ولمن أصغى نصيح ولسان الدهر بالوعه فلي المناع منا تستميح الدهر والأيام

<sup>(</sup>١) الديزج: الحيل ( بالفارسية ) .

<sup>. (</sup>٢) الصبوح : الحمر .

ضاع ما نحميه من أنسفسنا وهو يبيح نحسن الاهون وآجا ل المنى الا تستريح يا غلام الكأس فالسيأس من الناس مريح أنا يا دهر بأبنا ئك شق وسطيح (۱) وبأبكار القوافي الاعلى كفع شحيح يا بني ميكال والجو د لعالاتي مزيح شرفاً إن مجال السفضل فيكم لفسيح وعلى قدر الممدوح يأتيك المديح فهناك الشرق الأر فع والطرف الطموح والندى والخلق الطا هر والوجه الصبيح والندى

# ومن أخرى في غيره [ من مجزوء الكامل ] :

طرباً لقشد رق الظلام ورق أنفاس الصباح وسرى إلى القلب العلل العلل الفاس الرياح ومليحة ترنو بنر جسة وتبسم عن أقاح قامت وقد برد الحللي تميس في ثني الوشاح تشدو وكل غنائها برد على كبد اقتراحي يا ليل هل لك من صباح أم لنجمك من براح (١) ساريق ماء شبيبتي ما بين ريحان وراح فيم العتاب ولا لهم غيّي ولا لهم صلاحي وكعاذلاتي في الملي حق الملي حق الملي الصباح وهواي للبيض الصبا ح هواك للبيض الصباح وهواي للبيض الصبا ح هواك للبيض الصباح

<sup>(</sup>١) شتُّ وسطيح : من كهنة الجاهلية .

<sup>(</sup>٢) البراح: إسم علم للشمس.

وولوع كفّي بالقدا ح ولوع كفّك بالرماح وعليك إدمان الندى وعلي إدمان امتداحي فليعل رأيك إنّه يلوي يد القدر المتاح وافخر فإنك في الملو ك لك المعلّى في القداح(١)

ومن أخرى [ من مجزوء الرمل ] :

قسماً لا ذَعَرَ الشَّيب عن اللهو رتاعي(٢) ويميناً لا تمثّل تمثّل له فقعاً بقاع (٢) إنّما الدّهر الذي يصدقني حرَّ المصاع (٤) كالني مدا وأجرزيه من الحلم بصاع واغنم الأيام ما ألينها خضر المراعي لا تدعْ من لذة اليعيش عياناً لسماع

ومن أخرى في السلطان المعظم يمين الدولة وأمين الملة أطال الله بقاه [من الهزج]:

تعالى الله ما شاء وزاد الله إيماني أأفريدون في التاج أم الإسكندر الثاني أم الرجعة قد عادت إلينا بسليمان أظلّت شمس محمود على أنجم سامان وأمسى آل بهرام عبيداً لابن خاقان

<sup>(</sup>١) المعلى : سابع سُهام القيار .

<sup>(</sup>٢) الرتاع : تتبع أماكن اللهو والشراب .

<sup>(</sup>٣) الفقع : فقع النبات أي اشتدت صفرته يريد أن يقول : إنه لن يتخلى عن حياته المنعّمة المترفة ولو كان الشيب نذير تحوّل له عنها .

<sup>(</sup>٤) المصاع: من الصاع ، وهو المكيال الذي تكال فيه الحبوب .

لحرب أو لميدان إذا ما ركب الفيل علے منکب شیطان رأت عيناك سلطانأ إلى ساحة جرجان أمين واسطة الهند إلى أقصى خراسان ومن قاصية السند مفتتح الشان وفسى على مقتبل العمر علے کاهل کیوان لك السرج إذا شحّت وغممدان لىغداد الدولة العقبي يمين ب عن طاعتك اثنان وما يقعد بالمغر يمن وإيمان إذا شئت ففى أمن وفى

ومن أخرى أجاب بها عن قصيدة وردت عليه [ من الطويل ] :

سوى أنها دارً وليس لها أهلُ هم الشاء رسلُ إن أدرت ولا رسلُ وذلك ما لم يفعل اليد والفعل فلم يشك إلا ما شكى الناس من قبلُ وصبراً ففي هذا القطيع لنا سخل(١) أماني إنْ تحلم بها يجب الغسل فترجُو قوماً ليس في كأسهم فضل ولا كلُّ أرض للحسين بها مثل ولا كلُّ ما أبصرت من شجر نخل ولا سائر الذبان ما تفعل النحل

لعمر المعالي إن مطلبها سهل حنانيك من حرِّ ألم بمشعر فحاول أن يستل بالشعر ما لهم شكا الجد والأيام إذ لم تواته عزاء ففي هذا السواد لنا نخل ألم تر أن الجود والمجد والعلى ألا لا يغرن ك الحسين وجوده فما كل وقت مثله أنت واجد وما كل جنس تحته النوع داخل ولن تفعل الأقوام مثل فعاله

ومن أرجوزة عدنانية [ من الرجز ] :

<sup>(</sup>١) السَّخل : ولد الضأن والمغزى ، للذكر والأنثى .

يا آل عصم أنتُم أولو العِصم لا ينزع الله سرابيل النعم طابت مبانيكم وطبتم لا جرم طابت مبانيكم وطبتم لا جرم الجمار والعرض لديكم في حرم أنتم أسود المجد لا أسد الأجم بالعمد الأطول والفرع الأشم عارفة تضرم ناراً في علم أمّا وإنعامك إنه قسم أمّا وإنعامك وبعد ما بين الموالي والخدم ولا آمرؤ كحاتم وإن حتم ولا شما النبت فيها كالهرم ولا شباب النبت فيها كالهرم

لم توسموا إلا بنيران الكرم () عنكم فلا تخطوا بها دون الأمم المادة السيف وأرباب القلم أنتسم فصاح ما خلا في لا ولم () والمال للأمال نهب مقتسم والمال للأمال نهب مقتسم هل لك أن تعقد في بحر الشيم ويقصر الشكر عليها قل نعم وثغر مجد عن معاليك ابتسم وثغر مجد عن معاليك ابتسم ما أحد كهاشم وإن هشم () ليس الحدوث في المعالي كالقدم () شتان ما بين الدناني والقمم شتان ما بين الدناني والقمم

وله من قصيدة في الشيخ الإمام أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان [ من مجزوء الوافر ] :

لسلهل في العلا غرر فهلاً عندكم لمح وفيه من الندى بدع فهلاً فيكم ملّح

<sup>(</sup>١) العصمة : صفة من لا يقع في الخطأ أو الرذيلة . توسموا : توصفوا .

<sup>(</sup>٢) تهمي : تمطر ، وسجاياكم : طبائعكم وأخلاقكم والعقيان : الذهب الخالص . والمعنى العام : إن سجاياكم الكرم والشجاعة والفصاحة ، وليس للا ، ولم في لغتكم مكان ، لأنهما يشيران إلى البخل وعدم العطاء .

<sup>(</sup>٣) الأجم : الشجر الكثير الملتف ، ونيط: عُلِّق عليه الأمل مثلاً .

<sup>(</sup>٤) هشم : كسر ، أو أكرم وعظم .

<sup>(</sup>٥) حتم : قضى وأجاب وحكم .

تضمَّنَ أمَّةً رجلُ وأودع عالماً شبحُ فمن جاراه منقطع ومن باراه مفتضحُ وله من قصيدة في إسماعيل بن أحمد الدبراني وفيمن جمعه وإياهم الحبس من العمال [ من المنسرح ] :

في عمل لا يلوح لي سببه تظهر إلا عليهم نوبه تظهر إلا عليهم نوبه ممن يسوي براسه ذنبه ولا يرى المجد أين منقلبه ولا أرى النذل ذاهبا ذهبه أرعن يصطاد صقره خربه (۱) يسكن إلا لفاضل سغبه والجود والمجد والنهى حطبه نعي فتى أو فتوة خطبه وناهبا والجمال منتهبه لعضة الدهر إن يهج كلبه حال سريع بالناس مضطربه يأتي بخير وليس نحسبه

قبحاً لهذا الزمان ما أربه ماذا عليه من الكرام فما أسم يجد في سواكم سعة لا يعرف الضيف أين منزله مالي أرى الحرّ ذاهباً دمه أراحنا الله منك يا زمنا يا ساغباً جائع الجوارح لا يا ضرماً في الأنام متقداً يا خاطباً ساكتاً وليس سوى يا حائداً والعلى فريسته يا صائداً والعلى فريسته يا سادتي لا تلنْ عظامكم يا سادتي لا تلنْ عظامكم فالدهر لونان لا يدوم على أتى بشر لم نرتقبه ، كذا

وله من قصيدة في أبي نصر بن أبي زيد [ من الوافر ] :

حلقت كما ترى صعب الثقاف أرد يد الخليفة في الخلاف ولي حسد كواحدة المثاني ولي كبد كثالثة الأثافي(١)

<sup>(</sup>١) الأرعن : الجاهل .الخرب : الجبان .

<sup>(</sup>٧) المثاني : من المثانة : مستقر البول وموضعه .والأثافي : حجر الموقد .

هلم إلى نحيف الجسم مني ألم تر أن طائشة لظاها صحبت الدهر قبل نبات فيه نزلت من الزمان ومن بنيه ولو شاء الزمان قرار جأشي أبا نصر نقصتُك صاع قولي متى يستطيع عد علاك لفظي

لتنظر كيف آثار النحاف نتيجة هذه القضب الضعاف(۱) فلا تغرر ك خافية الغداف(۱) على غصنين من شجر الخلاف لأسمعني نداء أخ مصافي وصاع الفعل من نعماك وافي متى ينحي على البحر اغترافي

وله من أخرى في خلف بن أحمد [ من الطويل ] :

وليل كذكراه كمعناه كاسمه شققنا بأيدي العيس برد ظلامه تزج بنا الأسفار في كل شاهق كأن مطايانا شفار كأنما كأن نجوم الليل نظارة لنا كأن نسيم الصبح فرصة آيس

كدين ابن عباد كإدبار فائق وبتنا على وعد من السير صادق (") وترمي بنا الأمال من كلِّ حالق (أ) تمد لله اليهن الفلا كف سارق تعجب من آمالنا والعوائق كأن سراب القيظ خجلة واثق

ومن أخرى [ من الطويل ] :

سماء الدُّجي ما هذه الحدق النُّجْلُ

أصدر الدجىحال وجيدالضحىعطل (٥)

<sup>(</sup>١) طائشةً : أي سهماً طائشاً ، أو خربةً والقضب : الشجرة امتدّت وطالت أغصانهما ، فيتخذ منهما الفسيّ .

<sup>(</sup>٢) الغداف : الجناح الأسود والخافية من الريش التي تأتي بعد ريش مقدّم الجناح .

<sup>(</sup>٣) العيس : النوق ، وفي الديوان : « وبتنا على وعدمن الصبح . . . »

<sup>(</sup>٤) تزج : ترمي وتدفع . والمعنى أي تضطرنا الأسفار الى ركوب الصعاب وتدفعنا الأمال الى التحليق في كل مكان .

<sup>(</sup>٥) النجل : الواسعة ، وجيد عطل : أي لا حِليَّ فيه .

وب جيوبه كانتي في أجفان عين الدجي كحلُّ الجوحومة كواكبها جند طوائرها رسلُ الجوح حومة كانتا نجوم على أقتابها برجنا الرحل (۱) الكرى طلا كأنّا لها شرب، كأنَّ المنى نقل الجن فتية عليه الشرى فرش حشيته الرمل الجن فتية قصدناه كنزاً لم يسع ردَّه مطل (۱) لملك الذي قصدناه كنزاً لم يسع ردَّه مطل (۱) لقبه العلى وأيسر ما نبلو ويا حسن ما نتلو اقبه العلى وأيسر ما فيه السماحة والبذل بحر زاخراً سوى أنّه الضرغام لكنه الوبل (۱) بحر زاخراً وإن نحن حدَّننا بها دفع العقل

لك الله من عزم أجوب جيوبه كأن الدّجى نقع وفي الجوحومة كأن الدّجى مطايات سماء كأننا كأن الكرى طلا كأن السرى ساق ، كأن الكرى طلا كأن الفلا ناد به الجن فتية كأن أبانا أودع الملك الذي ولمّا بلوناكم تلونا مديحكم ويا ملكاً أدنى مناقبه العلى هو البدر إلا أنّه البحر زاخرا محاسن يبديها العيان كما ترى

ومن أحاجيه قوله في فص برحشاني [ من الهزج ]:

أحاجيك أناجيك بما يهجس في صدري بما يجمد من خمر وما يخمُد من جمر وما يخمُد من جمر وما يخمُد من جمر وما يخمُد من أمري وما يورد معناه إذا قلت على أمري ونجم كاد ذو الحاج ــة في الليل به يسري وحرف من حروف النصب لولا خفَّة الظهر أجب إنْ شئت بالنظم وإنْ شئت فبالنثر

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأقتاب: الرحل الصغير على ظهر البعير.

<sup>(</sup>٢) المطل: التسويف من الماطلة.

<sup>(</sup>٣) الضرغام: الأسد الشجاع ، والوبل: المطر.

# الباب السادس

# في ذكر أبي الفتح البستي وسائر أهل بست وسجستان وإيراد غررهم

# ٦٥ \_ أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي

صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس. البديع التأسيس، وكان يسميه المتشابه، ويأتي فيه بكل طريقة لطيفة، وقد كان يعجبني من شعره العجيب الصنعة البديع الصيغة قوله [ من البسيط]:

من كلِّ معنسيَّ يكاد الميت يفهمهُ حُسنْاً ويعبده القرطاسُ والقلمُ

ما أراه فأرويه ، وألحظه فأحفظه . وأسأل الله بقاءه ، حتى أرزق لقاءه . وأتمنى قربه كما تتمنى الجنة وإن لم يتقدم لها الرؤية ، حتى وافقت الأمنية حكم القدر وطلع علي بنيسابور طلوع القمر . فزاد العين على الأثر ، والاختبار على الخبر . ورأيته يغرف في الأدب من البحر ، وكأنما يوحى اليه في النظم والنثر ، مع ضربه في سائر العلوم بالسهم الفائز ، وأخذه منها بالحظ الوافر ، وجمعته وإياي لحمة الأدب ، التي هي أقوى من قربة النسب . فما زلت في قدماته الشلاث نيسابور بين سرور وأنس مقيم ، من حسن معاشرته وطيب مذاكرته ومحاضرته ، في جنة نعيم أجتني ثمر الغراب من فوائده ، وأنظم العقود من فرائده . ولم يكن تغبني كتبه في غيبته ، ولا أكاد أخلو من آثار وده ، وكرم عهده .

ومن خبره أنه كان في عنفوان شبابه وأمره كاتب الباتيور ، صاحب بست ، فلما فتحها الأمير ناصر الدولة أبو منصور سبكتكين رضي الله تعالى عنه وأسفرت الوقعة بينه وبين باتيور عن استمرار الكشفة بباتيور أعيت أبا الفتح صحبته ، وتخلف عنه ، ودل الأمير عليه فاستحضره ومناه واعتمده لما كان قبل معتمداً له ، إذ كان محتاجاً إلى مثله في آلته وكفايته ، ومعرفته وهدايته ، وحنكته ودرايته .

فحدثني أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي قال: حدثني أبو الفتح رحمه الله تعالى قال : لما استخدمني الأمير سبكتكين وأحلني محل الثقة الأمين ، عنده في مهمات شأنه وأسرار ديوانه ، وكان باتيور بعد حياً ، وحسادي يلوون السنتهم بالقدح في والجرح لموضع الثقة بي ليًّا ، أشفقت لقرب العهد بالاختبار من أن يعلق بقلبه شيء من تلك الأقوال ، ويقرطس عرض القبول بعض تلك النبال، فحضرته ذات يوم وقلت : إن همة مثلي من أرباب هذه الصناعة لا ترتقي إلى أكثر مما رآني الأمير أهلا له من اختصاصه واستخلاصه وتقريبه وترتيبه واختياره لمهمات أسراره ، غير أن حداثة عهدي بخدمة من كنت به موسوماً واهتمام الأمير بنقض ما بقى من شغله يقتضيانني أن أستأذنه للاعتزال إلى بعض أطراف مملكته ريثما يستقر له هذا الأمر في نصابه ، فيكون ما آتيه من هذه الخدمة أسلم من التهمة ، وأقرب إلى السداد ، وأبعد من كيد الحساد ، فارتاح لما سمعه ، وأوقعه من الإحماد موقعه ، وأشار على بناحية الرخج ، وحكمني في أرضها أتبوأ منها حيث أشاء ، إلى أن يأتيني الاستدعاء ، فتوجهت نحوها فارغ البال ، رافغ العيش والحال ، سليم اللسان والقلم ، بعيد القدم من مخاصات التهم ، وكنت أدلحت ذات ليلة ، وذلك في فصل الربيع ، أوم منزلا أمامي ، فلما أصبحت نزلت فصليت وسبحت ودعوت وقمت للركوب ففتح ضياء الشروق طرفي على قرية ذات يمنة محفوفة بالخضرة . معمومة بالنور والزهر . وأمامها أرض كأنها قد فرشت ببساط من الزبرجد منضد بالدر والمرجان ، مرصع بالعقيق والعقيان . ينساب بينها أنهار

كبطون الحيات ، في صفاء ماء الحياة ، وقد فغمني من نسيم هوائها عرف المسك السحيق ، بالعنبر العتيق . فاستطبت المكان ، وتصورت منه الجنان ، وفزعت إلى كتاب أدب كنت أستصحبه لأخذ الفال على المقام والارتحال ، ففتحت أول سطر من الصفحة عن بيت شعر وهو [ من مجزوء الكامل ] :

# وإذا انتهيت إلــى السلا مة في مداك فلا تجاوِزْ

فقلت: هذا والله الوحي الناطق، والفأل الصادق، وقد تقدمت بعطف ضبني إليها(۱). وعشت ستة أشهر بها في أنعم عيش وأرخاه، وأهنأ شرب وأمراه. إلى أن أتاني كتاب الأمير في استدعائي إلى حضرته بتبجيل وتأميل، وترتيب وترحيل، فنهضت وحظيت بما حظيت منها إلى يومي هذا، فكان اختياره ذلك أحد ما استدل به ذلك الأمير على رأيه وتدبيره ورزانته، ودرجه به إلى محله ومكانته، وصار من بعد ينظم بأقلامه، منشور الأثار عن حسامه، وينسج بعباراته. وشي فتوحه ومقاماته، وهلم جرا إلى زمان السلطان المعظم يمين الدولة وأمين الملة.

وقد كتب له عدة فتوح ، قال في أحد كتبها: كتبت وقد هبت ريح النصرة من مهبها ، والأرض مشرقة بنور ربها .

إلى أن زحزحه القضاء عن خدمته ، ونبذه إلى ديار الترك عن غير قصده وإرادته ، فانتقل بها إلى جوار ربه في سنة اربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعطف ضبني : أي بالاتجاه ناحيتها وحطَّ الرحال فيها .

## ما أخرج من فصوله القصار ، ومن ألفاظه وأمثاله

من أصلح فاسده، أرغم حاسده . من أطاع غضبه ، أضاع أدبه . عادات السادات ، سادات العادات . من سعادة جدَّك ، وقوف ك عند حدك . أفحش الإضاعة الإذاعة ، الخيبة تهتك الهيبة . الدعة رائد الضعة . من لم يكن لك نسيباً ، فلا ترج منه نصيباً . الرشوة رشاء الحاجة . اشتغل عن لذاتك ، بعمارة ذاتك. أجهل الناس من كان للإخوان مذلاً ، وعلى السلطان مدلا . حبيبك لا يعيبك . الآثار ألسنة الأقدار ، إذا بقى ما قاتك(١) ، فلا تأس على ما فاتك . الدنيا فناء الفناء . البشر عنوان الكرم ، ربما كانت الفطنة فتنة ، والمهنة محنة . من حسن أطرافه ، حسن أوصافه من تبرَّج برُّه . تأرَّج ذكره(٢) . من كان عبد الحق فهو حر. المراء يهدم المروءة(٦) . الفهم شعاع العقل . رضي المرء عن نفسه دليل تخلفه ونقصه . الحدة والندامة فرسا رهان، والجود والشجاعة شريكا عنان ، والتواني والخيبة رضيعا لبان . الفكر رائد العقل . الجود وضع الموجود ، بموضع الجود. نعم الشفيع إلى عدوك عقله ، لا تغتر بصحة مزاجك في الهواء الوبيء ، ولا تغتر بقوة بصرك في الظلمة الراكدة ، إفراط التعاقل تثاقل(١) الحدة تريك صورة الجهل. رب مقال لا تقال عثرته. حسن الأخلاق، أنفس الأعلاق، المرء من غرر الأيام في غرر ومن صفوها في كدر ، أفضح الفضيحة عدم القريحة ، الحلم مطية وطية لكل علو ، يوشك أن يقصر من يغلو ويسفل من يعلو . كيف القرار ، على الشرار ، المنية تضحك من الأمنية . مسلك الحزن حزن ، ضيق الصدر ، من صغر القدر . أحصن الجنّة ، لزوم السُّنة (٥٠) ، الـرد الهائـل ، خير من الوعـد

<sup>(</sup>١) إذا بقي ما قاتك : يعنى القوت من أجل الحياة .

<sup>(</sup>٢) تبرَّج برُّه : أي انكشف خيره للناس فنالوا منه . تأرَّج ذكره : أي أصبح عاطراً .

<sup>(</sup>٣) المراء : من راءى رثاء ومراءاة : أي أرى الآخرين خلاف ما هم عليه .

<sup>(</sup>٤) الإفراط: الإكثار.

<sup>(</sup>٥) الجنّة : الدرع ، والسُّنة : الشريعة .

الحائل. الخلاف غلاف الشر، من كان رأيه صحيحاً، لم يكن بميسور البر شحيحاً ، نعم العدة ، طول المدة ، عسى تحظى في غدك برغدك ، زمام العمل بيد الأمل ، البرايا أهداف البلايا . طلوع العقوق ، أفول الحقوق . حد العفاف ، الرضى بالكفاف، لا ضمان على الزمان ، من لزم السلم سلم. ليكن قرينك من يزينك. الخرق آفة الخلق(١) . إفراط السخاوة رخاوة . ربما كانت العطية خطية. لا يعدم الصرعة ، ذو السرعة . الفلسفة فلُّ السفه(٢) . لكل حادث حديث ، وربما أغنت المداراة عن المباراة . البشر نور الايجاب ، ما كل خاطر بعاطر . البخل سوس السياسة . العفو يطمس الهفو . العقل جهبذ النقل ، التبدل تسذل . العفيف يكفيه الطفيف ، ثقل العفيف خفيف . لسان النصيح فصيح ، التصلف ترجمان التخلف ، كفي بالنهي ناهياً ، وبالهدى هادياً ، من تعطل تبطل . أدهى المصائب المعايب ، ربما تشوّر من تهور . إفراط الدماثة غثاثة ، إفراط الفخامة وخامة ، رب معبوط مغبوط ١٠٠٠ . إفراط التأنّي توانى . لا ضياع بين الصناعة والقناعة . الإنصاف أحسن الأوصاف . عليك بالحذر من الهذر ، ربما تكون المنية هنية . معنى المعاشرة ترك المعاشرة . ما لخرق الرقيع مرقع . ربحا تكون العناية جناية . من أفرط أورط . رب مورد هو مورط ، ورب مصعد هو مهبط. قدر الأمين ثمين . من قصر أمله ظهر عمله ، التضريب زند العداوة ، الشكر جُنَّة الفارس . والصبر جنة الملابس. ظل الجفاء ، يكسف شمس الصفاء ، من لزم الأدب أمن العطب . قوتك قوتك . البيان علم العلم ، ليكن إقدامك توكلا ، وإحجامك تأملاً . إخوان هذا الزمان خوان ، الناس عبيد الخواطر ، الغيث لا يخلـو من العيث(1) . الحرنحل السكر إن أجناه المرء من برء شكدا(١) ، أجناه من سكره

<sup>(</sup>١) الخرق : الجهل ، والأفة : البلية .

<sup>(</sup>٢) الفلسفة فل السفة : أي قطع السفاهة والقضاء عليها .

<sup>(</sup>٣) المعبوط: من عبط الذبيحة أي ذبحها ، أو الموت أخذ الإنسان شاباً ، ومغبوط: من غبط غبط أوغبطة : أي أن يتمنّى أحد أن يكون حاله كحاله .

 <sup>(</sup>٤) الغيث : المطر ، والعبث : الفساد في الأشياء .
 (٥) الشكد : أي الشكر والإعطاء .

شهدا . إن لم يكن لنا مطمع في درك درك ، فأعفنا من شرك شرك . لفلان طبع غير طبع ، وقيع ، وقيم ،

\*\*\*

# فصل من كتاب له عن السلطان المعظم

إلى شمس المعالي في شأن الشيخين أبي نصر وأبي سعيد ابني الشيخ أبي بكر الإسماعيلي .

من علم الأمير شمس المعالي آدام الله عزه الكريم ، فكأنما علم الغيث سجاما(١) ، والليث إقداما . وذلك لأن المكارم من خصائص معانيه ، ونتائج مساعيه ومعاليه . غير أن العادة جارية بهز السيّف وإن كان ماضي الغرار . وقدح الزند لانتضاء ما فيه من الأنوار .

ومساق هذا القول إلى ذكر شيخينا أبي نصر وأبي سعيد ابني الشيخ أبي بكر الإسماعيلي أيدهما الله تعالى ورحم أباهما فإنهما غصنا دوحة شريفة ، وفرعا نبعة صليبة ، ولكل منها الفضائل التي سارت أخبارها ، والمحاسن التي سألت أوضاحها . ولئن جرى منهما فيما تقدم زلل فقد يكبو الحليم ، وينبو الحسام ومن عادته التصميم ، ولو لم يكن هفو ، لما عرف عفو . والكريم إذا قدر غفر وشكر الظفر، وأنا أسأل الأمير أن يمن علي فيهما بما يعيد جاههما ، ويقيل عثرتهما ، وينيل بغيتهما ، إن شاء الله تبارك وتعالى .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) السجام: الهطول.

# ما أخرج من ملحه في الغزل والخمر

قال [ من البسيط]:

يا يوسف الحسن ليلي بعد فرقتِكُمْ والشأنُ في أنَّت أرمى مِنَ اجلكمُ وله 1 من الكامل ]:

ومهفهف غنج الشمائل أزعجت درت الطبيعة أن فاحم شعره

وله [ من الكامل ]:

قالت وقد راودتها عن قبلة لاقدة يداً لاقدة يداً من قبل أنْ تدني يداً إن الغرام غرامة فمتى تكنن وله [ من الكامل]:

ومهفهف يسعى بكأس مدامة وإذا تثنَّى مائساً في مشيه

وله [ من الكامل]:

أرأيت قد قال لي بدر الدجي حتّام ترمقني بعيني ساهد

وله [ من الرمل ] :

يحكي سني يوسف طولاً وتعذيبا بمثل ما قد رمي إخوانك الذببا

قلبي محاسن وجهه إزعاجا ليل فأذكت وجنتيه سراجا

اشفي بها قلباً كثيباً مغرما ومبرّةً من قبل أنْ تدني فما بي مُغرماً فلتحتمل بي مُغرَما(١)

والمكأس فوه والرضاب مدامه فالسرو في ريح الشمال قوامه

لما رأى طرفي يديم سهودا أقصِرْ فلست حبيبك المفقودا

ومَغْرِما الثانية : من الغرم : أي الدين والدّية ونحوهما أداها المرء عن غيره .

<sup>(</sup>١) مُغرماً الأولى : من الغرام وهو الحبّ .

وغزتغل كلّ من شبّهه بلال أو ببدرٍ ظلمه قداً تعديّت وأسرفت فمه وله [ من الخفيف ]:

بأبي من أدار من خديه مشل ما قد أداره بيديه قمر يقمر العقول بسحر ماله مركز سوى عينيه هو أغنى الأنام عني ولكن أنا من أفقر الأنام إليه وله [ من الخفيف ]:

يا غزالاً أراه ندً وصدًا بعد ما كان للوصال تصدَّى (١) بيننا للرقيب سدًّ فلا تجمع ذي الهوى مع السدِّ صدًا

#### وله [ من الوافر ]:

أوان أنت في هذا الأوان عن الراح المروق في الأواني تعال إلى الصواني مترعات وأبرز نورهن من الصواني وفك إسار لذّات عوان ببكر من كؤوسك أو عوان (١)

#### وله [ من الخفيف ]:

رب يوم للأنس فيه فراغ ولكأس السرور فيه مساغ قسد فرغنا له من البث والشكوى وما للكؤس فيه فراغ عند حرّ له قلائد في الأعسسناق من جوهر الأيادي تصاغ بيننا للبخور غيم وللما ورد طيش وللغوالي رداغ (٢)

<sup>(</sup>١) ندَّ : هام على وجهه وشرد ، وصدًّ : امتنع وهجر . والوصال : اللقاء وتصدَى : برز وتهيًّا .

<sup>(</sup>٢) العوان الأولى : الشديدة المتتالية، والعوان الثانية : من النساء المتوسطة في السنَّ .

<sup>(</sup>٣) الرداغ : الوَحْل والطين .

#### وله [ من الكامل ]:

يوم له فضل على الأيّام فالبرق يخفق مشل قلب هائم وكأن وجه الأرض خدً متيّم فاطلب ليومك أربعاً هن المنى وجه الحبيب، ومنظراً مستشرفاً

مزَجَ السحابُ ضياءه بظلامِ والغيم يبكي مشل طرف هامي<sup>(1)</sup> وصلت دموع سحابه بسجام<sup>(1)</sup> وبهن تصفو لذة الأيام ومغنياً غرداً، وكأس مدام

# وله في وصف الكتب والخطوالبلاغة [ من الوافر ]:

وجلً به اغتباطي وابتهاجي<sup>(۱)</sup> مناجيه من الأحزان ناجي هناك تزاوجا أيّ آزدواج سرت في جسم معتدل المزاج

كتابك سيدي جلّـى همومي كتاب في سرائـره سرور كتاب في سرائـره سرور فكم معنـى لطيف ضمـن لفظ كراح في زجـاج بل كروح وله [ من الطويل ]:

فأهدى ليَ الدنيا مع الدين في درج ِ لألكىء في درج ٍ كواكب في برج ِ بنفسي من أهدى إلى كتابة كتابة كتابة كتابة كتابة معانيه خلال سطوره

#### وله [ من البسيط]:

لما أتاني كتاب منك مبتسم حكت معانيه في أثناء أسطره

عن كلِّ برٍّ وفضلٍ غير محدودِ آثارك البيض في أحوالي السود

وله من نتفة [ من البسيط]:

<sup>(</sup>١) الطرف الهامي: العين الدامعة.

<sup>(</sup>٢) المتيّم: العاشق، والسجام: الدموع.

<sup>(</sup>٣) جلى همومي : أذهبها ، وجلَّ اغتباطي أي ازداد وكثر .

إن سلَّ أقلامـه يومـاً ليعملها أنسـاك كلَّ كمي هزَّ عاملهُ(١) وإنْ أمـرً علـى رق آنامله أقـرً بالـرق كتَّـابُ الأنـام لَهُ وله [ من السريع ]:

لم تر عيني مثله كاتبا لكل شيء شاء أو شاء يبدع في الكتب وفي غيرها بدائعاً إن شاء إنشاء وله [ من البسيط]:

ما إن سمعت بنوار له ثمرً في الوقت يمتع سمع المرء والبصرا حتى أتاني كتابً منك مبتسمً عن كل لفظ ومعنى يشبه الدررا فكان لفظك من لألائه زهراً وكان معناه في أثنائه ثمرا تسابقا فأصابا القصد في طلق لله من ثمر قد سابق الزهرا وله [ من مجزوء الكامل]:

بأبي كلامك أيها السحر النقي من العيوب يجنيك من ثمر القلوب يجنيك من ثمر الكلا م ويجتني ثمر القلوب وله [ من المتقارب ]:

بأبي كلاماك إنّي نظر ت منه إلى صورة الفاتن (۱) كلام تهش إليه النفوس ويلقي القلوب بلا آذن بدا بالمعاني وتهذيبها فأبرزها بالوجوه الحسان وقدر ألفاظه بعد ذاك على ما اقتضته قدود المعاني

وله في أبي نصر بن أبي زيد [ من المتقارب ]:

<sup>(</sup>١) سلِّ : شهر ، والكمي : البطل الشجاع ، والعامل : الرمح .

<sup>(</sup>٢) كذا ، صدر هذا البيت غير مستقيم الوزن .

إذا كان حدُّ حسام يكلُّ ويطنب لكنه لا يملُ أفاد العلوم عليه يمِلُ

ل قلم غرب لا يكلّ فيوجز لكن لا يخلّ وكيف يمل ً وتوفيق منْ

وله [ من البسيط]:

وصار في كلِّ نادٍ قبلة القبلِ وبردت بغوادي صوبها عللي واللفظ أوشحة الديباج والحلل'' كتاب مولاي أوفى بي على أمل فقلت لما تراءت لي محاسنة أما أما المعاني فأجسام منعمة وله [ من الوافر]:

فلا تختر على لفظي وشعري وآنق من نشار الورد نثري إذا أحببت أن تحظى بسحرٍ فأحسن من نظام الدر نظمى

\* \* \*

#### ومن ملحه في الفقهيات

وقوله [ من الطويل ]:

عليك بمطبوخ النبيذ فإنه حلال إذا لم يخطف العقل والفهما ودع قول من قد قال إن قليله معين على الإسكار فاستويا حكما فليس لما دون النصاب قضية السنصاب وإن كان النصاب به نما وله في معناه [ من البسيط]:

معاشر الناس أصحوا قد نصحت لكم في الراح حكماً ملحياً غير ممقوت

<sup>(</sup>١) الأوشحة : جمع وشاح ، وهو ما تتشح به المرأة .

قليلها مستباحٌ ، والكثير حمىً وله من قصيدة [ من الرمل ]:

يا بديع الفضــل لافينــا ولكنْ أنــت عين الجــود نصّــاً وقياساً وله من قصيدة [ من الكامل]:

> زفّت إليك لنا عرائس أربع فابعث إلى مهورهن بأسرها

> وله [ من مخلع البسيط]:

تخطـب ودّي وليس كفوأ لودّك فهل نكاح بلا نكاف يجوز في مذهب الفقيه

كغَرْفَةِ فردةٍ من نهـر طالوت(١)

في كرام الناس خير الناس ناس ، وبيان الفقه نصٌّ وقياسْ

ففضضتهما بالسمع وهمي قصائدأ إنّ النكاح بغير مهــرٍ فاسدُّ

المبدع النبيه

#### وله من الأدبيات

قال [ من مجزوء الرمل ]:

والإعــراب جدًا شعير وبصير بمعانى الـ مالاً ورفدا(٢) طالباً قال لي لما رآني لا يتعدى لازم إن ماليي يا حبيبي

وله [ من الطويل ]:

وهــذا الإنصــاف الــوزير خلافُ عذلت ولم أذنب ولم أك جانياً

<sup>(</sup>١) كغرفة فردة : يقصد بها الشاعر ما جاء في القرآن الكريم عند ما أعلم طالوت جنوده بأنّ الله مبتليهم بنهر فمن شرب منه لا يكون من أتباعه إلاّ من اغترف غرفة واحدة .

<sup>(</sup>٢) الرفد: العطاء.

حذفت وغيري مثبت في مكانِهِ كأنَّي نون الجمع حين يضاف

وله [ من مجزوء الخفيف ]:

إن عبد العزيز شيــخ به يكشف الشبه وترى للخليل فيه وأقرانه شبه شبه والمرائد شبه (۱)

وله [ من السريع ]:

أدرجت في أثناء نسيانكم حتّى كأنّي ألف الوصل ومن أخرى [ من البسيط]:

مناظراً فاجتنيت الشهد من شفته محققاً ليريني فضل معرفته والرفع من صفتي والنصب من صفته

أفدي الغزال الذي في النحو كلمني وأورد الحجـج المقبـول شاهدها ثم افترقنا علـى رأي رضيت بهِ

#### \* \* \*

#### ومن الطبيات والفلسفيات

قال [ من الخفيف ]:

لا يغرنك أنّني ليّن السمس فغربي إذا انتضيت حسام (۱) أنا كالسورد فيه راحة قوم ثم فيه لأخرين زكام

<sup>(</sup>١) الشبه الأولى : أي ما تشابه من العلم وحصل فيه الالتباس .

والشبه الثاني : المثيل والشبيه .

والشبه الثالث : أي أنّه من النحاس .

<sup>(</sup>٢) لين المسُّ : أي لين الملمس ِ، الغرب : السهم ، وانتضى : شَهَر .

وله [ من المتقارب ]:

وإنَّى الأختصُّ بعض الرجالِ فإنَّ الجبن على أنَّهُ وله من قصيدة [ من البسيط]:

وله من عجيلاً بالأمر تطلبه

وله من نتفة [ من المتقارب ]:

وقد يلبس المرء خز الثياب كمن يكتسي خدّة حمرة

وله [ من الكامل ]:

إن الجهول تضرُّني أخلاقُهُ وله [ من الكامل]:

اقبل مشورة ناصح نفاع لا تعتمد إلا رئيساً فاضلاً

وله [ من الطويل ]:

عذرتك يا إنسان إن كنت مغرماً وكيف ألوم المرء في خبث فعله

وإن كان فدماً ثقيلاً عياما<sup>(۱)</sup> ثقيل وخيم ً يشهتي الطعاما<sup>(۲)</sup>

فليس يحمد بعد النضيح بحران ١٩٠١

ومــن دونهــا حالــة مضنيه(<sup>٤)</sup> وعلَّتهــا ورمٌ في الريه

ضرر السعال بمن به استسقاءً

وتلــقً ما يهــدي بسمــع واعي إن الــكيان أطــب للأوجاع

<sup>(</sup>١) الفدم: الأحمق الغليظ. العبام: العيي الثقيل.

<sup>(</sup>٢) صدر هذا البيت غير مستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٣) النضح : رشاش الماء ونحوه أي أنه لا ينفع الماء الكثير بعد نضح الزرع بالماء .

<sup>(</sup>٤) في وفيات ابن خلكان وحاله مضنية ، .

<sup>(</sup>٥) النكث : عدم الوفاء بالعهود والمواثيق .

<sup>(</sup>٦) الطمث : الحيض .

#### وله [ من الكامل ]:

عدّل قطوبك بالبشاشة يعتدل فالحرر طلق ضاحك ولربّما كالدورد فيه عفوصة ومرارة

وله [ من المتقارب ]:

خَفِ الله واطلب هدى دينِهِ لئللا يغرك قوم رضوا ودع عنك قوماً يعيدونها

وزناهُما فيمن يذلُّ ويكرم تلقاه وهو العابس المتجهِّم وهو الذكيِّ الناضر المتبسم(۱)

وبعدهما فاطلب الفلسفة من السدين بالسزور والفلسفه ففلسفة المرء فل السقة

#### وله من النجوميات

قال [ من البسيط]:

قد غض من أملي أني أرى عملي وأنني زاحل عملًا أحاوله

وله [ من البسيط]:

إذا غدا ملك باللهــو مشتغلاً أمـا ترى الشــمس في الميزان هابطةً

وله [ من البسيط]:

لا تعجبن لدهر ظل في صبب وانقَند لأحكامه أنّى تقاربها

أقوى من المشتري في أوّل الحمل ِ كأنّني أستدر الحيظ من زُحل ِ

فاحكم على ملكه بالويل والحربِ لما غدا برج نجم اللهو والطرب

أشرافه . وعلا في أوجه السَّفلُ (١) فالمشترى السعد عال فوقه زحل أ

<sup>(</sup>١) العفوصة : المرارة والتقبّض يصعب معهما الابتلاع .

<sup>(</sup>٢) الصبب: الإنحدار.

### وله [ من الوافر ]:

سل الله العظيم تسل جواداً وإن أدناك سلطان لفضل فقد تدني الملوك لدى رضاها كما المريخ في التثليث يعطي

وله [ من المتقارب ]:

ألا فثقوا بي فإني كما فلا كوكبي راجع في الوفا وله [ من المتقارب]:

لئن كسفونا بلا علة فقد يكسف المرء من دونه وله [ من الرمل]:

شرف الوعد بوعد مثله

ودليل الصدق فيما قلتُهُ

وله [ من الكامل ]:

قلْ لللذي غرَّته عزَّه ملكه مشرف الملوك بعلمهم وبرأيهم وله من نتفة [ من المتقارب ]:

وقد يفسد المرء بعد الصلاح

أمنت على خزائنه النّفادا فلا تغفل ترقبك البعادا وتبعد حين تحتفد احتفادا وفي التربيع يسلب ما أفادا

تمدّحت فليمتحن من يحِبُ ولا برج قلبي بالمنقلِبُ

وف ازت قداحُهُ م بالظَّفرُ كما تكسف الشمس جُرم القمر

مثله ما فيه زيغٌ وخلل شرف المريخ في بيت زحل

حتّى أخـل ً بطاعـة النصحاء وكذاك أوج الشـمس في الجوزاء

فساد الأماكن والشر يعدى

<sup>(</sup>١) الحفد : التسرُّع ، أو الاستخدام .

كما السعد يقبل طبع النحوس إذا كان في موضع غير سعد وله [ من الرجز ]:

ما أنس ظمان بعنب بارد من بعد طول العهد بالموارد إلا كأنسي بكتاب وارد من سيد محض النجار ماجد(١)

#### \*كأنما استملاه من عطارد\*

وله من نتفة [ من الكامل ]:

طبعي كطبع المشتري ما فيه من شوبٍ فهل من مشتر للمشتري(١) ومن أخرى [ من الكامل ] :

يا من تولّى المشتري تدبيره حاشاك أن تنقاد للمريخ ومن أخرى [ من الكامل ]:

لا تفزعن من كلِّ شيءٍ مُفزعٍ ما كلُّ تربيع البروج بضائرِ<sup>(۱)</sup> ومن أخرى [ من الخفيف ]:

أيُّ عذر أنْ صام عنه ثنائي وأنا الدّهر منه في يوم فطر وأتم الأشياء نوراً وحسناً بكر شكرٍ زُفَّت إلى صهربرً ما قران السعدين في الحوت أبهى منظراً من قران برَّ وشكر

وله [ من المتقارب ] :

<sup>(</sup>١) محض النجار: صافى الأصل.

<sup>(</sup>٢) الشوب: ما اختلط بغيره.

<sup>(</sup>٣) بضائر : بمؤذ .

له الخلق الأشرف الأظرف بعندر هو الألطف الأطرف عطارد في بيته أظرف دعاني إلى بيت سيدً فلازمت بيتي ولاطفته عطارد نجمي ولا شك أنْ

وله [ من الكامل ] :

يا معشر الكتاب لا تتعرّضوا لرياسة وتصاغروا وتخادموا إن الكوآكب كن في أشراقها إلا عطارد حين صور آدم أ

\* \* \*

#### ومن ملح مدحه وما يتصل بها

قال [ من الوافر ] :

بسيف الدولة اتسقت أمورً سما وحمى بنـي َسام ٍ وحام ٍ

وله [ من البسيط] :

يا من أعدد رميم الملك ونشورا أنت الأمير وإن لم تؤت منشورا وله من نتفة [ من البسيط]:

وسائل الناس شتّى عند سادتهم فاسحب لبرك أذيالاً على أملي

ومن أخرى [ من الطويل ] :

مدحتك فالتامت قلائد لم يفُزْ لأنك بحر والمعاني لآليءً

رأيناها مبدَّدة النَظامِ فليس كمثله سام وحام

وضم بالرأي ملكاً كان منثورا والأمر بعدك إن لم تؤتمن شورى

ولي وسائل آدابي وآمالي أسحب بشكرك ما عُمَّرت أذيالي

بأمثالها الصيد الكرام الأعاظم فطبعي غواص وقولي ناظم

وقوله [ من الكامل ] :

فرواؤه ملء العيون ، وفضله ملء القلوب ، وسيبه ملء اليد(١) ومن أخرى [ من الوافر ] :

أقـول لمـن يعلِّمـه المعالي ويذكره لذي حقِّ ذماما أراك تعلّـم الصـدر التزاماً لمـن يهـواه، والثغـر ابتساما ومن أخرى [ من المتقارب ] :

رعى الله دولة كافي الكفاة وبلَّغَهُ كنه آماله ولا زال إقبال هذا الزمان يقبِّل أطراف أقباله (٢) ومن أخرى [ من البسيط]:

أفعالُـهُ غررٌ ، أقوالـه سورٌ أقلامـه قُضُـبٌ ، آراؤه شهب . ومن أخرى [ من المتقارب ] :

كأنّ الغصون وقد أثقلت بما حملت من بديع الثمار رقاب الأنام وقد أصبحت مثقلة بالأيادي الكبار

ومن أخرى [ من الكامل ] :

لا تعظمن عليك مدحة خادم إياك يقصر عن مداك مديحة فالظفر وهو أخس أجزاء الفتى يشفي بحك جسمه فيريحة ومن أخرى [ من الطويل ] :

فتى جمع العلياء علماً وعفة وبأساً وجوداً لا يفيق فواقا

<sup>(</sup>١) الرُّواء : الماء العذب المروي ، والرُّواء : المنظر الحسن . والسيب : العطاء .

<sup>(</sup>٢) أقباله: المرتفع من الأرض ، أو مقاصده .

كما جمع التفاح حسناً ونضرة ورائحة محبوبة ومذاقا ومن أخرى [ من المتقارب ] :

شكوت إلى جوده خلّتي ورقّة حالى وتقصير قسمى ففزع من رقة الحال قلبي وأفرغ في قالب الرق جسمي ومن أخرى في الأمير أبي نصر أحمد بن على الميكالي [ من الخفيف ] :

جمع الله في الأميس أبسى نصر خصالاً تعلو بها الأقدارُ راحة ثرّة وصدراً فضاء وذكاء تبدو له الأسرار خطَّه روضة والفاظه الأز هار يضحكن والمعاني ثمار

وله [ من الطويل ] :

وأطيب ما مجّـوا من السـكر أخبثُ ولما رأيت الناس إلا أقلَّهُمْ كذاك ثناء الحرّ ندّ مثلَّث نشرت ثناءً عطَّرَ الأفق طيئة والَّفــتُ الحانــاً بشــكرك لم يصب ْ تناسبهــا زيرٌ ومثنـــى ومثلَّثُ(١)

وله [ من الكامل ] :

يا سيد الأمراء يا من جوده أوفى على الغيث المطير إذا همى ونداك يعطى ضاحكا متبسما الغيث يعطى باكيا متجهمأ وله [ من الوافر ] :

> سقے اللہ امرأ إنْ كفُّ دارت فلــم أر مثلــه حرّاً تولّی

صروف زماننا ممّا يليه فولّـى ما يليه ما يليه

(١) الزِّير: الوتر الدقيق من أوتار العود.

وله [ من مجز وء الخفيف ] :

لا يسوءنّـك إن برا ني دهـر فلم يُرِش (١) أنت عش سالماً فإنّك إنْ عشتَ أنتعشْ

وله [ من الكامل ] :

وعلى العداة بسطوه سجيلالا ملك يفيض على العفاة سجاله ثنَّمي وأعقب غرَّةً تحجيلاً وإذا حباك بغرة من ماله

وله [ من الطويل ] :

أبــوك حوى العليا وأنــت مبرِّزٌ وللخمر معنى ليس في الــكرم مثلُّهُ وخيرٌ من القول المقدّم فاعترف

وله [من الخفيف]:

لا تظنّــن بي وبـــرّك حيًّ أنا أرضٌ، وراحتاك سماءً.

عليه إذا نازعته قصب المجدر وللنار نور ليس يوجد للزند نتيجته، والنحل يكرم للشهد

أن شكري كشكر غيري موات والأيادي وَبْلُ ، وشكري نبات

## ومن الإخوانيات

قال [ من المتقارب ] :

فما في استقامته مطمع ً تحمل أخاك على ما به وأنَّــى له خلـــقٌ واحدٌ وفيه طبائعه الأربعُ

<sup>(</sup>١) براني : أنحلنني وأسقمني .ويرش : أي يجعل لي ريشاً ، أو يغنيني .

 <sup>(</sup>٢) العفاة : المعدمين والسجال : العطاء والسّجيل : الحجارة المسوّمة من نار .

<sup>(</sup>٣) حباك : وصلك وأعطاك وأعقب غيرَّة : وألحق لك بالخفاء عطاءً آخر .

أي أنَّه يعطى علانية وسرًّا والتحجيل: بياض في قوائم الفرس، والتحجيل: الموافاة بالعطاء.

وله في مؤلف هذا الكتاب [ من السيط]:

قلبسي مقيمً بنيسابــور عنـــد أخ له صحـــائف أخـــلاق مهذَّبة وله فيه أيضاً [ من الطويل ] :

أخٌ لي زكيُّ النفس والأصـــل والفرع تمسككت منه إذ بلوت إخاءه بأوعــظ من عقــل ِ وآنس من هوئ ً وله فيه أيضاً [ من المتقارب ] :

إذا نسي الناس إخوانهم وخان المودة خوَّانُها فعنمدي لإخوانسي الغائبين وله في أبي النصر العتبي [ من الهزج ] :

كلامٌ النصر موفّى واجب النحل(١) فما أدري جنسى النحل أتانسي أم جنسى النخل وكتب إلى بعض إخوانه [ من المتقارب ] :

لقاؤك يدني من المرتجى فأسرع إلينا ولا تبطئن فإنّا صيامٌ إلى أن تجي وكتب أيضاً [ من الكامل ] :

> عندى فديتك سادة أحرار وشرابنــا شربُ العلــوم، وروضنا

ما مثله حين تستقري البلاد أخُهُ منها الحجى والعلمي والظرف تنتسخ

يحل محل العين منَّى والسمع على حالتي وضع النوائب والرفع وأرفق من طبع وأنفع من شرع

صحائف ذكرك عنوانها

ويفتح باب الهوى المرتج (٢)

وقلوبهم شوقاً إليك حِرارُ نزه الحديث. وثقلنا الأشعار

<sup>(</sup>١) النّحل: العطاء.

<sup>(</sup>٢) المرتج: المقفل.

فامنن علينا بالبدار، فإنّما أعمار أوقات السرور قصار (١) وله من نتفة [ من البسيط] :

عرِّج عليَّ فما في رونقي رنقٌ لمن أصافي، ولا في خلتي خلل(١) وله من أخرى [ من البسيط]:

ولا أصالح أنسي بعد فرقتكم ولا أمل مدى الأيام ذكركم

حتى يصافح كف اللامس القمرا حتى يمل نسيم الروضة السحرا

وله [ من المنسرح ] :

إن لم تكنْ نيّتــي مصوّرةً فســـلْ ثنائــي فإنّــه علنٌ

ولم تكن واثقاً بناجيتي<sup>(٣)</sup> تشهد على نيتي علانيتي

وله [ من الكامل ] :

قل للذي يرجو ثبات مودتي ودوام ما أعطيه من إخلاصي أيدوم إخلاص أيدوم إخلاص الإخلاص المناول المن

وله [ من المتقارب ] :

فهمت كتابك يا سيدي فهمت ولا عجب أن أهيما وذاك لأنّي تأملت منه درّاً نطيماً وبررّاً عظيما وصادفته صدفاً للعلو م ضمّن منها البديع اليتيما

<sup>(</sup>١) البدار: أكياس توضع فيها الدراهم.

<sup>(</sup>٢) الرّنق: الكدر.

<sup>(</sup>٣) الناجية : ما أسر له من عواطف قلبه .

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص وقل هو الله أحد ، الله الصمد » .

فكم من كواكب تجلو البهيم وكم روضة تستفيد الريا وكم قد قرانــي لفظـــأ وسيماً وله [ من الكامل ] :

لا تحقرن أخاً وإن أبصرته فالغصن يذبل ثم يصبح ناضراً وله [ من الكامل ] :

ذكّر أخـــاك إذا تناســـى واجباً فالرأي يصدأ كالحسام لعارض وله [ من الطويل ] :

أتانبي كتباب من أخ لي ماجد وقلست لروحسي كن له من جميع ما وله [ من الكامل ] :

كم من أخ قد هدّمت أخلاقه نسى الوفاء ولست أنسى عهد ما يرمسي سهاماً إن أسر المقت لي

أرقـت حتّـى كأن عيني

وله [ من مخلع البسيط] :

لك جافياً ولما تِحُبُ منافيا والماء يكدر ثم يرجع صافيا

وكم من مشارع يروين هيما(١)

ض منهن نوراً ونبتاً عميما

عليه من الطبع حسن وسيما(١)

أو عن في آرائــه تقصير يطرأ عليه وصقله

فأكرم به بين المواهب وافدا يخاف من الأيام أو يختشى فدا

من آخر ما قد بنى في الأوَّل شاهدت منه في الزمان الأطول بالكيد لا يقصدن غير المقتل(١١)

قد وُهبت لي بلا جفون

<sup>(</sup>١) البهيم : المظلم المبهم . والمشارع : مكان مشروع المياه للشراب . والهيم : الحيوانات .

<sup>(</sup>٢) لفظاً وسياً : أي رائعاً ، وحسنٌ وسيا : أي عليه سياء الحسن وعلاماته .

<sup>(</sup>٣) المقت: البغض.

فحلته فاض من عيون بي من سهول إلى حزون (١) هم فارقوني فأرقوني

ففاض في الخدماء عيني وذاك أنّ الزمان أفضى وسامني البعد عن أناس

وله [ من الخفيف ] :

بكلام حكى النسيم عليلا وغراماً به عريضاً طويلا ثم ينشى إلى المزيد غليلا بأبي من شفى فؤاداً عليلا زاد في طوله ارتياحاً إليه كرضاب الحبيب يروي غليلا وله [ من المتقارب ] :

وقل الخليل الحظي الوفي فهل راغب أنت في أنْ تفي فديتك قلَّ الصديقُ الصدوق ولي رغبة فيك إن ما وفيتْ

\* \* \*

#### وله من باب الشكوى والعتاب

قال [ من الطويل ] :

زمانُ عقوق لا زمان حقوق ِ وكلُّ صديق ٍ فيه غير صدوق ِ عفاءً على هذا الزمان فإنّهُ وكلُّ رفيق فيه غير موافق

وله [ من الطويل ] :

كأنّك قد أصبحت علّة تكويني(١) وتخرج في أمري إلى كلّ تلوين

رأيتك تكويني بميسم منة وتلويني الحق السنة المله

<sup>(</sup>١) الحزون : الأرض الوعرة .

<sup>(</sup>٢) المسم : المكواة أو الآلة ، أو العلامة أو يريد : إنه يكويه بجميل صلاته وأنعامه .

فمهـ لا ولا تمنـ ن علـي فبلغة وله [ من الطويل ] :

ومن عجب أنّي لغيرك شافع وليكن أحرار الزمان وإن جفوا وله [ من الكامل ] :

يا من عقدت به الرجاء فلم يكن ان كان قد جرح المطامع عفتي وله [ من البسيط]:

لقاء أكثر من يلقاك أوزار لهم لديك إذا جاءوك أوطار أخلاقهم فتجنبهن أوعار وله [ من البسيط]:

لا تغبنان ولا تخدعاك بارقة فلو قلبت جميع الناس قاطبة لم تلف فيها صديقاً أبداً وله [ من الطويل ] :

أبا قاسم كم ظالم متعجرف فسلمني الله الكريم بلطفه

من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني(١)

إليك ، وبي فقر إلى ألف شافع فشيمتهم أن يسمحوا بالمنافع

لي منه إرفادً ولا إيناس فوراء ذاك الجرح جرح يأسو<sup>(۱)</sup>

فلا تبال أصدُّوا عنك أو زاروا فإن قضوها تنحّوا عنك أو طاروا<sup>(1)</sup> ووصلهم مأتم للمسرء أو عار

من ذي خداع يرى بشراً وإلطافا وسرت في الأرض أوساطاً وأطرافا ولا أخاً يبذل الإنصاف إن صافى

نضاليَ حدَّيّ سيفه وسنانه وصيرني في لطفه وضمانه

<sup>(</sup>١) البلغة : ما يكتفي به من العيش ولا يفضل .

<sup>(</sup>٢) ياسو : من آسي مواساة : أي عزاه وسلاه .

<sup>(</sup>٣) أوطار: غايات ومقاصد.

علي حسامي كيده ولسانه وأشبه عيراً لج في نزوانه (۱) عواقبه عن عزتي وهوانه زمانيك أيضاً منقض كزمانه

ومنهم أبوك إنه سلَّ مصلتاً فلما غلا في ظلمه وعتوه وعتوه صبرت على مكروهه فتكشفت فإن تتقيه أو صبرت فإنما وله [ من الكامل ] :

أنّى أسود إذا ركبت فسادا من ذا الذي ركب الفساد فسادا

يا ذا الني ركب الفساد وعنده أضللت رأيك عامداً أو ساهياً وله [ من الطويل]:

وزارةِ بست وهي سُخنة عين <sup>(۱)</sup> فكم بينكم يا قوم حَرْبَ حنين <sup>(۱)</sup> أكتّــاب بســـت كم نناجـــزكُمْ على وخفُّ حنين فوق ما تطلبونَهُ

## وله [ من السريع ] :

ما مثلها دارً ولا حلّه للشرِّ والضير بها قله سادوا على السادة والجلّه فالبخل والمنع لهم ملّه يعصره من بلّة بلّه وبعدها ما يهتك الكلّه

لله نيسابور من حلّة للخير والمير بها كثرةً فيها كرامً سادةً أجلّة ما عيبها إلاّ بعمالها جفوا فما في طينهم للذي فهذه أولى خطابى لهم

#### وله [ من السريع ] :

<sup>(</sup>١) العتوُّ : الظلم ، والعير : البهائم .ولجُّ : أكثر وألح ، والنزوة : الشرُّ والميل الى الفساد .

<sup>(</sup>٢) سخنة العين : أي لم تقرّ عينه من حزن أو حرارةٍ وألم .

<sup>(</sup>٣) خفّ حنين : مثلٌ يضربُ بمن سعى إلى شيء ولم يحصل عليه وعاد إلى دياره بالفشل والخسران .

قلت لطرف الطبع لما وني مالك لا تجري وأنت الذي فقال لي دعني ولا تؤذني وله [ من الكامل ] :

للناس في محن الزمان مراتب وكأن أوفرهم إذا استقريتهم فأقل عتبك والعتاب معاً فَلَم وله [ من الهزج ] :

جعلنا أجنبين وأقصينا وما خناً فقل لي يا أخا السؤد السي التي كم نحن في ضيق أما تنشط أن تملي

وله [ من مخلع البسيط] :

وجدت ما قد بعثت غثاً فليت شعري قليت شعري

وله [ من المتقارب ] :

إذا ملك لم يكن ذاهبه

ولم يطع أمري ولا زجري تحوي مدى الغايات إذ تجري حتى متى أجري بلا أجر

ولكلِّهم فيها نصيب راتب منها نصيب كاتب منها نصيبا شاعر أو كاتب يسعد بإعتاب الزمان معاتب

بلا جرم ولا تبل (")
وما زغنا عن العدل
د والهمة والفضل وفي أزل (")
على الكاتب أنتم لي

مستحقراً ليس بالثمين فكان غثًا بلا سمين

فدعه فدولته ذاهبه (١)

<sup>(</sup>١) وني : ضعف وانكسر والزجر : النهي بشدّة .

<sup>(</sup>٢) التبل: العداوة ، والحقد .

<sup>(</sup>٣) أزل : جدب وضيق وحبس .

<sup>(</sup>٤) ذاهبة : أي صاحب عطاء .وذاهبة : ماضية .

وله 7 من مجزوء الوافر]:

إلى حتفى مشى قدمي فكم أنقد من ندم

وله [ من الوافر ] :

ألـم تر ما ارتـآه أبـو علىً عصيى السلطان فابتدرت إليه وصير طوس معقله فأمسى وله [ من البسيط] :

قلْ للــذي غرّه عزُّ وساعدَهُ لا تفتخر بغنى أمطيت كاهله

قــل للــوزير الــكريم قولاً دارك لى جنة ولكن

وله [ من مخلع البسيط] :

يغض من ناظر الكريم بوابها مالك الجحيم

أرى قدميي أراق دمي

وليس بنافعيي ندمي

وكنيت أراه ذا لبًّ وكيْس

جنود يقلعون أبا قبيس

عليه طوس أشام من طويس

فيما يحاوله نقض وإمرار(١)

فإن أصلك يا فخَّار فخّار

وله [ من المتقارب ] :

إلى الله أشكو اتصال الخطوب وقد كان يبسم عن ثغره

الدهر خداع خلوب

وله [ من مخلع البسيط]:

وصفو بالقذى مشوب(١)

وصرف زمان بلينا بعر

فأصبح يكشر عن نابه

(١) نقضٌ وإمرارٌ : حلُّ وربطوفتل من نقض الحبل : حلَّه ، وامرَّه : فتله .

(٢) ورد الصدر « الدهر خداعة خلوب » . ولا يستقيم الوزن واللغة . ومشوب : ممزوج .

وأكثــر النـــاس فاعتزلهم فلا تغرنًــك الليالي ففسى قفسا أنسهسا كروب

قوالب ما لها قلوب وبرقها الخلب الكذوب وفيى حشيى سلمها حروب

بك، إنّ السفيه صنو السفيه

ء حرب

وله [ من الخفيف ]:

نحن والله في زمان سفيه يصفع النائبات من كأس فيه فتشكلٌ بشكلــه يكُ أحفى

وله [ من مخلع البسيط]:

الدهـر سلـم لكل نذل فارث لذي حكمة وإرب همته للسماك سمك

للكريم لكنــه غمّـةٌ فحظه وكرب للتراب وخسده

وله [ من الوافر]:

إذا أحسست في لفظي فتوراً وحطّي والبلاغة والبيان فلا ترتَب بفهمي . إن رقصي على مقدار إيقاع الزمان(١)

وله [ من الوافر]:

أراح الله قلبــي من زمان ِ محــت يده سروري بالإساءهُ فإن حمد الكريم صباح يوم وأتَّى ذاك لم يحمد مساءه

<sup>(</sup>١) ترتب: أي تشك ، والإيقاع الموسيقي والحركات .

### وله من باب الذم والهجاء

#### قال [ من السريع ]:

شيخ لنا يُقطعنا عرضه من قبل أن يُقطعنا ماله أخيب خلق الله من خالَه حرّاً ومن شام صدى خالَه (۱) وأكثر الفتيان بثّاً فتى يبثّه معتفياً حاله شيخ كثير المال لكنة ملّك ما يملِكِ أقفالَه وكلّ ما عن له مشكل وراح أن يوضح أشكاله يبني على الفكرة أعماله وذاك في التحقيق أعمى له فقيّض الرحمن أفعى له تريه في الخلوة أفعاله

#### وله [ من الكامل ]:

من مبلغ الأشرار عنّي أنّي أمّ أقليهم طرّاً لأنّي ضدُّهم فإذا رأوني مقبلاً فليعلموا

#### وله [ من البسيط]:

إذا اتخذت أخاً فاسبر خلائقه ولا تعول على شخص له عم فكم فتى راق منه ظاهر حسن أعددته لصروف الدهر مدّخراً

فإن ذا الحرم والتدبير من سبرا(۱) وصورة ذات حسن تبهر القمرا وكان باطنه ضد الدي ظهرا فكان في السبك والتحقيق مدَّرا

ما دام لي حسٌّ وعرقٌ ينبضُ

والضد اللفد المنافر مبغض

أنسى بوجمه الجمد عنهم معرض

#### وله [ من السريع ]:

<sup>(</sup>١) خاله : حسبه ، وشام : تطلع ونظر . وخاله : تخيَّلهُ .

<sup>(</sup>٢) سبر: كشف.

يا قوم أرعونسي أسماعكم أشهد حقًا أنَّ سلطانكم وله [ من السريع ]:

لى صاحب أحمى هلباجه

يقري الأخلاء. ولكنّهُ

وله [ من السريع ]:

قلت له لمّا مضى وانقضى أما وقد فارقتنا فانتقل م

وله [ من مجزوء الرمل ]:

لي جارً فيه حيره عرسُهُ تلعن أيره خلق الله إلىه الناس للغيرة غيره

حتى أؤدي واجب الفرض (١)

ليس بظـلً الله في الأرض

دعْوَتُهُ الكبرى بلا باجه(١)

يطبخ في خديه سكباجه

لا ردُّك الرحمــن من هالكِ

من ملكِ الموت إلى مالكِ

وله [ من الكامل ]:

في الناس من تجنيسه تجنيس أبداً كما تدريسه تدليس (١)

\* \* \*

#### ومن باب الشيب والكبر

قال [ من الخفيف ]:

دع دموعي تسيل سيلاً بدارا وضلوعي يصلين بالوجد نارا(۱)

<sup>(</sup>١) أرعوني : أعيروني .

 <sup>(</sup>٢) الهلباجة : الأحمق الضخم الأكول الجامع كلّ شر . باجّة : صرفه ، والرجل صاح وأمر باج :
 أي سواء .
 (٣) التدليس : الإتيان في الحديث بغير الثابت المتين .

<sup>(</sup>٤) سيلاً بداراً : أي سيلاً مسرعاً والوجد : الحب الشديد .

قد أعاد الأسمى نهاري ليلاً مذ أعاد المشيب ليلمي نهارا وفه [ من الكامل]:

يا شيبتي دومي ولا تترحلي وتيقني أني بوصلك مولع قد كنت أجزع من حلولك مرة فالآن من حذر ارتحالك أجزع وله 1 من الخفيف]:

ما استقامت قناة رأيي إلا بعد ما قوس المشيب قناتي وله [ من الطويل ]:

ل بقاؤه ليدرك ما يرجو بطول بقائم د وهنت قواه وأقوى قلبه من زكائه بصيرة فطول بقاء المرء طول شقائم

أرى المسرء يرجــو أن يطــول بقاؤه فأيَّةُ جدوى في البقــاء وقــد وهَتْ إذا ما نبــا حسُّ وكلَّــتْ بصيرةٌ

#### \*\*\*

# ومن باب الأمثال والنوادر والحكم والمواعظ وما يجري مجراها

#### قال [ من مجزوء الرمل ]:

بين من يعطي ومن يأ خذ في التقدير عرض ُ فيد المعطي سماء ويد الآخذ أرض ُ وعلى الآخذ أن يشكر إنَّ الشّكر فرض

#### وله [ من الخفيف ]:

كنت في نعمة وظل رخاء ونسيم من النعيم رخاء فاتبعت الهوى وبيء الهواء الهواء

وله [ من الطويل ]:

حبست ومن بعد الكسوف تبلُّجُ فلا تعتقد للحبس غمَّاً ووحشة

وله [ من الطويل ]:

أفد طبعك المكدود بالهم راحة ولكن إذا أعطيت ذاك فليكن وله [ من البسيط]:

لا تنكرنً إذا أهديت نحوك مِنْ فقيّمُ الباغ قد يهدى لمالكه وله [من البسيط]:

لا تحسبنّي إذا أوليتني نعماً فإنّني نحـلُ شكرٍ إن جنى ثمراً وله [ من الكامل]:

لا درّ درّ نوازل الأحداث فغسدت مآنسنا وهن مقابرً وله [ من الطويل ]:

توق خلافاً إن سمحت بموعد فلو أثمر الصفصاف من بعد نوره وله [ من البسيط]:

من شاء عيشــاً رخيّاً يســتفيدُ به

(١) المكدود : المغلوب ، وتجمّ : ترتاح .

تضيء به الأفاق للبدر والشمس ِ فأوَّلُ كون المرء في أضيق الحبس

تجم وعلَّه بشيء من المزح (١) بمقدار ما تعطي الطعمام من الملح

علومك الغرَّ أو آدابك النتفا برسم خدمت من باغه التحفا

أني أخو وهَن في الشكر أو كسل ِ أجناك من قول الحلى من العسل

نقلت أحبتنا إلى الأجداث وغدت مدائحنا وهن مراثي

لتسلم من هجـو الـورى وتعافى وإيراقـه ما لقَبـوه خلافا

في دينه ثم في دنياه إقبالا

فلينظرن إلى من فوقه أدباً. وله [ من الكامل]:

إن كنت تطلب ثروةً وغنىً فالرَّسل ليس يدرّ في العلب وله [ من المنسرح]:

لا تحقر المرء إن رأيت به فالنحل شيء على ضؤولته وله [ من المتقارب ]:

إذا ما اصطفيت آمرءاً فليكُنْ فنذلُ الرجال كنذل النبات وله [ من المتقارب ]:

رضيتُ بعيش كفاف حلالِ فمن يك يحلو له ما يصيب

وله [ من السريع ]:

دعني فلن أخلق ديباجتي علي أن ألزم بيتي وأن منزلي منزلي

وله [ من السريع ]:

ولينظــرنَّ إلــى من دونــه مالا

فعليك بالأجمال في الطلب من غير إبساس ولا حكب(١)

دمامـة أو رثاثـة الحلل يشتار منه الفتى جنى العسل (٢)

شريف النّجار زكي الحسبُ فلا للثمار ولا للحطبُ

وبعست المدام بماء زلال حراماً فإن حلالي حلالي

ولست أبدي للورى حاجتي أرضى باجتي<sup>(۱)</sup> وباجتي تحفظ ديباجتي

<sup>(</sup>١) الرَّسل: اللبن ، والإسبساس: الدعوة للحلب.

<sup>(</sup>٢) إشتار: يستخرج.

<sup>(</sup>٣) الباجة : أي ما يخصني .

يا أيّها السائل عن مذهبي منهاجي العدل وقمع الهوى وله [ من الطويل]:

يقولون ذكر المرء يحيا بنسله فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي وله [ من الوافر]:

نصحتك جامل الإخسوان طراً ولا ترج الصفاء بغير مذق وله [ من المتقارب ]:

إذا ما هممت بكشف الظُلَمْ فعـوَّل علـى خلتين اثنتيـ وله [ من البسيط]:

لا يعسدم المرء كنّا يستكن به ومن نأى عنهم قلّت مهابته وله [ من الرجز ]:

ألـذ من رشف رضاب الحور والبارد الـزلال للمخمور

وله [ من الطويل ] : تأخّــرتُ عن قوم ٍ ولا غرو أنّني

(١) نسلي : عاقبتي من بعدي ، ونسلو : نصبر من السلو .

(٢) المذق : المزج ، ومذق اللبن : خلطه 'بالماء، والسناج: أثر دخان السراح في الحائط.

(٣) الخرق : الغلظة ، والخشونة .

ليقتدي فيه بمنهاجي فهــل لمناجــيَ مِنْ هاجي

وليس له ذكر إذا لم يكن نسلُ فإن فاتنا نسلو<sup>(۱)</sup>

على عذب سقوه أو أجاج ِ فلا يخلو السراج من السناج(١)

وحفظ الثغور وسد الثُّلُمُ ن خُرق الحسام ورفق القلم (٢)

ومنعــةً بين أهليه وأصحابه كالليث يحقـر إمَّـا غاب عن غابِهُ

ومسن رضاع درَّةِ السَّرورَ رشف الثناء من فم الشكور

سأسبقهم بالجد والجد معوان

ألسـت ترى العنـوان يكتـب آخراً

إذا حيوان كان طعمه ضدّه ولا شك أن المسرء طعمه دهره وله [ من الكامل ]:

لا يستخفن الفتى بعدوه إن القــذى يؤذي العيون قليلُهُ وله [ من الطويل ]:

أحمرك بالتذكير قوماً لعلَّه وإن كان تحسريكي يشق عليهم وله [ من الطويل ]:

لقد هنت من طول المقام ومن يُقِم وطول جمام الماء في مستقرّه وله [ من البسيط]:

لئن تنقلت من دار إلى دار فالحـرُّ حرُّ عزيز النفس حيث ثوى

وله [ من البسيط]:

وله [ من الطويل ]:

توقّاه كالفأر الذي يتقي الهرا فما بالمه يا ويحمه يأمن الدهرا

وأوَّلُ مقروءٍ من الكتب عنوانُ

أبداً وإن كان العدو صئيلا ولربّما جرح البعسوض الفيلا

يفتِّحُ من أسماعهم شدَّة الوقر(١) فإن طنين الزير والبـم بالنقر(١)

طويلاً يهـن من بعـد ما كان مكرما يغيِّره لوناً وريحاً ومطعما(٢)

وصرت بعد ثواء رهن أسفار والشمس في كلِّ برج ذاتُ أنوارِ

بما تحدث من ماض ومن آتي

إذا تحدثت في قوم لتؤنسَهُمْ

<sup>(</sup>١) الوقر: الصّمم.

<sup>(</sup>٢) الزير والبم : من أوتار العود ، والنقر : الضرب .

<sup>(</sup>٣) الجمام : المكوث والراحة .

موكَّلٌ بمعاداة المعادات فلا تعيدُنْ حديثاً إنّ طبعهم

وله [ من المتقارب ]:

إذا خُذِلَ المرء من نفسه وشــرٌ سلاح يحامــي به وله [ من الطويل ]:

دعونسى وأمسرى واختيارى فإننى إذا مرَّ بي يومٌ ولــم أصطنــع يدأ وله [ من السريع ] :

فقوّة العين بإنسانها

وله [ من الكامل ]:

يا من يرجّـي أن يعيش مسلّماً أفرطت في شطط الأماني فاقتصد " ليس الأمان من الزمان بممكن معنى للزمان على الحقيقة كاسمه وله [ من المتقارب ]:

وثقت بربى وفوضت أمرى

فليس له من سواه نصير ا لسمانٌ طويلٌ وبماعٌ قصيرْ

عليم بما أفري وأخلق من أمري(١) ولم أستفد علما فما هو من عمري

أشفِق على الدرهم والعين تسلم من العينة والدِّين (١٦) وقوَّة الانسان بالعين (٢)

جذلان لا يدهي بخطب يُحزنُ واعلــم بأن من المنــى ما يفتنُ ومن المحال وجود ما لا يمكنُ فعلام ترجو أنه لا يزمن (١)

إليه وحسبي به من مُعين

<sup>(</sup>١) أفرى : أقطع .

<sup>(</sup>٢) العين : المال والنفيس ، والعينة : الحاجة .

<sup>(</sup>٣) إنسان العَين : بُؤْبؤها . (٤) يزمن : يمرض ،

فلا تُبتئس لصروف الزمان ودعني فإن يَقيني يقيني

## ٦٦ \_ أبو سليمان الخطابي احمد بن محمد بن إبراهيم

كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في عصره علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريسا وتأليفا ، إلا أنه كان يقول شعراً حسناً وكان أبو عبيد مفحماً. ولأبي سليمان كتب من تأليفه وأشهرها وأسيرها كتاب في غريب الحديث وهو في غاية الحسن والبلاغة .

وأنشدني غير واحد له [ من الطويل ]:

وما غمّة الإنسان في شقّة النّوى ولكنها والله في عدم الشكل وإنسي غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي وقد أخذ هذا المعنى عمر بن أبي عمر السجزي فقال [ من الطويل ]:

وليس اغترابي في سجستان أنّني عدمتُ بها الإخوانَ والدار والأهلا ولكنّني ما لي بها من مشاكل وإنّ الغريب الفرد من يُعدم الشكلا(١)

وأنشدني أبو الفتح قال : أنشدني أبو سليمان لنفسه [ من البسيط]:

شرُّ السباع العوادي دون وزَرُّ والناس شرَّهُمُمُ ما دون وزَرُ كم معشرِ سلِموا لم يؤزِهم سبع وما نرى بشراً لم يؤذِهِ بَشَرُّ

وأنشدني له أيضاً [ من البسيط] :

ما دمت حيّاً فدار الناسَ كلُّهُمْ فإنّمنا أنت في دار المداراة

<sup>(</sup>١) المشاكل: الشبيه.

<sup>(</sup>٢) العوادي : الضاربة ، والوَزَر : الملجأ .

عمًا قليل نديماً للندامات

من يدر داري ومن لم يدر سوف يرى

وله [ من الوافر ] :

لعمرك ما الحياة\_ وإن حرصنا وما للريح دائمةً هبوبً

وله [ من البسيط]:

وقائسل ورأى من حجّسي عجباً: فقلت: حلَّت نجومُ العمر منـذ بدا فلـذت من رجـل بالاستتـار عن الـ

,,,

تغنَّـم سكون الحادثـات فإنّها وبـادر بأيام السلامـة إنّها

وله [ من البسيط]:

وله [ من الطويل ] :

قل للسذي ظل يلحاني ويعذلني لا تطلب السمن إلا عند ذي سمن

وله [ من الكامل ]:

قد جاء طوفان البلاء ولا أرى فاصعد إلى وزر السماء فإن يكُنْ

عليها۔ غير ريح مستعارة ولكن تارة تجري وتارة

كم ذا التواري وأنت الدهرُ محجوبُ نجم ألمشيب ودَيْنُ الله مطلوبُ أبصار إنَّ غريم الموت مرعوبُ

وإن سكنت عمّا قليل تحرّك روي مرك رهـون وهـل للرهـن عنـدك مترك

لنائــل فاتــه، والخيرُ مأمولُ نال الــولاية فالمعــزول مهزولُ

في الأرض ويحي للنجاة سفينة يعيبك فابك لنفسك المسكينه(١)

<sup>(</sup>١) وزر السهاء : الملجأ العالي والمنبع . ويعييك : يحميك ويمنعك .

#### وله [ من الطويل ]:

تسامـح ولا تستـوف ِحقّـك كلُّهُ ولا تغـلُ في شيءٍ من الأمـر واقتصدْ وله [ من مخلع البسيط]:

قد أولع الناس بالتلاقي وإنّما منهم صديقي وله [ من الطويل ]:

سلكت عقاباً في طريقي كأنها ومـا ذاك إلا أنَّ ذنبـاً أحـاط بي وله [ من البسيط]:

إذا خلوت صفا ذهني وعارضني وإن توالى صياح الناعقين على

وأبْق فلم يستقص قطُّ كريم ١٠ كلا طرفى قصد الأمور ذميم

والمرء صبًّ إلى هو اهُ أراهُ من لا يرانــي ولا

صياصي ديوك أو أكف عقاب (٢) فكان عقابى فى سلوك عقاب

خواطــرُ كطــراز البــرق في الظُّلم أذني عرتني منه حككة العجم (١)

## ٦٧ \_ أبو محمد شعبة بن عبد الملك البستي

سمعت أبا الفتح البستي يقول: لما أنشدني شعبة قوله [ من المنسرح ]:

فديت من زارني على حذر من الأعدادي وقلبه يجبُ (١)

فلمو خلعمتُ المدّنيا عليه لما قضيت من حقه المذي يجبُ

<sup>(</sup>١) استوفى حقه : أخذه بكامله . وأبق : أي اترك ، لم يستقص ِ : أي لم ينل حقّه كاملاً ، لأنّ الكريم يتسامح بشيء من ماله .

<sup>(</sup>٢) العقاب : أي العقبات المعترضة . والصياحي : مخالب في سوق الديكة .

<sup>(</sup>٣) الحُكلة : العجمة وعدم الإبانة والإفصاح .

<sup>(</sup>٤) الوجيب: الخفقان.

استحسنته ، وأنا إذ ذاك في زمان الصبا ، فأخذت نفسي سلوك طريقته في المتشابه حتى قلت ما قلت .

قال : وأنشدني أيضاً لنفسه [ من الكامل ] :

إن كنت أزمعت الفراق فلا تدع وأصِل بكتبك ميتاً يحييه ما

وأنشدني غيره له [ من البسيط]:

نفسي الفداء لمن لم أخل مذ علقت ما إن تزال أياديه تواصلني وله [ من الوافر ] :

لكل من بني الدنيا مراد فلو شاهدت قلبى لم تجده

أخذه من قول القائل [ من السريع ] :

لو شُعُقً قلبــي لرأوا بينَهُ

وله [ من الخفيف ] :

ضقت ذرعاً بذلتي واغترابي جاوز الدهر حدة في اهتضامي لايني في حشاي مسموم ناب زمن جائر وَجَد عثوراً

نفسي تعاجلني بوشك فراق ِ يلقاه فيها من غداة تلاقي

نفسي بذكراه من حسن وإحسان كأنّـه \_ وأنا أهـواه \_ يهواني

ومالي غير وصلك من إرادَهُ تضمَّن غير حبِّك والشهاده

حبَّك والتوحيد في سطر١١١)

وفراق الإخوان والأحباب وكأن الزمان يهوى عذابي لليالي وفي فمي كأس صاب (٢) وأسى لازم وزند كابي

<sup>(</sup>١) في «ب، « فلو شقّ قلبي رأوا بينه ، وصدره غير مستقيم فأصلحناه إلى ما ترى .

<sup>(</sup>٢) لا يني : لا يتعب ولا يفتر ، والصاب : العلقم .

## ٦٨ - أبو بكر النحوي البستي

له شعر كثير ، لا يحضرني الأن منه إلا قوله لأبي بكر الخوارزمي ، وكان هجاه بقوله [ من مجزوء الرجز ] :

نحويكُم في حمقه معرفةً لا نكره ذو لحيةٍ مبسوطةٍ وفطنةٍ مختصره

وغير ذلك ، فقال [ من الطويل ] :

كذا الكلبُ عند الخوف مجتهداً يعوي سكوتي وهجري هجو من دأبه هجوي حلفت بأن لا أغسل النّجو بالنجو(١)

وعاو عوى مناهل خوارزم خيفة تعاظم فعلي أهل ودي أن رأوا فقلت : اسكتوا فالهجو نجو وإنني

\* \* \*

## ٦٩ - الخليل بن أحمد السجزى

كان أحد الأئمة في فقه الحنفية ، ومن شعراء الفقهاء ، وتقلد القضاء لآل سامان بسجستان وغيرها سنين كثيرة ، وهو القائل لأبي جعفر صاحب سجستان في تهنئة بقصر بناه [ من السريع ] :

بطائري سعد ومسعود جن سليمان بن داود على اختلاف البيض والسود شيّدتَ قصراً عالياً مشرفا كأنّما يرفع بنيانَهُ لا زلـت فيه باقياً ناعماً

وكان مكتوباً في صدر الإيوان الذي فيه [ من البسيط] :

<sup>(</sup>١) أغسل النجو: أي الغانط، بالنجو: بالسحاب الذي صبّ مطره.

من سرّه أن يرى الفردوس عاجلة فلينظر اليوم في بنيان إيواني أو سرّه أن يرى رضوان عن كثب بملء عينيه فلينظر إلى الباني

ولما قتل أبو جعفر أمر الخليل أن يكتب تحتهما من قبله [ من البسيط] :

لو كانت الدار فردوساً وساكنها رضوان لم يبل فيها جسم رضوان المسوت أسرع في تخسريب إيوان وأنشد الخليل قول التنوخي القاضي [ من الطويل ] :

خُذِ الفلس من كف اللئيم فإنه أعـز عليه من حشاشـة نفسِهِ ولا تحتشـم ما عشـت من كل سفلة فليس له قدر بمقـدار فلسِهِ فعارضه بقوله [ من الطويل ] :

صن النفس عن ذلّ السؤال ونحسيه فأحسن أحوال الفتى صون نفسيه ولا تتعرض للنّيم فإنّه أذل لديه الحرّ من شطر فلسيه وكتب إليه أبو القاسم السجزي الذي تقدم ذكره يستفتيه [ من مخلع البسيط]:

هاك سؤالاً ففيه شرق هات فأحضر له الجوابا هل في اصطبار لذي اشتياق على فراق ترى ثوابا فأجابه بهذين البيتين [ من مخلع البسيط] :

أحضرت عن قولك الجوابا أتلو ببرهانه الكتابا الله وفي الصبور أجراً يفوت في فضله الحسابا وكتب إليه مرة أخرى يكنى عن القبلة [ من الطويل ] :

إمـــام الـــورى هل للفتـــى في اشتيارِهِ من الأرى ما يبقّي حشاشته وزرُ ١٠٠٠؟

<sup>(</sup>١) اشتياره : استخراجه ، والارى : عسل النحل ، والحشاشة : الروح ، والوزر : الذنب .

فأجابه بهذا البيت [ من الطويل ] :

أرى الأرى في حكم الشريعة شورة مباحاً لمن كان قد كان في ملكه الدَّبْرُ (١)

## ٧٠ - أبو زهر بن قابوس السجزى القاضي

من شعره قوله [ من الكامل ] :

نظرَت إلى رأسي فقالت ما له قد ضم فوديه قناع أدكن أ يا هذه لولا النجوم وحسنها لم تألف الليل البهيم الأعين أ فتضاحكت عجباً وقالت يا فتى نقصان عقلك في قياسك بين أ الليل يحسن بالنجوم وإنما ليل الشباب بلا نجوم أحسن

وله [ من المتقارب ] :

إذا المرء لم يركب الأشقرا ولم يصد الشادن الأحورا ولم يتمتَّع بطيب الطعام ولين اللباس وقد أيسرا فقد عدم الربع من عمره وقد حصد المتجسر الأخسرا

# ٧١ ـ أبو القاسم محمد بن محمد بن جبير السجزي

كاتب الأمير خلف ، والآخذ من النثر والنظم بطرفيها ، وله شعر كثير وقع إلى بخطه فلم أستصلح منه لكتابي هذا غير مقطوعات سلك فيها طريقة أبي الفتح وضرب فيها على قالبه ، فمنها قوله [ من الكامل ] :

بأبي غلامٌ لست غير غلامهِ مذ جاد لي بسلامِه وكلامه

<sup>(</sup>١) الدبر: بفتح الدال وسكون الباء. أي النحل.

ذو حاجب ما إن رأيت كنونه وقوله [ من الكامل ] :

وحديقة صبَّحتُها في فتية كم ماجن فينا وكم متعفقه وقوله [ من المتقارب ] :

أرى الدهر ينسي ذنوب الرجال يرمون شأوي ، وما إن لهم فأموالهم قد تصان كعرضي

وقوله [ من السريع ] :

يا ماكراً بي وبخلاًنهِ عليك بالصحبة فهي التي

أبــداً ، وصــدغ ما رأيت كلامِهِ(١)

كحديقة ، والطير في أوكارها قد صار يمجن طائعاً أو كارها

ويذكر ذنبي وذنبسي كمالي(٢) من الفضـل قولٌ وفعـل كمالي(٣) وأعراضهـم تستبـاح كمالـي(٤)

مهــلاً فها المكر من المُكْرَماتُ تحيا فتحييك إذا المكرُماتُ

# ٧٢ ـ أبو العباس أحمد بن إسحاق الجرمقي

كاتب فيلسوف مهندس شاعر ، من كتاب الأمير خلف ، وتنقلت به الأحوال والأسفار بعده ، فوقع إلى نيسابور في عوده إلى بلاده ، ومن مشهور شعره قوله [ من المتقارب ] :

رحلت وذاهب عقلي ورأيي لبعدك باد ودان ورائي السير أسير الهوى سادراً فعزمي أمامي ورأيي ورائي

<sup>(</sup>١) الصدغ : ما بين العين والأذن من الوجه .

<sup>(</sup>٢) كمالي : هو هنا و كمال ، مضافأ لياء المتكلّم .

<sup>(</sup>٣) كمالي : هو هنا كاف التشبيه وما الموصولة ولام الجر وياء المتكلّم .

 <sup>(</sup>٤) كمالي : هو هنا كاف التشبيه ولفظ و مال ، مضافأ لياء المتكلم .

وقوله مع الإشارة [ من الوافر ] :

غيري يطل الدموع في الطلل

كنت عزوفاً عن اللاعب في

ولـم يكن لي من الهــوى نهلً

أنا من لست أعرف لي سواه من الأقسوام ركناً أو ملاذا أحبُّك حبًّ صبًّ مستهام وفي است أمَّ الذي يقليك هذا

وكتب لي بإسفرائين شيئاً من شعره ، فمن ذلك قوله من قصيدة في أبي الفتح بشر بن علي ، أولها [ من المنسرح ] :

مولماً بالغزال والغزل غدوة عمري فكيف في الطفل (١) فكيف في الطفل (١) فكيف تسمو نفسي إلى علل (١) فأين لعس الشفاه من قبكي

ولم أقبّل زهواً يدي ملك

يا عاذلي في قصور حظي قد ترى اجتهادي فاكفف عن العذل إن فل مالي فذاك من قبل ال أقدار إمّا اعتبرت لا قبلي

ومنها :

ويلزم اللوم في الخصاصة لو كانت تنال الحظوظ بالحيل ِ لو كان يسمو بفضله أحد ً لما تأخرت عن مدى زحل

ومنها :

إن زال ما كنت فيه من عمل فإن ما كان في لم يزل وإنني بعد من معاودة ال إقبال لي آنفاً على أمل بيمن جد الأستاذ مولاي بشر بن علي بن يوسف بن علي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطفل : الوقت الذي يسبق الغروب .

<sup>(</sup>٢) العلل: الشراب.

## ٧٣ - أبو الحسن عمر بن أبي عمر السجزي النوقاني

أديب شاعر فقيه ، من حسنات سجستان ، وله غير رحلة واحدة إلى خراسان والعراق في طلب الأدب والعلم . وكان أقام على حضرة الصاحب برهة يستفيد من عالسها ويقتبس من عاسنها ، وحين استأذنه لمعاودة بلده والتمس الكتاب بالوصاة به . وقع على ظهر رقعته : كنا نؤثر ـ أطال الله تعالى بقاك ! ـ أن تقيم ولا تريم ، فقد جمعت من آلات الفضل ما يقتضي اصطناعك في خواص الأصحاب : العقل صحيح الطابع ، والدين سليم الباطن ، والعلم غزير المشرع ، والطبع فياض المورد ، سلسال المكرع ، وأما الشعر فرحيب المباءة مشرق المطلع ، كثير البديع ، واسع الخط ، يترقرق فيه ماء القبول . قد صينت جزالته عن صلابة القسوة . وسلاسته عن رقة الركة ، وعمدتا الأدب النحو واللغة ، ولك في كل منها قدح عبول ، حتى يجلب إليك أعشار الجزول ، وقد استفدت بحمد الله من علم الكلام ما يدعى كفاية المتحقق إن لم يكن مذخورة المتلهف ، ولولا ما وراءك من فرض لا يستحل صدك عن أدائه ، ثم إن لسانك رهينة عندنا على إيابك ، لطال تشبث من لدينا من إخوانك بعطفي مقامك ، ففي دعة الله وحفظه وبركته وعونه ، ومن يقرأ هذا الجواب وخطي عليه مهيمن ولفظي به شاهد يستغنى به عن لقائه بكتاب فاجعله عمرة المين وعمدة اليقين .

ومن ملح شعره قوله [ من الكامل ] :

يا ويح قلبي لا يزال يروعه ممّن يعزُّ عليه وشك فراق ِ تتقاذف البلدان بي فكأنني ولِيّت أمر مساحة الأفاق

وقوله [ من الطويل ] :

أبت نفسي الدنيا فأنفس مالها كتاب أبى إلا إليه سكونها أصون كتابي عن يد لا تصونه صيانة نفسي عن أخ لا يصونها

وقوله [ من الطويل ] :

غلا الشعر في بغـداد من بعـد رخصيهِ وإنّــي في الحالــين بالله واثقُ

فلست أخاف الضيق والله واسع ً وقوله [ من السريع ] :

الفقر والإفلاس والضرُّ أحسن بالحرِّ على قبحها وقوله [ من المجتث ] :

إذا بخلت ببري فأنت مثلي عبد وقوله [ من محلع البسيط] :

إن الدماميل برَّحت بي أزحف مها أردت مشياً وقوله [ من المتقارب ] :

وإنىي لأعرف كيف الحقوق ورحب فؤاد الفتى محنةً

وقوله من نتفة [ من الوافر ] :

يعـز علي إنفاقـي شبابي ولاح بعـارضي كافـور شيب وقوله [ من الطويل ] :

لعمرك إن العمر ما لا يسرّني وإنّ غنى لا يأمن الفقر ربّة

وله من قصيدة في الأمير خلف [ من الوافر ] :

لك الدنيا ومن فيها ولكن تكبَّر ذا الزمان على بنيه

غنـــاه، ولا الحرمـــان والله رازقُ

ثلاثةً أيسرها مرُّ من جِدَّةٍ ذُلَّ لها الحرُّ

ولم أنل منك رفدا وفيم أخدم عبدا

وأقعدتني عن التحرُّكُ<sup>(۱)</sup> وإن أردت القعود أبركُ

وكيف يبرُّ الصديقُ الصديقُ عليه إذا كان في المال ضيقْ

على حرق الهوى والإغتراب يكابرني على مسك الشباب

لموت . وبعض الموت خــيرٌ من العمرِ لفقــُرٍ. وخــوف الفقــر شرُّ من الفقرِ

تلاحظها بعينيكَ احتقارا فعشْ حتى تعلّمه الصغارا(٢)

(١) الدَّماميل : جمع دمَّل ، وبرَّحت : آلمت . (٢) الصَّغار : الضعة والاحتقار .

وصار صغارهم فيه كباراً فدم حتى تردَّهم صغارا خدمت لك الملوك أروض نفسي لأمن تحت خدمتك العثارا(١) ولو كانت لك الدنيا وما فيها نثارا(١)

<sup>(</sup>١) العثار : السقوط والزَّلل .

<sup>(</sup>٢) النثار : ما ينثر في العرس من الدراهم وغيره .

## الباب السابع

## في تفاريق من ملح أهل بلاد خراسان ، سوى نيسابور وغررهم

## ٧٤ \_ أبو القاسم الداودي

هو اليوم صدر أهل الفضل ، وفرد أعيان الأدب والعلم بهراة ، يضرب في المحاسن بالقدح المعلى ، ويسمو منها إلى الشرف الأعلى ، وأخباره في السكرم مذكورة ، ومآثره في الرياسة مأثورة .

وهو القائل وكتب به إلى صديق له من الغرباء أنفذ إليه مبرة [ من الخفيف ] : رجّا قصر الصديق المقلُّ عن حقوق بهن لا يستقِلُ ولئن قلَّ نائلُ فصفاءٌ في ودادٍ ومنَّةٌ لا تقِلُ أرخ ستراً على حقارة برّي هتك ستر الصديق ليس يحِلُ

وأنشدني يحيى بن على البخاري لأبي القاسم [ من الكامل ] :

قالوا ترفَّقْ في الأمور فإنه يجدي ويمري الدرُّ بالإساس<sup>(۱)</sup> ولقد رفقت فها حظيت بطائل ما ينفع الإبساس بالأتياس

وأنشدني غيره له ، ويجوز أن يكون تمثل به [ من الكامل ] :

وإذا الذئاب استنعجت لك مرَّةً فحذار منها أن تعود ذئابا

<sup>(</sup>١) يمرى الدرّ بالاساس : أس أن استخراج اللبن باللين والملاطفة .

فالذئب أخبث ما يكون إذا بدا متلبِّساً بين النعاج إهابا(١)

## ٧٥ ـ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى الداودي الهروي الفقيه

أنشدني له أبو سعد نصر بن يعقوب في التفاح المنقط[ من الخفيف ] :

قاطرات في صحن خدٍّ حبيبي

ناولتني تفاحة وسمتها دائرات بحسن نقط عجيب (١) كدموعسى ممزوجــة بدماء وله في السفرجل [ من المتقارب ] :

فمعتدل القد أو منثني كصفراء في معجر أدكن(٣) غصـون السفرجــل ملتفَّةً وقــد لاح في زئبــر شامل وله [ من الوافر ] :

كعقد أو كوشى أو كبرد كريح طيَّرت أوراق وردِ

أما شاقتك روضة دستجرد تطير فراشها بيضاً وحمراً

## ٧٦ - أبو الحسن المزنى

هو أشهر بالشرف والمجد ، وذكره أسير في الأدب والفضل ، من أن ينبه على محله في الوجاهة والسيادة والرياسة والوزارة ، وله شعر كثير لم يعلق بحفظي منه إلا بيت واحد قاله في الأمير أبي الحسن بن سيمجور ، وهو هذا البيت [ من الطويل ] :

<sup>(</sup>١) الإهاب: الجلد .

<sup>(</sup>٢) وسمتها: علَّمتها وعضَّتها.

<sup>(</sup>٣) الزئبر : ما يعلو الثوب الجديد من وبر أو نحوه .والمعجر : ثوب تشدَّه المرأة على رأسها . والأدكن : الماثل إلى السواد .

ولم أر ظلماً مشل ظلم يمسُّنا يُساء الينا ثم نؤخذ بالشكر

# ٧٧ ـ أبو سعد أحمد بن محمد بن ملة الهروي

أحد بلغاء خراسان المذكورين ، وفضلائها المشهورين ، وعقلائها الموصوفين ، وكان في آخر عمره مرتبطاً بالحضرة السامانية في جملة المسايخ الذين يشاورون في الأمور ويستضاء بآرائهم في ظلم الخطوب ، وكان متبحرا في النثر ، مقلاً من قول الشعر ، وهو القائل [ من المتقارب ] :

وكان الصديقُ يزور الصديقَ لشرب المدام وعزف القيانُ ا فصار الصديق يزور الصديق لبثِّ الهموم وشكوى الزمان ْ

وله في نفسه [ من الطويل ] :

قواطع لو كانت لهن مقاطع أ له همــم ما إن تزال سيوفها

# ۷۸ ـ أبو روح ظفر بن عبد الله الهروى

فاضل بحقه وصدقه ، كاتب شاعر فقيه ملء ثوبه ، ممدوح بألسنة الفضلاء من أهل عصره ، وفيه يقول أبو الفتح [ من الوافر ]:

أبو روح أدام الله عزَّه ألذُّ إذا انبرى للخصم عزَّه وذاك لأنه هجر الملاهي فصار كثيِّراً والعلم عَزَّه(١)

وله أيضاً [ من الخفيف ]:

<sup>(</sup>١) كثيُّر : أحد الشعراء المعروفين بالعشق والنسيب ، وعزَّة : حبيبته التي عرف بها وتغزَّل فيها .

قل لذي العزّ والمحل النبيه لأبي روح الفقيه الوجيه من دعاه إخوانه فتباطى لا لعذرٍ عُنهم ففيه وفيه

وولى قضاء عدة من بلاد خراسان ، وشعره كثير مدون ، يجمع الجزالة والسهولة ، والمتانة والعذوبة ، ويخرج منه الفقر والغرر ، كقوله من قصيدة [ من الكامل ]:

السيف يعلم أن لي في حدّهِ سرًا نهـ والدهر يعلم أن لي في صدره ناراً من همم مؤرّقة جفوني كلما أرخى الولي ولي المخدت ولي المخدت همم النفوس منوطة بعنائها والمرء وقوله ولم يسبق إليه في مدح الطفيلي [ من السريع ]:

سرًا نهاه الدهر عن إفشائه ناراً مضرَّمةً على أحشائه أرخى الظلام على ذيل خبائه (۱) لأخذت حق الدهر من أبنائه والمرء يخدعه لسان رجائه

إنّ الطفيلي له حرمة زادت على حرمة ندماني لأنّه جاء ولم أدعه مبتدئاً منه بإحسان مائدتي للناس مبسوطة فليأتها القاصي مع الداني أحبب بمن أنساه لا عن قلى وهو يجيني ليس ينساني

وقوله وهو في نهاية الملاحة [ من الكامل ]:

يا مَنْ تذكِّرني شمائله ريح الشمال تنفَّست سحرا وإذا امتطى قلماً أنامله سَحَر العيون به وما سحرا وقوله لبعض أضداده [ من الهزج ]:

حقيقٌ بك أن تُطعــــم عفصاً وهـو معكوس

<sup>(</sup>١) وقع هذا البيت في « ب » متأخراً في الترتيب عن البيت الذي بعده .

\* \* \*

# ٧٩ - منصور بن الحاكم أبي منصور الهروي

قد حسن الله شمائله ، وكثر فضائله ، فهـو من أعيان هراة ، وآحادها ، ومفاخرها وأفرادها ، وشعره مدون كثير الملح ، كقوله [ من مجزوء الخفيف ]:

| ر واؤه(۱) |       | فاختي  | هواؤه  | دجـن ِ   | يـوم   |
|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|
| سماؤه     | صابت  | حين    | مسرةً  |          | مطرتها |
| ماؤه(٣)   | الراح | وحكى   | راحةً  | الماء    | أشبه   |
| دواؤه     | ففيها | ر      | الخما  | بالقهـوة | داوِ   |
| جفاؤه     | عرانا | إن     | زماننا | تُعاتب   | Ŋ      |
| رخاؤه     | يأتىي | ثم     | تنقضي  | الدّهـر  | شدَّةُ |
| صفاؤه     |       | يقتفيه | للفتي  | العيش    | كدر    |
| جفاؤه     | منه   | الصفو  | يسبق   | الماء    | وكذا   |

### وقوله [ من الوافر ]:

معتقـةً أرقُ من التصابي ومـن وصـل أتـى بعـد التنائي يطـوف بهـا قضيبٌ في كثيبٍ . تطلّـع فوقـه بدر السماء (٣)

<sup>(</sup>١) يوم دجن : يوم مظلم بالسحاب الممطر فاختي رواؤه : أي رواؤه مباح أو أنه يسمع لمطره وهوائه صويت .

<sup>(</sup>٢) الراح : الخمرة .

<sup>(</sup>٣) القضيب : الرشيق القد ، والكتيب : ما علا من الرمل .

لواحظه تبث السحر فينا وله [ من الكامل ]:

قرن الزمان إلى البنفسج نرجساً كخدود عشاق بدت ملطومة وله [ من الوافر]:

وأغيد ساحر الألحاظ أدعج أضاف إلى فؤادي السقم لماً وله 1 من الكامل ]:

قم يا غلام فهاتها حمراء فاليوم قد نشر الهواء بأرضنا وله [من البسيط]:

خشفٌ من الترك مشلُ البدر طلعتُهُ كأنَّ عينيه والتفتير كحلُهُما وله [ من الكامل ]:

الله جار عصابة رحلوا ما الشأن ويلك في رحيلهم وقوله في المرآة [ من الرجز ]:

زاهية تشب كل صوره تنم إلا أنّها معذوره

وفيي شفتيه أسباب الشفاء

متبرَّجاً في حلَّةِ الإعجابِ نظرت إليها أعين الأحبابِ

يتيه به على الخددِّ المضرَّجْ(۱) أضاف إلى شقائق و البنفسجُ

كالنار يورث شربها السراء من ثلجه ديباجةً بيضاء

تحــوز ضدًين من ليل ٍ وإضاح ٍ آثــار ظفــرٍ بدت في صحــن تفاح ٍ

عنّي وقلب الصبِّ عندهُمُ الشأن أنّي عشت بعدهُمُ

أسرارها مستورة مشهوره نفس أخي الحسن بها مسروره

<sup>(</sup>١) الدعج : السعة في العين مع شدَّة البياضوالسواد .والمفرَّج:المصبوغ بالحمرة الدموية .

وله [ من الخفيف ]:

روضةً غضّةً علاهـا ضبابُ فهى تحكى مجامراً مُذكيات

وله [ من الوافر ]:

أبــا عبــد الإلــه العلــم روحٌ لذلك كلَّ أهـل الفضـل أمسوا وله [ من الرجز ]:

وشادن في الحسن فوق المثل البصر منّي بوجوه العمل قبَّلت كفيه فقال انتقلْ وله [ من الوافر]:

بقيت مدى الزمان أبا عليِّ فأنـت من المـكارم والمعالي بمنزلـة الوصـيّ من النبيّ وله [ من البسيط]:

> يا أيُّها العاذل المردود حجَّتُهُ ماذا بقلبي من بدر بُليت به

٨٠ - أبو أحمد الساوي الهروي

قال [ من السريع ]:

هراة ارض خصبها واسع ونبتها اللَّفاح والنرجس

قد تجلّب خلالها الأنوار قد علاها من البخور بخارً

وجدتــك دون كلِّ النــاس شخصَهُ ا كحلقة خاتم وغدوت فصة

إلى فمى فهو محل القبل

رفيع الشأن ذا جدٌّ عليٌّ

أقصرٌ فعذريَ قد أبدته طلعتُهُ للَّيث أخلاقه ، والخشف خِلقتُهُ

# ما أحد منها إلى غيرها يخرج إلا بعد ما يفلس

\*\*\*

# ٨١ - أبو الربيع البلخي

من المتصرفين على أعمال المظالم من الحضرة السامانية ، وهو القائل في الشاش [ من المجتث ]:

الشاش في الصيف جنّه ومن أذى الحر جُنه(۱) لكنّه لكنّه البرد جنّه لكنّه

وله [ من مجزوء الكامل ]:

ما يوم منكوب حزيب ن مستهام القلب خائف بالمدد من يوم النظريف إذا تَجوَّع للقطائف وإنما نسج فيه على منوال من قال [ من مجزوء الكامل]:

ما ليلة المهجو با عدت النّوى عنه أنيسة أو ليلة الملسوع حا ذر ميتة النفس النفيسه بأمد من ليل الظريم في إذا تجوّع للهريسة

#### \*\*\*

# ٨٢ - أبو المظفر البلخي

من شعره قوله [ من الطويل ]:

بلوتك يا دنيا مراراً كثيرةً فلم تُرَعيني في هواك قريره

<sup>(</sup>١) جَنَّة الأولى : من الجنَّة أي الظلال الوارفة وجُنَّة الثانية : أي السرّ والــدرع . وجنــة الثالثــة : من الجنون .

فإن كنت في عين اللئيم خطيرةً فإنّك في عين الكريم حقيره وإن تصرفي نحوي أذاك فحيره وإن تصرفي نحوي أذاك فحيره وله [من مجزوء الكامل]:

قال الحكيم الفارسيّ بزرجمهر ثمّ مزدك لا ترضين من الصديق بكيف أنت ومرحباً بك حتى تجرّب ما لديه لحاجة إمّا بدت لك فاذا وجدت فعاله كمقاله فهه تمسّك

\*\*\*

# ٨٣ - أبو بكر بن الوليد البلخي

من شعره قوله [ من مخلع البسيط]:

ثلاثةً فقدها كبيرً الخبـزُ واللحـم والشعيرُ والبيت من كلِّها خلاءً فَجِـدْ بهـا أيُّهـا الأمير

وله من نتفة [ من مجزوء الرمل ] :

أحسن الأشعار عندي «وآنف بالخمر الخمارا» وأليذ الآي عندي (وترى الناس سكارى)

وله [ من الخفيف ]:

خلّة في من خلال الحمير لم يطب لي شرب بغير صفير وله [ من البسيط]:

ما سمَّتِ العجم الهميان هميانا إلاّ لإجلال ضيف كان من كانا(١)

<sup>(</sup>١) ورد عجز البيت : إلى لا حِلال ضيف كان من كانا » ولا يستقيم المعنى والوزن .

فالمه أكبرهم ، والمان منزلهم ، والضيف سيدهم ما لازم المانا(١)

### ۸۶ - الحسن الضرير المروروزي

في غلام نصراني [ من المتقارب ]:

وما أنس لا أنس ظبيَ الكناس يريد الكنيسة من دارهِ يحوط بزناره خصره ومرعى الجمال بأزراره فياحسن ما تحت زنّاره

\* \* \*

# ٨٥ - أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الفقيه الطوسي

افتتن بغلام من الشطار فقال فيه [ من الطويل ]:

أتوعدني بالقتل والقتل راحتي فلا تخلف الإيعاد خلفك ميعادي

وقال في غلام أعطاه كتاب العين [ من الوافر]:

كتاب العين ظلَّ يقر عيني ويصلح بين من أهوى وبيني كتاب العين قوّاد لطيف يحل إليك عصم التفلتين(٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المة : الرفق ، والمان : المؤونة والقوت .

<sup>(</sup>٢) القوَّاد : سمسار المرأة البغيِّ. والغصم : المنع . والتفلتين : الشفتين ، فهما ممرَّ الريق والبصاق .

### ٨٦ - أبو محمد الطوسي

قال [ من مخلع البسيط]:

أبوك في الناس سلَّ سيفا بمضربيه يفلُّ صفًا وذلك السيف كان خُفًا

\*\*\*

# ٨٧ - أبو سهل المعقلي الطوسي

قال [ من المجتث ] :

يا دولةً ليس فيها من المعالي شظيّة ولي فما أنت إلا على الكرام بليه

\*\*\*

# ٨٨ ـ أبو نصر الروزبازي [ الفقيه الطوسي ]

من شعره قوله [ من مجزوء الرمل ]:

لى خمسون صديقاً بين قاض وشريف وأمير وفريف وظريف وظريف فامير احتجت إليهم لم يفوا لي برغيف



# الباب الثامن

# ٨٩ - في ذكر الأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي

و إيراد محاسن من نثره ونظمه \*وما محاسن شيء كله حسن \*

القول في آل ميكال وقدم بيتهم ، وشرف أصلهم ، وتقدم أقدامهم ، وكرم أسلافهم وأطرافهم ، وجمعهم بين أول المجد وأخيره ، وقديم الفضل وحديثه وتليد الأدب وطريفه ، يستغرق الكتب ، ويملأ الأدراج ، ويحفي الأفلام ، وما ظنك بقوم مدحهم البحتري ، وخدمهم الدريدي وألف لهم كتاب الجمهرة وسير فيهم المقصورة التي لا يبليها الجديدان ، وانخرط في سلكهم أبو بكر الخوار زمي وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر ، وكان كل من الشيخ أبي العباس إسماعيل بن عبد الله وابنيه الرئيس أبي محمد عبد الله والأمير أبي القاسم على أمة على حدة ، وعالماً في شخص واحد ، وما منهم إلا من يضرب به المثل في الشرف ، والأمير أبو نصر أحمد بن علي الآن بقية الأماجد وغرة الأكارم وعمدة الأفاضل وواحد خراسان ومفخرتها وجمالها وزينتها ، ومن لا نظير له في شرف النفس وبعد الهمة ورفعة الشأن وتكامل آلات السيادة . والأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد يزيد على الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة الشمس على البدر ، ومكانه منهم على البدر ، ومكانه منهم

الواسطة من العقد ، لأنه يشاركهم في جميع محاسنهم وفضائلهم ومناقبهم وخصائصهم ، ويتفرد عنهم بمزية الأدب الذي هو ابن بجدته (۱) وأبو عذرته وأخو جملته ، وما على ظهرها اليوم أحسن منه كتابة وأتم بلاغة ، وكأنما أوحى بالتوفيق والتسديد إلى قلبه . وحبست الفقر والغرر بين طبعه وفكره ، فهو من ابن العميد عوض ، ومن الصاحب خلف ، ومن الصابي بدل ، ثم إذا تعاطى النظم فكأن عبد الله بن المعتز وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر وأبا فراس الحمداني قد نشروا بعد ما قبروا ، وأوردوا إلى الدنيا بعد ما انقرضوا . وهؤلاء أمراء الأدباء ، وملوك الشعراء ، وقد أنصف من وصف بلاغته في النثر وبراعته في النظم حيث قال من قصيدة [ من الكامل ]:

وحباه عطر ثنائها المتضوع (١) يا من كساه الله أردية العلى حود قلت لمقلتى فيها ارتعى وإذا نظرت إلى محاسن وجهــه المســــ قلت اسمعي وتمتعي وارعى وعي(١) وإذا قريت الأذن شهد كلامه في مطلع أو مخلص أو مقطع (٤) وكأنما يوحى إلى خطراته أبدا لغيرك في الوري لم تجمع لك في المحاسن معجزات جمّةً شعر الوليد وحسن حفظ الأصمعي بحران بحرٌّ في البلاغة شابّهُ وترسَّلُ الصابي يزين علوّه خطّ ابن مقلة ذي المحلِّ الأرفع وافسى الكريم بُعَيْدَ فقر مدقع شكراً فكم من فقرة لك كالغنى وإذا تفتّــق نور شعـــرك ناضرأ فالحسن بين مرصّع ومضرّع (٥) أرجلت فرسان القريض ورضت أف راس البديع وأنست أفسرس مبدع

<sup>(</sup>١) بجدته : أهله ، والعالم المتقن له .

<sup>(</sup>٧) الأردية : جمع رداء وهو الثوب أو يرتديه الانسان. المتضوّع: الذي يفوح بالعطر .

<sup>(</sup>٣) قريت الأذن : من القرى : أي اسمعتها أجمل كلامه .

<sup>(</sup>٤) خطراته : أي ما يخطر في باله من أمر .

<sup>(</sup>٥) المضرّع: أي ذليلٌ وخاضع.

ونقشــت في فُصَّ الزمـــان بدائعاً وحمویت ما تکنی به طرأ فلم وقال من أخرى [ من الكامل ]:

يا من له كل الــذي يكنــى به غنَّتْ بسؤددك الحمام الهتُّفُّ وتصرّفت بك في المكارم والعلى وملكت أحرار الكلام كأنها وكأنَّما نَوْرُ الـربيع وزهره

وقال [ من السريع ]: إنسى أرى ألفاظك الغرّا

لك الـكلام الحـر يا من غدا

وقال [ من المنسرح ]:

سبحان ربى تبارك الله ما أشب بعض الكلام بالعسل والمسك والسحر والرقى وابنه الكرم وحلي الحسان والحلل مثل كلام الأمير سيدنا نثراً ونظما يسير كالمثل وقال من أخرى [ من مجزوء الرجز ]:

عطّلت

معروفيه

تزرى بآثار الربيع الممرع

تترك لغيرك فيه بعض المطمع(١)

ومفرّق العليا لديه مؤلّفُ ١٦٠

وحــكت أنــاملك الغيوم الوكُّفُّ (٢)

همم على قمم النجوم تصرّفُ

خدمٌ وغلمانٌ لأمرك وُقُّفُ

من وشي خطك في المهارق أحرف(١)

الياقوت

يستعبسا

والدرا

الحرا

| الأمال  | وقبلة | المعالي | ا كعبة  | ی |
|---------|-------|---------|---------|---|
| الكمال  | وصورة | الجمال  | رغـرَّة | 9 |
| الإفضال | وعارض | الإقبال | وطالع   |   |

<sup>(</sup>١) و(٢) : أراد بما تكنّى به : الفضل ، لأن كنيته أبو الفضل .

<sup>(</sup>٣) الوكف: المطرة السائلة .

<sup>(</sup>٤) الوشي : الزخرفة والاتقان. والمهارق : الصحف البيضاء .

| ميكال     | بني  | بدر  | الأموال  |      | وآف   |
|-----------|------|------|----------|------|-------|
| الزلال    | مـن  | أصفى | ن مقال   | لك م | کـم   |
| اللآلي    | من   | أبهى | السلسال  | من   | أحلى  |
| العوالي   | مـن  | أمضى | الغوالىي | مـن  | أزكى  |
| الهلال(١) | من   | أضوا | النصال   | مِن  | أقضى  |
| الجبال    | من   | أبقى | الخيال   | من   | أسىرى |
| حال       | بخير | ودم  | الليالي  | على  | فاسلم |

وقد أوردت في هذا الباب من فصوص فصوله التي أخرجها من رسائله وبوبها في كتاب له وسمه بالمخزون ما يؤرخ به محاسن الكلام ، ويزيد في مفاخر الأقلام ، ويستحق أن يدعي لفظ الدر ، وخدع الدهر، وعقد السحر ، وأتبعته من غرر شعره ، وثمار فكره ، بما تجمع منه اليد على البازي الأبيض والحجر الأسود والكبريت الأحمر ، والعيش الأخضر ، وملك بنى الأصفر.

# فصول من باب وصف الكتب بالحسن والبلاغة ولطف المواقع

من الكتاب المخزون المستخرج من رسائله

فصل ـ إنه ألقي إلي كتاب كريم ، عنوانه غنم جسيم ، وعيانه فضل عميم ، فلو استطاع قلبي لسعى إليه إعناقاً ، والتف عليه عناقا .

فصل ـ وصل كتابه فأدركت به بغية الحريص ، وخلتني يعقوب وقـد بشــر بالقميص .

<sup>(</sup>١) أضوا : أراد أضوأ فسهل الهمزة بقلبها ألفاً لانفتاحما قبلها وذلك للضرورة الشعرية .

فصل \_ كتابه تعلة الرجاء. وقوت النفس . وعلة النشاط ، وقوة الأنس . فصل \_ كتابه أوصل الأنس إلى سواد القلب وصميمه ، وأماط الوجد وقد ألح في تصميمه .

فصل \_ أنا أولى بالحمد وقد لحظت مواقع أنامله ، وشمت بوارق فضائله ، من راعى القفر وقد رأى القطر سكبا ، بعد سنين تتابعت جدبا .

فأصاخ يرجو أن يكون حيّا ويقول من فرح هيّا ريّا

فصل ـ الحمد لله ملء القلوب والضمائر ، وفوق وسع الحامد الشاكر ، إذ أقبلت غمامة من ناحيتك برقها خلق كريم ، وقطرها برعميم ، فروت روض الأنس وقد اكتسى ذبولاً ، وأهدى إليه من نسيم عهده صبا وقبولا ، حتى انجلت عنه غبرته ، وعادت إليه نضرته .

فصل ـ كتابك تميمة فضل ، وثمينة عقد ، ولطيمة خلق ، ويتيمة مجد ، وغنيمة بر .

فصل ـ كتابك يجلو صفحة العهد(١) ، ويجيل قداح الأنس(١) ، ويجل عن قدر الشكر.

فصل ـ نشرت من كتابك عصب اليمن (٣) . ونظرت منه إلى الطالع الأسعد والطائر الأيمن .

فصل ـ لقيت كتابك تحلية الإحسان والابداع ، وحلية النواظر والأسماع ومسن الخواطر والطباع ، وصيقل الأفكار والألباب ، وعيار المعارف والأداب .

فصل ـ كتاب سلب الماء رقته ، والنحل ريقته .

<sup>(</sup>١) العهد : أول مطر السنة ، أو الذمة والميثاق.

<sup>(</sup>٢) يجيل : من أجال : أي أدار.

<sup>(</sup>٣) عصب اليمن ؛ أثواب اليمن الملوّنة .

فصل ـ كلامك شهدة النحل ، وثمرة الغراب ، وبيضة العقر ، وزبدة الأحقاب .

فصل ـ وصل كتابك فأذعنت القلوب لفضله بالاعتراف ، واختلفت الألسن في تشبيهه ببدائع الأوصاف ، فمن مدع أنه رقية الوصل ، وريقة النحل ، ومنتحل أنه سلاف العنقود ، وقائل هو نور خمائل ، وسحر بابل ، فأما أنا فتركت التمثيل ، وسلكت التحصيل ، وقلت : هو سماء فضل جادت بصوب الحكم ، ووشى طبع حاكته سن القلم ، ونسيم خلق تنفست عنه روضة الكرم .

فصل ـ سررت بكتابك سرور من فُدي بذبح عظيم ، وبُشّر بغلام عليم . فصل ـ قلمك ترب البروق ونظيرها(١) ، ويدك أم البلاغة وظئرها(١) وكلامك هو الدر يستغني عن السلك ، والإبريز يجل عن السبك ، والسحر إلا أنه بريء من الشرك .

فصل ـ كتابك شريعة وِردي ، ومهب شمالي ، ومرمى طرفي . ومسرح آمالي ، ونجي فكري ، وحلم هجودي ، وأرض خصبي ، وسماء سعودي .

\* \* \*

# ومن باب الإخوانيات

فصل ـ أيام ظل العيش رطب ، وكنف الهوى رحب . وشرب الصبا عذب ، وما لشرق الأنس غرب .

فصل \_ أنا في مقاساة حر الشوق إليك كما اعتاد محموداً بخيبر صالب \* وفي تذكر الاجتماع معك \*كما اهتز من صرف المدامة شارب \*وفي تكلف الصبر

<sup>(</sup>١) الترب: المثيل.

<sup>(</sup>٢) الظئر: المرضع.

عنك \* كطالب جدوى خلّة لا تواصل \* وفي القلق لفراقك \* كطائر جوٌّ أعلقته الحبائلُ \* .

فصل ـ أيامي معك بين غرة ولمعة ، وعيد وجمعة .

فصل ـ أنا أخو مودتك الذي لا يخشى نبوه وعقوقه ، وسهم نصرتك الذي نحو العدى نصله ونحوك فوقه(١) .

فصل ـ إني لأجد ريح مولاي فأتنسم روح السكون ، ولا أقـول لولا أن تفندون(١) .

فصل - كنت كمن خرج يبغي قبساً ، فرجع نبياً مقدساً .

فصل ـ أشكو إليك شوقاً لو عالجه الأعرابي لما صبا إلى رمل عالم ، أو كابده الخلي لانثني على كبد ذات حرق ولواعج .

فصل ـ وددت لو أنه ركب الفلك الدائر ، وامتطى النجم السائر . وكان البرق زاملته (۲) ، والبراق راحلته (۵) ، والسماك هاديه ، والخضر حاديه (۵) والصبا إحدى مراكبه ، والجنوب بعض جنائبه (۲) ، لينقضي عمر الانتظار ، ونسعد بالقرب والجوار .

فصل - لا خير في ود لا يعرف إلا بشاهد ، ولا ينهض إلا براقد .

<sup>(</sup>١) الفوق: موقع الوتر من رأس السهم.

<sup>(</sup>٢) تفنُّدون : تكُذُّبون .

<sup>(</sup>٣) الزاملة : ما يحمل عليه من الدواب .

<sup>(</sup>٤) الراحلة : ما يمتطى عليه من الدواب .

<sup>(</sup>٥) الخضر: أحد الأنبياء الذين كتب لهم الخلود .

<sup>(</sup>٦) الصبا : الريح الشهالية الباردة ، والجنوب الريح الجنوبية .

مشرق السحنة(١) ، واضح السنة ، بعيد من الظنة(١) .

فصل ـ طالعت عهدي لديه ضاحي البشر ، ضاحك الزهر ، طلق الوجه ، باسم الثغر ، قد رفت عليه ظلال كرمه ، ورقّت له حواشي أخلاقه وشيمه ، فحمي وجه بهائه أن يشحب ، ورونق مائه أن ينضب .

فصل ـ وصل كتابه لا أقبل دعوى ولا يعدله شهود ، ولا يعدله يوم مشهود .

فصل ـ أنا أتوقع كتابك أطول من ليلة الميلاد ، وأمتع من نسيم ريح الأولاد .

فصل \_ كتبت هذه الأحرف وأنا أود أن مدادها سواد طرفي ، وبياضها جلدة بين عيني وأنفى ، وحاملها دون سائر الناس كفي .

فصل ـ لا تفارق نفسي فيك أشواقها ، حتى تفارق الحمائم أطواقها .

فصل ـ لولا التعلل باللقاء لتصدعت أكباد وقلوب ، وكانت بيني وبين النوى شؤون وخطوب .

فصل ـ ما آسى إلا على أيام أمتعتني من مؤانستك بالعين طلقا ما عليه رقوب(٣) ، وأسعفتني من مجالستك بالدهر ليس فيه خطوب .

فصل - بي إليك شوق لم يكابده قلب متيم ، ووجد لم يدعه مالك لمتمم (١) فصل \_ أنا في مفارقته كبنات الماء نضب عنها الغدير ، ونبات الأرض أخطأه النوء المطير .

<sup>(</sup>١) السحنة : الهيئة واللون .

<sup>(</sup>٢) الظنة: الشهة.

<sup>(</sup>٣) رقوب: أي رقيب نحذره.

<sup>(</sup>٤) مالك ومتمم :هما ابنا نويرة ، قتل مالك في حروب الردة على يد خالد بن الوليد وبكاه متمّم بكاءً أطال لواعجه .

فصل ـ شوق عابث أقاسيه. وامتنع عنه الصبر فما يواسيه . فصل ـ ذمام ودك عندي لا يخفر ، وإن أتيت بما لا يغفر .

\* \* \*

### ومن باب الشكر والثناء

فصل ـ للنعم عماد من الشكر يحرسها أن تميل وتميد ، وعقال من الثناء والحمد يمنعها أن تبيد وتحيد ، وكثيراً ما يسكر الشارب بكاس سرورها . ويعشى عينه بشعاع نورها ، فيذهل عن حفظ ذمارها ، ويذهب عن واجب مرتبتها واستثمارها ، ويكون كمن أزعجها بعد الاستقرار ، وعرضها للنفار ، فلا يلبث أن يزل عن مرقاتها قدمه (۲) ، ويطول على ترك موجباتها ندمه ، ويحصل منها في برج منقلب ، وينظر من نعيمها في أعجاز نجم مغترب .

فصل - كم لك عندي من يد غضة ما لي بشكرها يدان ، وعلى عاتقي من ثقل منة يعجز عن حملها الثقلان .

فصل ـ لولا أن من عاداته متابعة النعم لقلت رفقا بكاهلي ، فقد أثقله الرفد ، وأناملي فقد أعياها العد ، لكنه الغيث لا يستكف واكف سحابه ، والبحر لا يزحم زاخر عبابه .

فصل ـ لو ملكت من مقاود البيان ، ما يملك من مقالة الإحسان ، لأجلبت عليه من شكري بخيل ورجّل ، وجلبت إليه من فيض بناني سجلا بعد سجل ، وكلاً فقد خذلتني عبارتي مذ تناصرت عندي مواهبه ، ونزفت بلاغتي منذ درت على سحائبه .

<sup>(</sup>١) يعشي عينه : يغضّ طرفه من شدّة النور، والأعشى: الضعيف البصر .

<sup>(</sup>٢) المرقاة : المنزلة والمكانة ، وارتقى : صعيد .

فصل ـ لا أعدمه الله نعمة يطوق الشكر جيدها ، ويمتري بلطافة الحمـ د مزيدها (١) .

فصل \_ قلدني منة تندي ألسنة الشكر ، وتنادي بذكرها أندية الفضل . فصل \_ ذاك فضل ملك عنانه ومقادته ، فقهر أعيانه وقادته .

فصل ـ لو استطعت لطرت إليه بأجنحة الجنائب (١) ، وخطبت بالشكر على متون الكواكب .

فصل \_ ما هو إلا صوب كرم إذا فاضت منه سجال تلتها سجال ، وإذا جادت بها يمين رفدتها شمال .

فصل ـ خدمته أيام كانت رياسته سراً في ضمير الأيام ، ونـوراً في أكمـام الظنون والأوهام .

فصل \_ أنامله فرصة كل وارد ، وعرضة كل قاصد .

فصل ـ يذبُّ عن حرم المعالي بذباب حسامه ، ويحمي غربها بغرار أقلامه (٢) .

فصل \_ كم له من مكارم جدد منهج أطمارها ، وأذكى سنا أقمارها .

فصل ـ له الأمر المطاع ، والشرف اليفاع (1) ، والعرض المصون والمال المضاع .

فصل ـ مساعيه ضرائر النجوم ، وأنامله ضرائر الغيوم .

فصل \_ أملى محاسنه وأيدي الأيام تكتب ، وأثنى بأياديه وألسنة الحال تشهد وتخطب .

<sup>(</sup>١) يمتري : يستخرج .

<sup>(</sup>٢) الجنائب : الشوق أو الريح .

<sup>(</sup>٣) يذب : يدفع و يحمي .

<sup>(</sup>٤) اليفاع: التل المشرف من الأرض.

فصل ـ ذاك سلطان فضل هو عرابة رايته(١) ، وميدان سباق وهـو عكاشـة عنايته .

فصل ـ ما هو إلا صفيحة فضل طبعت من سكتك ، وسبيكة مجد ضربت على شكتك  $^{(1)}$  .

فصل \_ ما هو إلا نجم طلع في سمائك ، ومعنى اشتق من أسمائك . فصل \_ أفاض عليه من صوب رشاشه ، ما أروى غلة مشاشه (٣) .

فصل \_ ثناء أطيب من فوح الأزاهر ، وأطيب من ترجيع المزاهر .

فصل ـ ثنـاء كمـا يتفتـق المسـك من أكمامـه ، وينتفض الــروض غبّ رهامه(<sup>۱)</sup> .

فصل ـ ما هو إلا لمعة من برقك ، ورذاذ من ودقك (°) ، ونجم طلع في أفقك ، وشعلة قدحت من نارك ، ورشاش ارفض من سحابك (١) .

فصل ـ أحيا كتابك مني نفساً مواتا ، وأنشر أملاً رفاتاً ، وتلافى حشاشة كانت من الهلك على شفا(›› ، وبلّ ريقاً لم يدع للناس فيه مرتشفا .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) عرابة : أشار به إلى عرّابة الأوسي الذي مدحه الشَّماخ بن ضرار بقوله :

إذا ما راية رُفِعَتْ للجدر تلقاها عرابة باليمين وعكاشة : أشار به إلى عكاشة بن محصن الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام : « سبقك بها عكاشة » .

<sup>(</sup>٢) الشكة : مختلف الأخلاق والطباع .

<sup>(</sup>٣) المشاش: النفس.

<sup>(</sup>٤) غبَّ رهامه : بعد ضعفه وذبوله .

<sup>(</sup>٥) الودق : المطر .

<sup>(</sup>٦) ارفض : هطل .

<sup>(</sup>٧) شفا : حرف ، وحد .

### ومن باب العتاب والذم وشكوى الحال

فصل ـ عتاب من قلب خالص ، وصدر سليم من القوارص ، خير من ودّ سامري ، وعرض سائري .

فصل ـ لو تكللت بالشعرى العبور ، وتلثمت بالفجر المنير ، واتخذت الثريا وشاحاً ، والجوزاء نطاقاً ، واستعرت من الشمس ضياء ، ومن البدر إشراقاً ، لما كنت إلا مغموراً خاملاً ، وعقداً عاطلاً .

فصل ـ لست أدري سبب عتبك فأتوب إليك توبة سحرة فرعون ، وأخلص وأعتذر إليك اعتذار النابغة إلى النعمان ، وأبلغ وأخضع لك خضوع المعزول للوالي ، بل خضوع الجرب للطالي ، وأضرع إليك ضراع الصبي للمعلم ، بل الذمي للمسلم .

فصل ـ كيف ترميني بظنة ؟ وقد علمت أن قلبي لودك غير مظنة .

فصل ـ صدعت بالعتاب أعشار فؤادي (١) ، وتركتني بمنزلة ماء سال به الوادي .

فصل ـ سحب على ذنبه أذناب التجوّز ، وستره بأجنحة التجاوز .

فصل ـ طويت ودي طي الطوامير<sup>(۱)</sup> ، ونبذت عهدي في المطامير .

فصل ـ عاد شرر عتبه ضراما ، وقوارص قوله سهاماً .

فصل \_ إذا نطق لسان الاعتذار ، فليتسع نطاق الاغتفار .

فصل - جربني تجدني سهل الرجعة ، سمح المقادة ، قريب المنالة ، دائب الصنيعة ، جامد السكينة ، سريعاً إلى المحافظة ، بطيئاً عن الحفيظة (٣) .

<sup>(</sup>١) الأعشار: القطع.

<sup>(</sup>٢) الطومير: الصحف.

<sup>(</sup>٣) الحفيظة : الموجدة .

فصل ـ رددني من جفائه زماناً بين إعراض وقطيعة ، وأوردني منها أوخم شريعة (() ، حتى إذا ورد كتابه وبي فرحة الظمآن وافق بلالاً ، والعليل صادف إبلالاً ، تضمن من مر العتاب ، ما هو أمض من القذف والسباب ، وكان كثاطة مدت بماء (۱) ، وجمرة أعينت بحلفاء (۱) .

فصل \_ وما زلت أداريه وألاطفه ، أؤمل أن تلين لي مكاسره ومعاطفه ، حتى إذا كشف لي قناع الجفوة ، ومد إلي ذراع السطوة ، جزيته صاعاً بصاع ، وبسطت له باعاً بباع ، وسعيت إلى معارضته بخطى وساع ، وكذلك من ساء سمعا ساء جابة ، ومن زرع مكراً حصد خلابة (1) .

فصل \_ كشف لى قناع المجادل، ورماني من عتبه بالجنادل(°).

فصل ـ قد تجاريت والدهر في الظلم إلى غاية واحدة ، واخترعتها في العقوق كل بدعة وآبدة (٢) ، لعلك تزيد عليه وطأ في الظلم ثقيلا ، وسبحا في التحيل طويلاً ، بل أنت أبعد منه في الإساءة غورا ، وأحد في النكاية غربا ، وأجرى في المناكير قلباً ، لا بل أنت أكثر منه مذقا (٢) ، وأمر مذاقا ، وأظهر خلافا ، وأقل وفاقا ، فما هذه المكاشفة والمخاشنة ؟ وأين المهادنة والمداهنة ؟ وأين الحياء والتذمم ؟ والعفاف والتكرم ، وأين لين المكسر ، ولدونة المعطف ، وحلاوة المذاق ، وسهولة المقطف ؟

فصل ـ أنا من حاضر جفائك بين ناب ومخلب ، ومن منتظر وعدك بالرجعي

<sup>(</sup>١) أوخم شريعة : أنتن مورد للماء .

<sup>(</sup>٢) الثاطة : الحمأة والطين .

<sup>(</sup>٣) الحلفاء : نبات محدَّد الأطراف يصنع من ورقه القفف والحصر والحبال ونحوها .

<sup>(</sup>٤) الخلابة : الخداع .

<sup>(</sup>٥) الجنادل : الصخور .

<sup>(</sup>٦) الآبدة : الداهية ، والقافية الشارة .

<sup>(</sup>V) المذق: خلط المودة بالكدر أي لم يخلص في مودته وكلامه.

بين جهام وخلب<sup>(۱)</sup> .

فصل ـ كتابك أقصر من نبقه (۲) ، وأصغر من بقه ، وأخون من دره ، وأخفى من ذره .

فصل ـ النعمة عنده تكتسي من لؤمه أطماراً . وتشتكي غربة وإسارا . فصل ـ طواني في أدراج نسيانه ، وألقاني في مدارج هجرانه .

فصل \_ حاجتي عنده في سر الوعد وإضماره ، وميدان المطل ومضماره (٣) .

فصل ـ ناديت منه من لا يمكن لفظي من سمعه ، ودعوت من ضره أقرب من نفعه . فقلت إذ أخلف التقدير ، لبئس المولى ولبئس العشير .

فصل ـ قرأت كلاماً خير منه تعاطي السكوت ، وحجاباً أقـوى منـه نسـج العنكبوت .

فصل \_ لو خلع الصباح على عذري كسوته ، وأمده البلغاء من البيان ما يجلو صفحته ، ثم صلى منه بنار انتقاد ، ولم يرد من صفحه وإغضائه على لين مهاد ، لأتى بنيانه من القواعد وقطع زنده من الساعد .

فصل \_ يأبى الدهر إلا ولوعاً بشمل وصل يشرده ، ونظام أنس يبدده ، ومخلب ظلم يحدده ، ولو انبسطت فيه يدي لكسرت جناحه ، وخفضت جماحه ، ولكنه الحية الصماء(٤) لا تستجيب لراقي ، والداء العضال لا يشفى منه طيب ولا واقى .

فصل ـ ما أقول في دهر يعطي تفاريق ويسترجعها جملا ، ويرجع أفاويق وقطعها عجلا ، يأتي شره دفعا ، ويواتي خيره لمعاً ، إن هاجت نوازك خصت

<sup>(</sup>١) جهام وخلب : الجهام : السحاب الذي لا مطرفيه والخلب : الفوز والظفر .

<sup>(</sup>٢) النبق : الغرس ، وحمل شجر السَّدر .

<sup>(</sup>٣) المطل: الماطلة ، والمضار : حيث تضمر الخيل للسباق .

<sup>(</sup>٤) الصباء: الميتة.

الأحرار بالبطش ، وإن سكنت زلازله فكالصل ينبطح بالأرض ثم يثور للنهش .

فصل \_ لا تجز عن من عتابي فالمسك إذا سحق ازداد عبقاً ، والورد إذا أحمى طاب عرقا .

\* \* \*

### ومن باب التهاني

فصل \_ أهنأ النعم شرباً ، وأمرعها شعباً ، ما جاء عفواً من غير التماس ، ودر سمحا بلا إبساس .

فصل ـ النعم إذا حلت بفنائه فاضت على ا لأحرار فيضا ، وكانت بينه وبينهم فوضى .

فصل عمرك الله حتى ترى هذا الهلال قمراً منيراً ، وبدراً مستديراً ، يكثر به عدد أحفادك ، ويعظم به كمد حسادك .

فصل ـ الحمد لله على النجل الموهوب ، ومرحباً بقرة العيون وريحانة القلوب ، ولد سعيد يهنأ به أكرم والد ، ومجد طريف أضيف الى شرف تالد(١) ، فأبقاه الله لك بسطة عضد تتصل بذراعك ، وخلب كبد تطول به مدة إمتاعك .

فصل ـ ما ارتعنا لفقـد الفقيد ، حتى ارتحنـا لقيام الخلف الحميد ، ولا استهل الباكي منا للرزية مستعبراً ، حتى تهلل للعطية مستبشراً .

فصل \_ من كانت النعم تزينه فإنها تلبس بك وشاح فخر وخيلاء ، وتحل من أفنيتك بطاح مجد وسناء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرف تالد : موروث .

### ومن باب العيادة

فصل \_ أما علته فقد أرتني الفضل ترجف أحشاؤه فرقاً ، والصبر تنقطع أجزاؤه فرقا .

فصل ـ كأني به وقد طلع كالحسام مجردا ، والهلال مجددا .

فصل ـ صادفني كتابه وفيه علة أجحفت بالجسد ، وتحيّفت جوانب الصبر والجلد(١) ، واستأنفت به برد الحياة ، ولبست عنه برد المعافاة .

فصل ـ كنت صريع سقم قد أولتني عقبه ، وزالت بالبرء عواقبه .

فصل ـ كنت رهين علل لا أرجو من صرعتها استقلالا ، ولا أؤمل من أسر وثاقها انحلالا ، فلم يزل لطف الله ينفث منها في العقد ، ويمسح جانب الـداء والألم ، حتى أنشطني من عقال $^{(7)}$  ، وأنهضني من كبوة وعثار .

فصل ـ برز من علته بروز السيف المحلّى ، وفاز بالعافية فوز القدح المعلى .

فصل ـ لو استطعت لخلعت عليه سلامتي سربالا ، وأعرته من جسمي صحة وإقبالا ، فلست أتهنأ بالعافية مع سقمه . ولا أتمتع بنضارة عيشي مع شحوب جسمه .

فصل - كان من العلة بين أنياب وأظفار . ومن الردى على شفا جرف هار ، فتداركه الله برحمة رشت على سقمه ماء الشفاء ، ومجّت برد العافية في حرً الأحشاء (٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تحيُّف الشيء: أخذه من نواحيه وإنقاصه.

<sup>(</sup>٢) العقال : الأسر .

<sup>(</sup>٣) مجَّت : أدخلت وأشربت .

### ومن باب التعازي

فصل ـ لله تعالى في خلقه أقدار ماضية لا ترد أحكامها ، ولا تصد عن الأغراض سهامها ، والناس فيما بين موهبة تدعو إلى الشكر المفترض ، ومرزية يوثق فيها بجميل العوض .

فصل ـ الموت منهل مورود ، وسيان فيه والد ومولود.

فصل ـ كتبت والقلم هائم والدمع هام، والكرب دائم والجفن دام .

فصل \_ كتبت وسكرات المنية بي محدقة ، ولحظات الأجل نحوي محدقة .

فصل ـ أعوذ بالله من كل ما يؤدي إلى موارط نقمته (١) ، ويحجب عن موارد رحمته .

فصل ـ مصيبة طرقت بالمخاوف والأوجال ، وطرقت شرب الأماني والأمال ، وأعادت سرب العيش نافراً ، ووجه الحزن سافرا .

فصل \_ يا لها من مصيبة أصمى سهم راميها(١) ، وأصم صوت ناعيها.

فصل ـ وفقه الله للصبر الذي إليه يرجع الجازع ، وإن أغرق في قوسه النازع .

فصل \_ هو من لا تستتر له النوازل عن عزيمة أناته ، ولا تفجعه الفجائع بسكينة حزمه وثباته.

فصل \_ طال تلهفي على هلال استسر قبل أن يقمر (")، وغصن خضد قبل أن يثمر (أ).

<sup>(</sup>١) موارط نقمته : أي الوقوع الأشراك التي يصعب الخلاص منها ويكون فيها الهلاك .

<sup>(</sup>٢) أصمى : أصاب وقتل .

<sup>(</sup>٣) استسرّ : احتفى ، من السُّرار وهو أن يكون القمر في جانب المحاق .

<sup>(</sup>٤) خضد : كسر ، وقطع .

فصل ـ ما سلامة من يرى كل يوم راحلاً مشيعا . وشملا مصدعا ، وصديقا مودعا .

فصل ـ شابت بعده لمم الأقلام(١٠٠)، وضلّت مفاتيح الكلام ، ونضبت غدر الأفهام.

فصل ـ لا أملك في مصيبته إلا عبرات ترق ولا ترقأ<sup>(۱)</sup> ، وزفرات تهـدُّ ولا تهدأ .

فصل ـ قد نغّص الموت كلّ طيب ، وأعيا داؤه كل طبيب . فصل ـ الموت يكتال الأرواح بلا حساب، ويغتال النفوس بلا حجاب . فصل ـ لئن طواه الردى طي الرداء ، لقد نشرته ألسنة الثناء .

\* \* \*

### ومن باب السلطانيات

فصل ـ بين ضرب يصدع جنوبا(١)، وطعن يدع الصدور جيوبا.

فصل ـ إذا عباً للغزو كتائبه ، وأخرج نحو العدا مضاربه ، خفقت بنصره الأعلام ، ونطقت وراء رماحه الأقلام .

فصل ـ بين صفوف ترصف . وسيوف تقصف ، ورماح تنصف ، وأرواح تخطف ، حيث الدواهي سود المناظر ، والمنايا حمر الأظافر .

فصل - لا يقف لمناجزته عدو إلا عاد موطىء قدمه شفيرا . وكان سهم الردى إليه سفيرا.

<sup>(</sup>١) اللَّمة: الشعر.

<sup>(</sup>٢) العبرات : الدموع ، وترقأ : تكفُّ وتنقطع .

<sup>(</sup>٣) الجنوب : وهو الجنب من الإنسان ، ويصدع : يكسر .

فصل \_ أصبحوا كغثاء احتمله ظهر سيل جارف(١)، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

فصل ـ لما مشى إليهم مشت قلوبهم في الصدور ، وحلت بهم قاصمة الظهور، فهم بين أعمار تباح ، ودماء تساح ، وأجسام تطاح ، وأرواح تسفي بها الرياح(٢).

\* \* \*

## نبذ من شعره في الغزل

قال [ من الطويل ]:

ووكّل أجفانــي برعــي كواكبِهْ ويا كبــدي صبــراً علـــى ما كواك بِهْ

فيا جزعي مهـــلاً عســــاه يعـــودُ لي

لقد راعنى بدر الدجى بصدوده

وقال [ من المجتث ]:

تترى سواكبها أبكي سواك بها

أنــكرتِ من أدمعي سلــي جفونــي هلْ

وقال [ من الخفيف ]:

وفؤاداً يخفي حريق جواه (۳) ستراه يفشي الذي ستراه إن لي في الهوى لساناً كتوما غير أنّي أخاف دمعي عليه

وقال [ من مجزوء الكامل ]:

<sup>(</sup>١) الغثاء : الزبد والرغوة وما يجرفه السيل من أوراق أو ممَّا هو على وجه الأرض .

<sup>(</sup>٢) تسفيها : تذورها .

<sup>(</sup>٣) الجوى : الحرقة المتولّدة من العشق .

يا من يبيت محبّه منه بليلة أنقد(١) إن غبت عني سمتني وشك الردى وكأن قد وقال [ من الطويل ] :

عذيري من رام رماني بسهمه فلم يخطِما بين الحشا والترائب (۱) فأصداغه يلسعني كالعقارب وألحاظه يفعلن فعسل العقاربي (۱) وقال [ من مجزوء الكامل ]:

ومهفهف يهفو بلب المرء منه شمائل فالسردف دعص هائل والقد عصن كائل(ئ) والخد نور شقائق تنشق عنه خمائل والعرف مثل حدائق نمست بهن شمائل والطرف سيف ما له إلا العذار حمائل

وقال في مخمور جمش وجهه [ من الكامل ]:

هبسه تغير حائسلاً عن عهده ورمى فؤادي بالصدود فأزعجا ما بال نرجسه تحوّل وردةً والسورد في خديه عاد بنفسجا وقال [ من هجزوء الكامل]:

ومهفهف أبدى الجما ل بخدة روضاً مريعا فقد الطبيب ذراعه فجرى له دمعي ذريعا وأمنّي وقع الحديد بعرقه ألما وجيعا

<sup>(</sup>١) بات بليلة أنقد : أي لم ينم .

<sup>(</sup>٢) لم يخطما بين الحشا والتراثب : أي أصاب القلب .

<sup>(</sup>٣) الألحاظ : العيون وفعل العقارُ بي : أي فعل الخمر التي تترك محتسيها سكيراً مخمورا .

<sup>(</sup>٤) الردف : إلية المؤخرة . والدعص : الكثيب من الرمل .

ما سال من دمـه نجيعا(١)

عبرتي وقال [ من الخفيف ]:

دًّ فجازي بالصد والإجتناب ردّني واله الفؤاد لما بي ح توارٍ عن الورى بالحجاب(١)

وغـزال منحتـه خالص الو لے ألمه أن أتقى بحجاب هو روحي وليس ينكر للرو

وله [ من الوافر ]:

كتبت إليه أستهدي وصالاً فعلَّلني بوعد في الجواب ألا ليت الجواب يكون خيراً فيشفى ما أحاط من الجوى بي وقال [ من الرجز ]:

غنيت عن إبريقه بريقه حتے شفیت القلب من حریقه

ظبى يحار البرق في بريقه فلم أزل أرشف من رحيقه وقال [ من مجزوء الرجز ]:

یا لیت کفّے شفتی

شاف کفّی رشاً قبّلها فقلت إذ

وقال [ من البسيط]:

بشادن حل فيه الأنس أجمعه فالآن لي لان بعد الصد أخدعه الم

من لى [كفيلا] بشمـل الأنس أجمعه ما زال يعرض عن وصلي فأخدعه

وقال [ من مجزوء الرمل ]:

<sup>(</sup>١) النجيع: الدم الأحمر الصافي.

<sup>(</sup>٢) توار : اختفاء .

<sup>(</sup>٣) يعرض : يصد ويشيح ، والأخدع : عرق في الرقبة ، أي أقبل بجيده نحوه .

شفتاه ويح جسمى من غزال مقلتاه هـو إن جاد بلثم شفتاه شفتاه

وقال [ من مجزوء الكامل ] :

فجفا رقادی إذ صدفا(۱) صدف الحبيب بوصله أضحى لها جفنى صدف ونشرت لؤلــؤ أدمع

وقال [ من الرجز ]:

ماذا عليه لو أبــاح ريقَهُ لقلب صب يشتكي حريقه أ وقال [ من الطويل ]:

بنفســي غزالٌ صار للحســن كعبةً يُحَــجُّ من الفــجِّ العميق ويُعبَدُ دعانمي الهموى فيه فلبيت طائعاً وأحرمت بالإخلاص والسعي يشهدُ فجفني للتسهيد والدمع قارن وقلبى فيه بالصبابة مفرد

### قطعة من شعره في الأوصاف والتشبيهات

قال في الريحان [ من الكامل ]:

أعسددت محتفلاً ليوم فراغى روضاً غدا إنسان عين الباغ فيه لكأس الأنس أي مساغ(١) روضاً يروض همــوم قلبــي حسنه حيث بمثل سلاسل الأصداغ وإذا بدت قضبان ريحان به

وقال في الشقائق [ من الطويل ]:

<sup>(</sup>١) صدف : امتنع ، والرقاد: النوم .

 <sup>(</sup>٢) يروض : يذهب ويزيل ويقود ويهدىء ، والمساغ : الشراب جعله سائغاً سهلاً .

وفيهن أنوار الشقائق قد حكت على

كأن الشقائق إذ برّزت قطـاع من الجمــر مشبوبةً وقال فيه [ من الخفيف ]:

لاح لي في الـرياض نور الشقيق ما يشق الهموم مثل شقيق وقال في النرجس [ من الطويل ]:

وما ضمَّ شمل الأنس يوماً كنرجس فأحداقه أقداح تبر وساقه وقال [ من المجتث ]:

يصوغ لنا كفُّ الـربيع حدائقاً وقال فيه [ من المتقارب ]:

غلالة لاذ وثوباً أحمّ(١) بأطرافها لمع من حمم

كعقد عقيق بين سمط لألي

خدود عذاري نُقَطَت بغوالي

فحكى لي غلائلاً من عقيق(١) عند راح لكل روح شقيق

يقوم بعـذر اللهـو عن خالـع العذر كقامة ساق في غلائله الحضر (١)

> أهـــلاً بنــرجس روض ٍ يزهـــي بحســن ٍ وطيْبِ يرنو بعيني غزال على قضيبٍ رطيب وفيه معنــىً خفيٌّ يزينــه في تصحيفه إن نسقت الحروف برِّ حبيب

> > وقال في التيمن بالبنفسج [ من المنسرح ]:

يا مُهدياً لي بنفسجاً أرِجاً يرتاح صدري له وينشرح ً

<sup>(</sup>١) الغلالة : الثوب الرقيق ، واللاذ : ثوب حرير أحمر ، وأحمّ : اسود .

<sup>(</sup>٢) نور الشقيق : زهره ، والغلائل : جمع غلالة

<sup>(</sup>٣) الأحداق : العيون ، والتبر : الذهب الخالص .

بشرني عاجلاً مصحفه بأن ضيق الأمور ينفسح وقال في ضد ذلك [ من المنسرح ]:

يا مهدياً بنفسجاً سمجاً وددت لو أنّ أرضه سبخ(۱) ينذرني عاجلاً مصحفه بأن عهد الحبيب ينفسخ وله [ من الكامل ]:

ومدامة زُفَّت إلى سلسال يختال بين ملابس كالآل فبنى بها حتى إذا ما افتضها بالمزج أمهرها عقود لآلي(١٠) وقال في اقتران الزهرة والهلال [ من الرجز ]:

ومدامة أنَّت إلى سلسال يختال بين ملابس كالآل فبنى بها حتى إذا ما افتضها بالمزج أمهرها عقود لآلي(١) وقال في اقتران الزهرة والهلال [ من الرجز ]:

أما ترى الزهرة قد لاحت لنا تحت هلال لونه يحكي اللهب ككرة من فضّة مجلوّة أوفى عليها صولجان من ذهب وقال في الفجر [ من الكامل ]:

أهلاً بفجر قد نضا ثوب الدُّجى كالسيف جرَّد من سواد قراب أو غادة شقّت صداراً أزرقاً ما بين ثغرتها إلى الأتراب

وقال في وصف الثلج الساقط على غصون الشجر [ من الكامل ]:

نشر السحاب على الغصون ذريرة أهدت لها نوراً يروق ونورا(")

<sup>(</sup>١) سبخ: جدباء قاحلة.

<sup>(</sup>٢) بنى بها : أي نكحها وتزوّجها ، وافتضها : أي أزال بكارتها ، والمهر : ما يدفع عند عقد النكاح من مال وغيره . (٣) اللريرة : من الطيوب .

شابت ذوائبها فعُدنَ كأنها أجفان عين تحملُ الكافورا(١) وقال في الجمد [ من الرجز ]:

مهتّـك الأستــار والضمير كأنــه صحــائف البلور أو قطـع من خالص الكافور(۱) لعطّلــت قلائــد النحور وسميّت ضرائــر الثغور إذ فيضــه مثــل حشــى المهجور روحــاً تحــاكى نفثة المصدور(۱)

رب جنين من جنى نمير سللته من رحم الغدير العدير أو أكر تجمست من نور لو بقيت سلكاً على الدهور وأخجلت جواهر البحور يا حسنه في زمن الحدور يهدي إلى الأكباد والصدور

وقال في مدية وألقاه على طريق الالغاز [ من مجزوء الرجز ]:

مأسورة أبدع في تركيبها أصحابها تركبها الأيدي وفي هاماتها أذنابها

وقال في الخمر [ من الخفيف ]:

عيرتني ترك المدام وقالت هل جفاها من الكرام لبيب هي تحت الظلام نور وفي الأكباد برد وفي الخدود لهيب قلت يا هذه عدلت عن النصح أما للرشاد فيك نصيب إنها للستور هتك وبالألباب فتك وفي المعاد ذنوب وقال في السيف [ من الخفيف ]:

<sup>(</sup>١) الذوائب : خصلات الشعر في مقدمة الوجه .

<sup>(</sup>٢) أُكُر : جمع كرة ، تجمّست : تجمّدت .

<sup>(</sup>٣) المصدور: المسلول، أو مريض الصدر.

لي رفيق شهم الفؤاد يماني غزل في قصافة القضبان(١) لا يعني في العظم إلا إذا أصبح نشوان من نجيع قاني وقال فيه [من الخفيف]:

خير ما استعصمت به الكفُّ يوماً في سواد الخطوب عصب صقيل الانه عن سؤال اللئام مغن وفي العظم مغن وللمنايا رسول وقال في الفرس [ من الخفيف ]:

خير ما استظرف الفوارس طرف كل طرف لحسنه مبهوت (٣) هو فوق الجبال وعل وفي السهال عقاب وفي المعابر حوت

\* \* \*

### غرر من شعره في الإخوان

قال [ من الكامل ]:

وأخر إذا ما شطّ عنّي رحله أدنى إلىيّ على النور معروفة كالكرم لم يمنعه بعد عريشه من أن يقرّب للجناة قطوفة

وقال في مؤلف هذا الكتاب [ من الكامل ]:

أخً لي أمان الود منه فرائد وألفاظه بين الحديث فرائد (١) إذا غاب يوماً لم ينب عنه شاهد وإن شهد ارتاحت إليه المشاهد

<sup>(</sup>١) الياني : السيف منسوب الى اليمن ، وقصافة من قصف : أي قطع .

<sup>(</sup>٢) العضب الصقيل: السيف القاطع الماضي.

 <sup>(</sup>٣) الطرف الأول : الكريم الأصل من الخيل والطرف الثاني : النظر .

<sup>(</sup>٤) الفرند: السيف.

## وقال فيه [ من المديد ]:

كلآل وانهن نظام مطرب يعجز عنه المدام (۱) حول من جمعهن زحام خلفاً من نسله ما يرام (۱) قال يا بشراي هذا غلام (۱)

قد أتانبي من صديق كلامً فسرى في القلب منبي سرورً مثلما يرتاح شيخ بنات فدعا الله طويلاً يرجّى وأتاه بعد يأس بشيرً

## وقال [ من الطويل ] :

ولم يجعل الحمى دون مالِهِ كطيب نسيم السريح عند اعتلالِهِ بنفسي لو نافست في احتماله ولم تخطر الأشجان يوماً بباله (٤)

بنفسي أخ قد برني بشكاته فطاب ثناء بين أثناء سقمه بودي لو نفست عنه سقامه فلم تصب الأوصاب راحة جسمه

وقال [ من الكامل ]:

مع فضله وسخائه وكماله لا عون للرجل الكريم كماله (°) تمّـت محاسف فما يزري بها إلا قصور وبحوده

带带带

<sup>(</sup>١) في الأصول : « فسرى في الفؤاد مني سرورٌ » ولا يستقيم مع وزن البيت .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ﴿ فدعا الله طويلاً يرتجي ﴾ ووزن البيت لا يستقيم إلا كما ذكرنا .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « وأتاه من بعد يأس بشيرٌ » ووزن البيت لا يستقيم مع ما قبله إلاّ بحذف « من » .

<sup>(</sup>٤) الأوصاب : الأوجاع ، والأشجان : الأحزان.

<sup>(</sup>هُ) قصور وجوده : قصور إقامته .

# لمع من شعره في المداعبات وما يشاكلها

كتب إلى كاتب له [ من المتقارب ]:

أب جعفر هل فضضت الصَّدف وهل إذ رميت أصبت الهدف وهل جئت ليلاً بلا حشمة لهدول السُّرى سدفاً في سدف (١)

وقال [ من المتقارب ]:

يريد يوسِّع في بيته فتى سخط النصب في قدره كما رضى الخفض في قدره

وقال [ من مخلع البسيط]:

لنا صديقٌ بجيد لقما ما ذاق من كسبه ولكن م

راحتنـــا فى أذى قفاه أذى قفاه أذاق فاه

ويأبى به الضيق في صدره

وقال [ من مجزوء الكامل ] :

غضياً أمردا يا من دهاه شعره وكان سيّان فاجاً أمرداً في الخدد شعر أم ردى

وقال [ من السريع ] :

لنا مغن سمج وجهه أبدع في القبح أبازيره (١) رام غناءً فأبسى صوته ورام ضرباً فأبسى زيره (٦)

وقال [ من الطويل ] :

<sup>(</sup>١) الحشمة : الحياء والمسلك المحمود والسُّرى : المسير ليلاُّ والسُّدف : الظلم .

<sup>(</sup>٢) السميح: الثقيل الكريه.

<sup>(</sup>٣) الزير: وتر العود.

هو السؤل لا يعطيك وافر منَّة يد الدهر إلاَّ حين أبصرت جلدا

# وفي المراثى

قال يرثى أبا بكر بن حامد البخارى [ من مخلع البسيط] :

دها به الناس في ابن حامد ا

يا بؤس للدهـر أيّ خطب قد استوى الناس مذ تولّى فما يرى موقف الحامد ا يبكى على فقده ثلاث العلم والزهد والمحامد

وله من قصيدة يرثي بها أبا القاسم على بن محمد الكرخي [ من الخفيف ] :

كيف والــرزء ما علمــت جليلُ بصديق وَجْدي عليه طويلُ(١) ل زمانً فودّة ما يحول داب ترعى رياضهن العقول كان شمس الحجي فحان أصيلُ

هل إلـــى سلــوةِ· وصبـــرِ سبيلُ فجعتنسي الأيام لمّــا ألمّت بأبي القاسم الذي أقسم المجسد يميناً أن ليس منه بديل كان معنــي الوفــاء والبــرّ إن حا كان زين الندى في العلم والآ كان بدر النهي فحان أفول ً

#### ومنها:

خلق كالزلال زل عن الصخير ونفس للعيب عنها زليل(١) واجتناب لما يعيب من الأمـــر وعرض عن الدنايا صقيل من يكن بعده العزاء جميلاً فاجتناب العزاء فيه جميل

<sup>(</sup>١) وجدى : حزنى وأسفى .

<sup>(</sup>٢) زليل: تحوَّل وابتعاد .

ومنها :

أيُّ مرأىً ومنظر لا يهول من خليل عليه تربُّ مهيل<sup>(۱)</sup> فعليه سلام ذي العرش يهديم الحي حشو قبره جبريل وأتاه من رحمة الله كفل هو بالخلد في الجنان كفيل<sup>(۱)</sup>

وقال في غلام له توفي في دهستان [ من البسيط] :

لي في دهستان لا جاد الغمام لها ثاو ثوى منه في قلبي جوى ضرم دعاه داعي المنايا غير محسب هلال حسن بدا في خوط أسلحة لو يقبل الموت عنه فدية سمحت لكن أبي الدهر أن ترزا فجائعه تراه قد نشبت فينا مخاله لئن أناخ على وفري بنكبته أقابل المر من أحكامه جلداً

إلا صواعت ترمى النار والشهبا يشب كالسيف حداً والسنان شبا<sup>(1)</sup> فراح يرفل عند الله محتسيا قد كاد يقمر لولا أنه غربا<sup>(1)</sup> نفسي بأنفس ذخر دون ما سلبا إلا عقائل ما نحويه والنخبا<sup>(1)</sup> فليس يبقي لنا عِلْقاً ولا نشبا<sup>(1)</sup> فالدين والعرض موفوران ما نكبا بالحلم والصبر حتى يقضى العجبا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ترب مهيل : أي دثر بالتراب ، وأهال التراب على القبر : أي غطاه به .

<sup>(</sup>٢) الكفل: أي الرحمة المضاعفة .

<sup>(</sup>٣) ضرم : متَّقد ، والشبا : الحدُّ القاطع .

<sup>(</sup>٤) الخوط: الغصن الناعم ، والأسحلة : شجرة تتخذ منها المساويك ، وهي عيدان تنظف بها الاسنان .

<sup>(</sup>٥) العقائل : النفائس والأشراف ، والنخب ، أي أفضل ما يختاره الانسان .

<sup>(</sup>٦) العلق : النفيس الغالي ، والنشب : المال من دراهم وأملاك .

# وفي التوجع وشكوى الدهر

قال [ من الكامل ] :

يا دهر ما أقساك يا دهر أما اللشام فأنت صاحبهم يبقى اللئيم مدى الحياة فلا تصفو له الدنيا بلا كدر فمرامه سهل وكوكبة وعلى الكريم يد يسلطها إن ناب خطب فهو عرضتة أو يبغ معروفاً لديك غدا مرعاه جدب والحظوظ له وجناه شوك والبحور له يا دهر دع ظلم الكرام فهم سالمهم واستبق ودهم أما

لم يحظ فيك بطائل حرّ ولهم لديك العطف والنصر يرتاع منه لحادث صدر ويطيعه في عيشه اليسر سعد وغصن سروره نضر منك الجفاء المرّ والقسر يفريه منه الناب والظفر(۱) ينحي عليه حادث نكر ينحي عليه حادث نكر وشل وجانب عيشه وعر وشل وحشو فؤاده جمر(۱) عقد لنحرك لو درى النّحر فهم نجوم ظلامك الزّهر

وله في النكبة كفاناها الله تعالى [ من الوافر ] :

جفون قد تملّكها السهاد وجنب لا يلائمه مهاد وأحداث أصابتني وقومي يذل من الحليم لها القياد فقد شطّت بنا وبهم ديار وفرق جامع الشمل البعاد أقول وفي فؤادي نار وجد لها ما بين أحشائي اتقاد وللأحزان في صدري اعتلاج وللأفكار في قلبي اطراد

<sup>(</sup>١) ناب : حلّ ، يفريه : يقطعه .

<sup>(</sup>٢) الوشل : الماء القليل .

<sup>(</sup>٣) شطّت : بعدت .

وهل شمل السرور بهم مُعادُ (١) فراقه وجفني والرقاد وفي الأيام جورً واقتصاد أكيداً لا يزاغ ولا يكاد وشيمتها التغير والفساد

ألا هل بالأحبة من لمام ولا والله ما اجتمعـت ثلاثً فإنْ تجمع شتيت الشمل منًا تنجّزنا من الأحداث عهداً وكيف يصح للأيام عهدً وقال [ من المنسرح ] :

في مهجتي إن لقيتها غرضا في رميها واتخذنني غرضا ما لليالي ولي كأن لها أظنّها قد تراهنت جملاً

## وفي الحكمة والأمثال والزهد

قال في معنى لم يسبق إليه [ من السريع ] :

كم والله يحرم أولادة وخيره يحظى به الأبعد كالعين لا تبصـر ما حولها ولحظهـا يدرك ما يبعد

وقال في معنى آخر اخترعه [ من البسيط] :

لا تمنع الفضل من مال حبيت به اللبنال ينميه بعد الأجر يدخر ً والحرم يؤخل من أطراف طمعاً في أن يضاعف منه الأكل والثمرُ

وقوله [ من مجزوء الكامل ] :

أخــوك من إن كنــت في نعمى وبسؤس عادلك (٢)

<sup>(</sup>١) لمام : لقاء واحتضاء .

<sup>(</sup>٢) عادلك : هو هنا مؤلف من « عادلَ » فعلاً ماضياً وضمير المخاطب .

بالبرِّ منه عادلك(١) وإن بدا لك منعماً

وقوله [ من مجزوء الخفيف ] :

ش وخل المزاحمة جامل الناس في المعا وتنصّح وقل لمن

وقوله [ من الكامل ] :

یشقی الفتی بخلاف کل معاند يهوى إذا أصفى الإناء لشربه

وله [ من الطويل ] :

دع الحرص واقنع بالكفاف من الغنى وقــد يُهلِكُ الإنســان كثــرةَ ماله

وقوله [ من البسيط] :

أمْتِع شبابك من لهو ومن طرب فخير عيش الفتى ريعان جدته

وقوله [ من الوافر ] :

أتركض في ميادين التصابي وتأمن نوبة الحدثان نفسي 

يتعاطى المزاح مه(١)

يؤذيه حتى بالقذى في مائه ويروغ عنه عند صب إناثه

فرزق الفتى ما عاش عند معيشيهِ كما يُذبح الطاووس من أجل ريشِهِ

ولا تصخ لملام سمع مكترث فالعمر من فضة والشيب كالخبث (٣)

وقد ركض المشيب على الشباب وما ناب لها عني بنابي(١) غدت أترابها تحت التراب

<sup>(</sup>١) مؤلف من و عاد » ولام الجر ، وضمير المخاطب .

<sup>(</sup>٧) أمه : اسكت وكفّ ، اسم فعل مبني على السكون وقد يكسر فيقال مه .

ريعان جدّته : ريعان شبابه ونشاطه والخبث : النَّجس ، وما لا خير فيه .

<sup>(</sup>٤) الحدثان : الليل والنهار ، أي الزمن ومصائبه بنابي : بمبتعد ومفارق .

وقوله [ من الخفيف ] :

قد أبى لي خضاب شيبي فؤاد فيه وجد بكتم سرّي ولوع خاف أن يعقب الخضاب سير بديع وقوله [ من السريع ] :

ذو الفضل لا يسلم من قدح وإن غدا أقوم من قِدْح (١) وقال وقد نظم كلام سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه [ من المجتث ] :

تقصيرك الــذيـل حقاً أبقى وأتقــى وأنقى وقال [ من البسيط] :

عمر الفتى ذكره لا طول مدَّتِهِ وموته خزيه لا يومه الداني فأحي ذكرك بالإحسان تودعه تجمع بذلك في الدنيا حياتان

<sup>(</sup>١) القَدْح : الذَّم ، وأقوم : أكثر استقامة ، والقدح : السهم .

# الباب التاسع

في ذكر الطارئين على نيسابور من بلدان شتى على اختلاف مراتبهم فمنهم من فارقها ، ومنهم من استوطنها

وسياقة الملح من كلامهم سوى من تقدم ذكره منهم في سائر الأبواب

# ٩٠ - أبو عبد الله الوضاحي البشري محمد بن الحسين

شاعر ظريف الجملة والتفصيل ، ورد نيسابور فاستوطنها إلى أن توفي بها ، وله شعر كثير أخرجت منه ملحاً قليلة ، كقوله في وصف الشموع .

وهو معنى مبتذل [ من الوافر ] :

كأن ضياء أوجهها الشموسُ لها منه مدى الأيام بوسُ(١) إذا ما قطّعت منها الرءوسُ

عرائس تستضيء بها الكؤوس لنا من حسنها أبداً نعيم تذوق الموت ما سلمت وتحيا

وقوله في الغزل [ من الوافر ] :

<sup>(</sup>١) بوس : يعني البؤس خفَّفت الهمزة لضرورة الشعر .

ويسدو ما تضمّنه الضميرُ يرى حتى يسِـرً بك السرورُ تلاشىي فى دقائقه البدور

بمثل هواك تنتهك الستورُ يسِـرُ بما يسُـرُك كلُّ شيءٍ ولسـت البـدر لكن فيك حسنً وله من أخرى [ من الطويل ] :

ومنه بأعناق النساء طبول

وما النباس إلا البرقُّ منه مصاحفٌ وله من قصيدة [ من الخفيف ] :

لك كالظاهر الذي ترتضيه غير أني في عالم أنت فيه عالم الغيب شاهد أن غيبي ليس فخري ولا اعتدادي بشيء

# ٩١ ـ أبو طاهر بن الخبز أرزى

قد تقدم ذكره عند ذكر أبيه وعمه ، وكان \_ على انتحاله كثيراً من أشعار أهل عصره \_ شاعراً لا بأس بكلامه ، ونقب في بلاد خراسان ، وأقام بنيسابور مدة ، ومن شعره السائر بنيسابور قوله لحاكمها [ من البسيط] :

كم من سعيد على الأيام قد نُحِسا وصاعد قد رماه الدهر فانتكسا وحماكم ظن أنَّمي دون ثروته مذبهذب فقرا لي وجهه عبسا(١) أبقى فقيرأ ولا تبقى لحكم نسا

سنستجد تخلاف الحالتين فلا

وقوله [ من الطويل ] :

وفيهن نفس دون قيمتها الإنس وثوبى مثل الغيم من تحته الشمس على ثياب فوق قيمتها الفلس فثوبك مثل الشمس من تحتها الدجي

وقوله [ من المنسرح ] :

<sup>. (</sup>١) مذبذب : متردُّد ، « فقرا لي وجهه عبسا » أي عبس وتولَّى وهي سورة من سور القرآن الكريم .

وروضة راضها الندى فغدت تنشر فيها أيدي الربيع لنا كأنما شق من شقائقها ثم تبدّت كأنها حدقً

لها من الزّهر أنجم زهر ثوباً من الوشي حاكه القطر على على رباها مطارف خضر أجفانها من دمائها حمر المثانها حمر المثانها حمر المثانها حمر المثانها والمثانها وا

\* \* \*

# ٩٢ - أبو الحسن أحمد بن أيوب البصرى المعروف بالناهي

ورد نيسابور فأقام بها سنين يشعر ، ثم فارقها إلى جرجان ، وألقى عصاه بها مدة إلى أن سار منها ، فأنشدني الدهخذا أبو سعيد محمد بن منصدور ، قال : أنشدني الناهي لنفسه في البعوض والبرغوث [ من المنسرح ] :

لو كان يدري ما نحن فيه نَقَصْ ألحفنا حندسُ الظلام قِصَصْ (١) ساعد برغوشه الغنا فرقصْ

لا أعـــذر اللّيل في تطاوله لـــي والبــراغيث والبعــوض إذا إذا تغنّــى بعوضــه طرباً

المعنى جيد وفي اللفظ خلل .

وقوله [ من السريع ] :

أستعمل التقويم والزيجان وأصبح التقويم تعويجا

كنت إذا أصبحت في حاجةٍ فأصبح الزيج كتصحيفيهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ألحفنا : سترنا ، والحندس : الظلام الشديد .

<sup>(</sup>٢) الزُّيج : في علم الفلك : جدول يدلُّ على حركة الكواكب ، ومنه يستخرج التقويم .

# ٩٣ - أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوي

أحد أفراد الدهر ، وأعيان العلم ، وأعلام الفضل ، وهو الإمام اليوم في النحو بعد حاله أبي الحسن بن أحمد الفارسي، ومنه أخذ ، وعليه درس ، حتى استغرق علمه ، واستحق مكانه ، وكان أبو علي أوفده على الصاحب فارتضاه ، وأكرم مثواه ، وقرب مجلسه .

وكتب إليه في بعض أيامه عنده هذه المعماة ليستخرجها .

ما أسود غريب ، بعيد الدار قريب ، يقدم فحواه على نجواه ، ويتأخر لفظه عن معناه . له طرفان فأحدهما جناح نسر ، والآخر خافية صقر . يلقاك من مياسره سانح (۱) ، ومن ميامنه بارح (۲) . تجودك أنواؤه والسنون جماد ، وتسقيك سماؤه والعيش جهاد ، بينا تراه على كواهل الجبال ، حتى يتهيّل الرمال (۳) ، قد تجافى قطراه عن واسطته ، وانضم ساقاه على راحلته . يخونك إن وفي لك الشباب ، ويفي لك إن جهدك الخضاب ، رفعته رفعة المنابر ، ورفقته رفقة المحابر ، يروي عن الأحمر ، وإن شئت عن يحيى بن يعمر . قد أفضى بك إلى روضة غناء ينعم رائدها ، وشريعة زرقاء يكرع واردها ، أخرجه أبا الحسين ، أسرع من خطفة عين ومن الوافر] :

وذاك له إذا العنقاء صارت مربّية وشب ابن الخصيّ!

ولما استأذنه للصدر وقع في رقعته: لا استدلال يا أخي على الملال ، أقوى من سرعة الارتحال ، لكنا نقبل العذر وإن كان مرفوضاً ، ونبسطه وإن كان مقبوضاً ، ولا أمنعك عن مرادك ووفاقك . وإن منعت نفسى مرادها بفراقك ،

<sup>(</sup>١) السانح: من الطير ما مرّ من يسار الراثي الى يمينه

<sup>(</sup>٢) البارح: من الطير ما مرّ من يمين الرائي الى يساره .

<sup>(</sup>٣) يتهيّل : تهيّل التراب والرمل : انهال وتصبّب .

فاعزم على ذلك وفقك الله في اختيارك ، ووصل النجح بإيثارك .

وأصحبه كتاباً إلى خالة أبي على هذه نسخته:

كتابي أطال الله بقاء الشيخ ، وأدام جمال العلم والأدب بحراسة مهجته ، وتنفيس مهلته ، وأنا سالم ولله حامد، وإليه في الصلاة على النبي وآله راغب ، ولبر الشيخ أيده الله بكتابه الوارد شاكر ، فأما أخونا أبو الحسين قريبه أيده الله فقد ألزمني بإخراجه إلى أعظم منه ، وأتحفني من قربه بعلق مضنة (١) ، لولا أنه قلل الأيام ، واختصر المقام ، ومن هذا الذي لا يشتاق إلى ذلك المجلس ؟ وأنا أحوج من كافة حاضرته إليه ، وأحق منهم بالمثابرة عليه ، ولكن الأمور مقدرة ، وبحسب المصالح ميسرة ، غير أنا ننتسب إليه على البعد ، ونقتبس فوائده عن قرب ، وسيشرح هذا الأخ هذه الجملة حق الشرح بإذن الله ، والشيخ أدام الله عزه يبرد غليل شوقي إلى مشاهدته ، بعمارة ما افتتح من البر بمكاتبته . ونقتصر على الخطاب الوسط ، دون الخروج في إعطاء الرتب الى الشطط ، كما يخاطب الشيخ المستفاد منه التلميذ الأخذ عنه ، وينبسط إلى في حاجاته ، فإنني أظنني أجدر إخوانه بقضاء مهماته ، إن شاء الله تعالى .

وتصرفت بأبي الحسين أحوال جميلة في معاودته حضرة الصاحب ، وأخذه بالحظ الوافر من حسن آثارها ، ثم وروده خراسان ونزوله نيسابور دفعات وإملائه بها في الأدب والنحو ما سارت به الركبان ، ثم قدومه على الشار صاحب غرسسان وحظوته عنده ووزارته له ، ثم وزارته للأمير إسماعيل بن سبكتكين ، ثم اختصاصه بعده بالشيخ أبي العباس الفضل بن أحمد الإسفرائيني وأبنائه بغزنة ورجوعه منها إلى نيسابور وإقامته بإسفارئين ، ثم مفارقته إياها إلى جرجان واستقراره بها الآن ، ومحله يكبر عن الشعر إلا أن بحر علمه ربما يلقى الشعر على لسان فضله .

<sup>(</sup>١) علق مضنة : النفيس الذي يحرص عليه المرء ، أي أنّه أولاه الرعاية والحرص .

فمما أنشدنيه وحدثينه أن رئيس مرور الروز سأله أن يجيز قول الشاعر[ من الطويل ] :

سرى يخبط الظلماء والليل عاكفً فقال [ من الطويل ] :

وما خلت أن الشمس تطلع في الدجى ولجلج إذ قال السلام عليكم وقمت أفديه وقلبسي كأنه ولما سرى عنه اللشام بدت لنا وطال تناجينا ورق حديثنا ولا غرو أن لا باخل بخياله فيا لك لبلاً قد بلغت به المنى كأن يد الأيام عندي بوصله إذا ادخر الأموال قوم فذخره ومن شغف البيض الأوانس قلبه أله

والليل عاكف عرال بأوقات الزيارة عارف

وما خلت أنّ الـوحش للإنس آلف ولا عجب إن لجلج القـول خائف من الرعب مقصوص من الطير جادف (۱) محاسن وجه حسنه متناصف ودارت علينا بالـرحيق المراشف يسامحنا في وصله ويجازف يمانعني طوراً وطوراً يساعف أيادي ابـن حسان لدي السوالف صنائع إحسان له وعوارف فليس له إلا المحكارم شاغف

وله من قصيدة في الشيخ أبي الحسن على ابن الشيخ أبي العباس الإسفرائيني [ من الطويل ] :

فتى ساد في عصر الفتاء وقد حوى يصدق ظن المرتجى ويزيده فلا مطله يمتد تدام نيله

شتیت العلی من ساد عصر فتائه(۱) بأدنی لهاه فوق أقصی رجائه ولا منه عطائه(۱)

<sup>(</sup>١) جادف : جدف الطائر من باب نصر أي طار وهو مقصوص الجناح .

<sup>(</sup>٢) الفتاء : أي الافتاء بالشريعة وأحكامها ، وشتيت العلى : أي جوانبه المتفرَّقة .

<sup>(</sup>٣) المطل : من المهاطلة في العطاء، والمنّ :العطاء والتكرُّم .

من الشد ، وهو : العدو .

ومنها:

ألا أبلغ الشيخ الجليل رسالة تقلّبت في نعماك عشراً كواملاً وأنقذت شلوي من يد الموت بعدما وسببت لي عيشاً يسد خصاصتي أأكفر من صغرى أياديه مهجتي أعدت قوى حبلي وشيدت بنيتي وتحربية المعروف شرط تمامه

مترجمةً عن شكره وثنائِهِ حلبت بهن العيش ملء إنائه ترامته من قدامه وورائه (۱) ووجهي محقون صبابة مائه (۱) وبلغة عيشي من دقاق حبائه وكم رمً بان مسترمً بنائه وهل تم شرطً دون ذكر جزائه

الشرط والجزاء في النحو معروفان.

ولا بد من سر اليك أبثه من مد المحدد المثه المثه المحدد على في الجفاء ولم أكن كأنبي يوماً عقته عن سماحه طوى كشحة من دون عتب أسرة تكدر بالإمان صفو وداده فإن جر تخفيفي على قطيعة

ففي نفشة المصدور بعض شفائه خليقا بما أبداه لي من جفائه كأني يوماً لمنه في سخائه ؟ (٣) وجهل أمرىء بالداء جهل دوائه (٤) فحاولت بالإعتاب عود صفائه فرب سقيم سقمه لاحتمائه

وله من قصيدة [ من الطويل ]:

<sup>(</sup>١) الشلو: العضو ، وكلّ مسلوخ أكل منه شيء وبقيت منه بقيّة .

<sup>(</sup>٢) الخصاصة : البلغة والحاجة .

<sup>(</sup>٣) عقته : من عاق : أي منع ، والسياح الكرم مع المروءة ، والسخاء : الكرم .

<sup>(</sup>٤) طوى كشحه على أمر: أي أخفاه وطوى كشحه عنه: أعرض عن لقائه والكشح ما بين الخاصرة والسُّرة ووسط الظهر.

ولا غصن ُ إلا ما حواه فباؤه ولا دعص ُ إلا ما خبت مآزره (۱) وأمضى من السيف المنوط بخصره إذا شيم سيف تنتضيه محاجره وله من أخرى في الأمير خلف [ من الطويل ]:

وما كتبت سطراً من الوجد أدمعي وما لي ألقى في جنابك غلةً وقد يغتدي الوراد يبغون نُجعةً وله من أخرى [ من الكامل ]:

لنحوك إلا وهو بالدم معجم وحوضك للعافين غيري مفعمً فيرزق مرتادً وآخر يحوم (١)

كم أعقبت نوب الزمان جميلاً لا تستقل جميلاً والله الله الله الله واسال بي الأيام حين جسسنني أقريتها لما للها نزلن بساحتي

وكفين خطباً قد ألم جليلا ليس القليل من الجميل قليلا بخطوبها جس الطبيب عليلا صبراً على ريب الزمان جميلا

ومنها :

ثمر القلوب محبّة وقبولا القـت عليه خلقـه المعسولا

يرعسى محياه الجميل رواؤه حلو الكلام كأنّما أنفاسه ومنها:

يجفو مبيتاً دونه ومقيلا وقضيت حق بساطه تقبيلا إن لم يغادك بكرةً فأصيلاً

يا راكباً والجوسقان قصاره قل للأمير إذا سعدت بوجهه لا تيأسن من الإله فروحه

<sup>(</sup>١) القباء : الثوب والحباء ، والدعص : الكثيب من الرمل تشبّه به أرداف المرأة، وخبته المآزر :أي أخفاه الإزار الذي تتشح به المرأة في وسطها .

<sup>(</sup>٧) النَّجعة : طلب العيش في أماكنه .

<sup>(</sup>٣) الروح : الفرج ، والكرم ، والرحمة . ويغادك : من الغدو صباحاً ، والأصيل : المساء .

كشف الهموم وبلّغ المأمولا ليلاً فأصبح عقده محلولا أمست فسهّل خطبها تسهيلا كمذكر غزل النسيب جميلا

وأمَـلُ لطـائف صنعـه فلطالما يا ربً مكروه تعـندً حله وملمّـة أعيا نهـاراً خطبها ذكرتـك الصبـر الجميل وإنني

وله في وصف الفرس من قصيدة [ من الكامل ]:

أنّ السروج على البوارق توضع (1) لبب عليه والشريّا برقع (1) ومطهم ما كنت أحسب قبله وكأنّما الجوزاء حين تصوّبت

### ٩٤ - أبو سعد نصر بن يعقوب

تعقد عليه الخناصر بخراسان في الكتابة ، والبراعة في الصناعة . وله في الأدب تقدم محمود ، وفي المروءة قدم مشهورة ، وفي المعالي همة بعيدة ، وشهادة الصاحب له بالفضل ، تسجل بها أحكام العدل . وفيما أحكيه من كتابه إليه في ارتضاء تآليفه ونظمه ونثره ، غنى عن الإسهاب في ذكره ، والإطناب في وصفه .

ولما بعث إلى حضرته بكتابه المترجم بروائع التوجيهات ، من بدائع التشبيهات ، مقروناً بكتاب يشتمل على كل صواب ، وقصيدة في فنها فريدة ، ورد عليه كتاب هذه نسخته :

كتابي \_ أطال الله بقاءك يا ولدي \_ وقد شارفت أصبهان سالما ، والحمد لله حمداً دائماً . ووصل كتابك أيدك الله فأنبأ من محاسنك عن مجال فسيح ، ونطق في فضائلك بلسان فصيح . وأذكر بحرماتك وإنها لمحصدة المرائر . وخبر

<sup>(</sup>١) المطهّم: التام الحسن.

<sup>(</sup>٢) تصوّبت : انحدرت وهمت ، واللبب : موضع القلادة من الصدر ، أو سير يشدّبه السّرج . البرقع : قناع للدواب .

بقرباتك وإنها لخالصة السرائر. فأما كتاب التشبيهات فقد فرعت به كافة الأشباه (۱)، وأنبهت على سبقك كل الإنباه. إذ تعاطاه ابن أبي عون فلم يطاول يدك. وحمزة بن الحسن فلم يبلغ أمدك، وهذان شيخان مقدمان، وفحلان مقرمان (۱)، وما ظنك بكتاب نفرته على نظائره (۱)، وصار ألزم لمجلسي من مساوره (۱)، وحين هزني نثرك حتى كأنه نثر الورد، عطفت على نظمك فإذا هو نظم العقد. وإني ليعجبني أن يكون الكاتب شاعراً، كما يعجبني أن يكون الشعر سائراً فها نحن ندعيك في فضلاء هذا الصقع، ونجتذبك اجتذاب الأصل للفرع، فاكتب متى شئت، عامراً من الحال ما أسست، ومستثمراً من الخصوص ما غرست، إن شاء الله . خاطبت أيدك الله في معنى الضيعة وليس حلها لك بمستنكر، ولا إطعامك اياها بمستكثر إلا أن الرأي والرسم أوجبا أن يجعل بدء النظر تسويغا، يعود من بعد تمليكا وتخويلا. فليقبض المرسوم، لينتظر الموعود، إن الهلال يدور بعد ليال بدراً كاملا، والطل يكسب ثم يعود وابلا، والحمد لله وصلواته على النبي محمد وآله.

ولأبي سعد كتب كثيرة سوى ما تقدم ذكره ، فمنها كتاب ثمار الأنس في تشبيهات الفرس ، وكتاب الجامع الكبير في التعبير ، وكتاب الأدعية ، وحقة الجواهر في المفاخر ، وهي من مزدوجة بهجة في الأمير خلف ، وهو الآن يتولى عمل الفرض والإعطاء بنيسابور ، وإذا احتاج السلطان المعظم يمين الدولة وأمين الملة الإجابة عن كتب الخليفة القادر بالله أطال الله بقاءهما اعتمد فيها عليه ، لما يتحققه من حسن كلامه ، وقوة بيانه ، وغزارة بحره ، وشرف طبعه .

وله شعر كثير قد كتبت منه ما حضرني الآن إلى أن الحق به أخواته

<sup>(</sup>١) فرعت به: تجاوزت وافتضضت .

<sup>(</sup>٢) مقرمان: القرم: السيد.

<sup>(</sup>٣) نفرته على نظائره : أي فضَّلته وقدَّمته.

<sup>(</sup>٤) مساوره : مشاربه ، أو آساده<sup>.</sup>.

## فمن ذلك قوله للصاحب من قصيدة أولها [ من الوافر]:

وأخشى صرفها فيمن يبالي رفيع مشرف الأعلام عالى إلى شمس الشتاء إلى ظلال الـــمصيف إلى الغمام إلى الهلال وحل بياب عقد الرحال فلم يخطر لمكروو ببال

أبسى لي أن أبالي بالليالي حلولــي في ذري ملكٍ كطودٍ إذا ما جاءه المذعــور يوماً تبواً من ذراه خير دار

#### ومنها عند ذكر القصيدة:

ضعفت عن الحراك لضعف حالى

بودّى لو نهضت بها ولكنْ وله إليه في صدر كتابه [ من الرجز ]:

إلى الوزير السيد المحترم كافىي الكفاة وليِّ النعمُّ بلّغه الله أقاصي الهمم الم

نعم رسول الخادم المحتشم الصاحب البر الأجل الاكرم مدبّر الأرض وراعي الأمم

## \*ما في الكتاب من ثمار القلم

وله من قصيدة إلى أبي محمد الخازن [ من الطويل ]:

وتعنو لعبد الله أعنى ابن أحمد(١) وأطربن حتى دونها لحن معبد(١) طراز عذار لاح في خدٍّ أمرد

أتاني كتاب الشيخ مولاي بغتة فطار له غمّي كما طاب موردي وفيه معـــان لا تدين لكاتب فأسمكرن حتمى دونهما خممر بابل قرأت سواداً في بياض كأنَّهُ

وله من أبيات في وصف الزلزلة [ من الرمل ]:

<sup>(</sup>١) لا تدين : أي لا تخضع ، وتعنوا : تسمع وتطيع .

<sup>(</sup>٢) معبد : أحد المغنين المشهورين .

وأمزج السريق بماء العنب كارتجاج الزئبة المنسرب وكأنّا فوقها في لولب

أسقني كأساً كلون الذهب فقد ارتجَّتْ بنا الأرض ضحىً وكأنّ الأرض في أرجوحة وقوله في كسوف القمر[ من الرجز]:

جام لجين رائق نظيف(١)

كأنّما البدر به الكسوف

\* في نصفه بنفسج قطيف \*

\* \* \*

## ٩٥ - أبو نصر سهل بن المرزبان

أصله من أصبهان. ومولده ومنشؤه قاين ومستوطنه الآن نيسابور وهو غرة في جبهة عصره ، وتاج على رأس أهل مصره ، وخارج بمحاسنه وفضائله عن المعتاد، إلى ما لا يدرك بالاجتهاد . واقف من الآداب على أسرارها ، قاطف من العلوم أحلى ثمارها ، وبلغ من غلوه في محبتها ، وشدة حرصه على اقتناء كتبها . أن ركب إلى قرارتها بغداد الشقة ، وتحمل فيها المشقة ، ولم يرض بذلك مرة ، حتى كر إليها كرة ، ليس له بها غير الأدب أرب ، ولا سوى الكتب طلب ، أنفق على تلك الفوائد ، من الطارف والتالد ، ما عوضه عنه صنوف المحامد ، وقديما قيل :

إنفاق الفضة ، على كتب الآداب ، يخلفك عليها ذهب الألباب.

وليس اليوم بنيسابور ديوان شعر غريب يجري مجرى التحف ، ولا كتاب جديد يشتمل على بدائع الطرف ، إلا ومن عقده انتثر ، ومن يده انتشر ، ولابها سواه من تسمو همته على يساره ، لارتباط الوراقين في داره ، وله من مؤلفاته كتاب

<sup>(</sup>١) جام لجين : الجام : إناء ، واللَّجين الفضة .

أخبار أبي العيناء وفيه يقول [ من الهزج ] :

تفاءلت على علم بأحبار أبى العينا إذا ما قرأ القاري بها قرًّ بها عينا

وله كتاب أخبار ابن الرومي مما ألفه لي ، وكتاب أخبار جحظة البرمكي ، وكتاب ذكر الأحوال في شعبان وشهر رمضان وشوال ، وكتاب الآداب في الطعام والشراب ، وله شعر كثير النكت ، وقد كتبت أنموذجا منه ، كقوله [ من الكامل ]:

كم ليلة أحييتها ومؤانسي طرف الحديث وطيب حث الأكؤس حيّاه بعض الزائرين بنرجس

شبَّهات بدر سمائها لما دنت منه الثريا في قميص سندسي ملـكاً مهيبــاً قاعــداً في روضةٍ

وقوله [ من الرمل ]:

إن أتى بردُ وإن ثلبجُ وقَعْ قال لما قلت لم تهجرنا أنا كالحيّة أشتو كامنأ ثم أنساب إذا الصيف رجع ،

وقوله لبعض الرؤساء [ من المتقارب ]:

فنفسى بتكليف لا تفى ولوم يجد ولم أنصف (١) لأسلكه وهو عنى خفى إذا ما سكت على ما أسأم وإمّــا نطقــت فعيبٌ يمضُّ فهل من سبيل إلى ثالث

وقوله [ من البسيط]:

في الأدميين شباناً ولا شيبا وفى اختلاس حقوقى قد حكى ذيبا

لم ألق مشل أبي بكر معدلكم حكى على أحاديثاً أكاذيباً

 <sup>(</sup>١) في ب « وإذا ما نطقت فعيبٌ بمض » ولا يستقيم الوزن ، إلا بحذف « إذا » .

#### وقوله [ من الطويل ]:

تسب صديقي في المجالس عائباً ومن عابه يوماً كمن هو عائبي وإلا فدعني مثله في الملاعب فدع مثل هذا جانباً في الملاعب وقوله في لدغة عقرب أصابته [ من الطويل ]:

> تداويت من أوجاع لدغ أصابني فحمداً للطف الله حين أزالها وله في كتاب الذخيرة [ من المتقارب ]:

براح شفتى من سموم العقارب ومن بعده حمنة لفعل العقاربي

فخذ للعلاج كتاب الذخيره إذا أنـت عالجـت ذا علّة ونعم الغياث لنفس خطيره فنعم اللذخيرةِ للمقتني وله [ من السريع ]:

تُر الأعداء ما يُشمِتُ لا تجزعس من كلِّ خطب عرى لقيتم فئة فاثبتوا) (إذا أما سمعت الله في قوله

### وقوله [ من المتقارب ]:

مجاوزة الحد والاعتدال فلا تفرطـن في جميع الأمور

#### وقوله [ من الطويل ]:

تجنُّبُ شرار الناس واصحب خيارهُمْ فإنّ لأخلاق الرجال وفعِلهِمْ

إلى ما يقود المنايا سريعه فكل كثيرٍ عدو الطبيعة

لتحذوهم في جلِّ أفعالهم حذوا إلى غيرهم عدوى توافيهم عدوا(١)

<sup>(</sup>١) فعل العقاربي : أي فعل الخمرة وأثرها .

<sup>(</sup>٢) توافيهم عدواً : أي تأتيهم مسرعة .

وكتب إليه مؤلف هذا الكتاب يحاجيه [ من الرجز ]:

حاجيت شمسَ العلم فرد العصْرِ نديم مولانا الأمير نصرِ ما جاجـة لأهـل كلِّ مصرِ في كلّ ما دار وكلِّ قصرِ على الأسواق بعد العصر\*

فكتب إليه [ من الرجز ] :

يا بحر آداب بغير جزر وحظه في العلم غير نزر حزّرت ما قلت وكان حزري أنّ اللذي عنيت دهن البزر

\* يعصره ذو قوةٍ وأزر \*

\*\*\*

# ٩٦ - أبو محمد الحسن بن أحمد الير وجردي

كاتب بحقه وصدقه ، متبحر في ترسله ، منقطع القرين في كتاب عصره ، آخذ بأزمة الكلام البارع يقودها كيف أراد ويجذبها كيف شاء ، قد خدم الصاحب في عنفوان شبابه ، وتأدب بآدابه ، واختص به ، وراض طبعه على أخذ نمطه ، ومن جانبه وقع إلى بلاد خراسان فاشتهر بها ، وسار كلامه فيها ، وهو الآن صدر كتاب الأمير أبي نصر أحمد بن على الميكالي ، ولعل ما قد ارتفع من سواد رسائله إلى هذه الغاية يقع في أربعة آلاف ورقة وتزيد أبوابها على خمسة وعشرين ، وله محاضرة حسنة مفيدة . وشعر كتابي كثير المحاسن مستمر النظام ، ومن أوائله أن الصاحب اتهم بعض المرد في مجلسه بسرقة كتبه ، فقال [ من المجتث ]:

سرقت يا ظبي كتبِي الحقت كتبي بقلبي وأمر أبا محمد بإجازته فقال [ من المجتث ]:

فلو فعلت جميلاً رددت قلبي وكتبي

وأنشدني بحضرته يوما هذان البيتان [ من المديد ]:

يا نسيم الريح من بلد خبّري بالله كيف همم ليس لي صبر ولا جلد ليت شعري كيف صبرهم أفامره بإجازتهما ، فقال [ من المديد ]:

ولسانُ الدمع يشهد لي وهو ممّن ليس يتهم ومن ملحه قوله [ من الخفيف ]:

قد سمعنا بكل آبدة نك راء تبلى بمثلها الأحرارُ وغفرنا الجميع للدهر لكن ما سمعنا بكاتب يستعارُ وقوله في حوض لبعض الرؤساء [من الكامل]:

حوض يجود بجوهم متسلسل ساد الجواهم كلَّها بنفاسته لا زال عذباً جارياً ببقاء من هو مثله في طبعه وسلاسته وقوله من مزدوجة كتب بها إلى أبي سعد نصر بن يعقوب [ من الرجز ]:

أهلاً بمن أهدى إلينا الجُونه ولا عدمنا أبداً مجونه(۱) فقد أعاد منزلي خصيباً وازددت في الخير به نصبيا فمن فراخ رخصة مسمنه قد جعلت برسمها مطجنه وباقلاء كالليالي عظمت معقودة في سلكها قد نظمت إذا التقطت حبّها من الأقط حسبتني بها اللآلي ألتقط(۱) وبعضها في خلّه منقوع جوع الفتى بطيبه مدفوع

<sup>(</sup>١) الجَوْنَة : الخابية ،والجُونة :سلة صغيرة مغطاة بالجلد يوضع فيها الطيب ،وهي المقصودة، والمجون: التظرُّف والمداعبة .

<sup>(</sup>٢) الأقط: الجبن.

وفلك بالروع يدعى رازي وبعد هذا كله شهد العسل شكرت مولاي على ما حمًلا وكتب إلى صديق له [ من الوافر]:

بساط الأرض مسك أو عبير وللعيدان عيدان عيدان عليها وقد صفّى الزمان الخمر حتى ومن يرد السرور يعش هنيئا وعندي اليوم فتيان كرام وقطب الأمر أنت وهل لأمر فرأيك في الحضور فحق يومي وكتب إلى آخر[ من مخلع البسيط]:

حضرت مولاي للسلام فقلت هذا دليل صدق والعتب في تركه دعاني

كتب [ من المنسرح ]:

يوم الثلاث للسرور فلا تكُنْ والدهر في غفلة وعيشك لا عجًلْ وبادر بدار مغتنم

خطفتـه باللقـم خطف البازي ينـزع عن ذائقـه ثوب الكسل ولا يسـاوي كلّ هذا جملا

وزهر الروض وشي أو حرير بمنطق طيرها بم وزير وزير وزير القد عادت لدينا وهي نور إذ العيش الهنيء هو السرور وجوههم شموس أو بدور بغير القطب فيه رحى تدور (٢) عليك وقد دعيت له الحضور

وقت الضحر وهو في المنام عندي على جودة المدام إليه في جملة الندام

عنه بغير السرور مشتغلا<sup>(۱)</sup> يطيب إلا والدهر قد غفلا فالدست والله لأمرى عجلا

<sup>(</sup>١) البم والزير : من أوتار العود .

<sup>(</sup>٢) قطب الأمر: أي صاحبه ومالكه ، والرحى: المطحنة .

<sup>(</sup>٣) صدر هذا البيت غير مستقيم الوزن .

وله في سكين [ من مخلع البسيط]:

سكينً عزِّ لمن مداه في العنز يغنيه عن مداه فلو سطا ضارب بعود لعاد سيفاً على عداه

\* \* \*

# ٩٧ \_ أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي

هو لمحاسن الأدب وبدائع النثر ولطائف النظم ودقائـق العلـم كالينبـوع للماء ، والزند للنار ، يرجع معها إلى أصل كريم ، وخلق عظيم .

وكان فارق وطنه الري في اقتبال شبابه . وقدم خراسان على خاله أبي نصر العتبي ، وهو من وجوه العمال بها وفضلائهم ، فلم يزل عنده كالولد العزيز عند الوالد الشفيق ، إلى أن مضى أبو نصر لسبيله ، وتنقلت بأبي النصر أحوال وأسفار في الكتابة للأميرأبي علي ، ثم للأمير أبي منصور سبكتكين مع أبي الفتح البستي ، ثم النيابة بخراسان لشمس المعالي ، واستوطن نيسابور ، وأقبل على خدمة الأداب والعلوم .

وله كتاب لطائف الكتاب وغيره من المؤلفات . وله من الفصول القصار شيء كثير ، كقوله :

تعز عن الدنيا تعز ، الشباب باكورة الحياة ، للهم في وخز النفوس ، أثـر النفوس في خزّ السوس ، لسان التقصير قصير .

ولا بأس أن أورد أنموذجاً من سائر نثره البهج . وكلامه الغنج الأرج .

## رقعة في إهداء نصل

خير ما تقرب به الأصاغر إلى الأكابر . ما وافق شكل الحال ، وقـام مقـام الفال ، وقد بعثت بنصل هندي إن لم يكن له في قيم الأشياء خطر ، فله في قمم

الأعداء أثر ، والنصل والنصر أخوان ، والإقبال والقبول قرينان والشيخ أجل من أن يرى إبطال الفال ، ورد الاقبال .

## رقعة في الاستزارة يوم النحر

أمتع الله مولاي بهذا العيد واليوم الجديد ، وأطال بقاءه في الجد السعيد والعيش الرغيد . هذا يوم كما عرفه التاريخ العام ، وغرة الأيام ، قد قضيت فيه المناسك ، وأقيمت المشاعر ، وأديت الفرائض والنوافل ، وحطت عن الظهور بها الأصار والمثاقل() ، فالصدور مشروحة ، وأبواب السماء مفتوحة والرغبات مرفوعة ، والدعوات مسموعة . وليت المقادير أسعدتنا بتلك المواقف الكرام والمشاعر العظام ، فنحظى بعوائد خيراتها ، ونستهم في محاسن بركاتها ، وإذ قد فاتنا ذاك فما أحوجنا إلى أن نحرم من ميقات الطرب . ونغتسل من دنس الكرب ، ونلبس إزار المجون ، ونلبي على تلبية الأوتار ، ونطوف بكعبة المزاح ، ونستلم ونرمي جمرات الهموم ، ونقضي تفث() الوساوس ، ونضحي ببدن الأفكار في العواقب() ، فإن رأى أن يتفضل بالحضور ، لتتميم حجة السرور ، فعل إن شاء العواقب() ، فإن رأى أن يتفضل بالحضور ، لتتميم حجة السرور ، فعل إن شاء

## رقعة في خطبة الود

أنا خاطب إلى مولاي كريمة وده ، على صداق قلب معمور بذكره ، مقصور على شكره . معترف بفضله ، عالم بتبريز خصله . على أن أصونها من غواشي

<sup>(</sup>١) الأصار : جمع إصر : وهو الذنب والإثم .

<sup>(</sup>٢) النفث: ما يلقيه الشيطان في قلب الانسان.

<sup>(</sup>٣) البدن: الضحية في مكة المكرمة كالبقرة والناقة والشاة.

الصدر في سجوف ('). وأمسكها مدى الدهر بمعروف ، وأنحلها من عادة الرفق ، ودماثة الخلق ، ووطاءة الجناب ، ولطافة العشرة والاصطحاب ، ما لا تكتسي معه نفوراً وانقباضاً ، ولا تشتكي نشوزاً وإعراضاً ، فإن وجدني مولاي كفؤاً له بعد أن جئت راغباً ، وبلسان الخطبة خاطباً ، أنعم بالإسعاف ، وجعل الجواب مقدمة الزفاف ، حامياً به ديباجه السؤال. عن خجلة الرد ووصمة المطال ، وقد قدمت بين يدي هذه النجوى صدقة ، طلبا للتحاب لا على حكم الاستحقاق والاستيجاب ، ومهما أنعم مولاي بقبولها أيقنت استكفاءه إياي لوده ، واستغرقت الوسع والإمكان في شكره . والتحدث بعظيم بره ، إن شاء الله تعالى .

#### وله كتاب

هذا كتاب من ديوان العتب والاستبطاء ، إليك يا عامل الصدود والجفاء . أما بعد ، فقد خالفت ما أوجبه التقدير فيك ، وأخلفت ما وعده الظن بك ، وافتتحت ما توليته من عمل الوداد بهجران أطار وادع القرار . وأودع القلب أحر من النار . وتعقبته بخلع عذار الوفاء أصلاً ، ومعاقرة ندمان الجفاء نهاراً وليلاً . وشغلك خمر الهجران ، وخمار النسيان ، عن ترتيب أمور المودة وتهذيب جرائد الوصال والمقة (۱) ، واستعراض روزنامجة الكرم ، واسترفاع ختمات العهد المقدم ، وتأمل مبلغ الورد والإخراج من الود ، وتعرف مقدار الحاصل والباقي من أثر الرعاية في القلب ، وسلطت أيدي خلفائك ، وهم عدة من إعراضك وصدك وجفائك ، على رعية النفس وهي التي جعلت أمانة عندك ووديعة قبلك ، فأسرفوا في استيكالها ، وهموا باجتياحها واغتيالها ، غير راع لحرمة الثقة بك ، ولا واف بشرط الاعتماد عليك ، ولا قاض حق الايثار لك ، والاستنامة إليك (۱) ، ولا ناظر

<sup>(</sup>١) السُجوف : الستور .

<sup>(</sup>٢) جرائد الوصال : مقالاتها ، والمقة : المحبة .

<sup>(</sup>٣) الإستنامة : الاستئناس والسكون .

لغدك إذا استعدت إلى الباب ، وطولبت برفع الحساب ، واستعرضت جريدة أفعالك ، واستقريت صحيفة أعمالك ، هنالك يتبين لك ما جنى عليك سوء صنيعك ، وما الذي جاش إليك فرط تضييعك ، فتصحو تارة عن سكرة جفائك ، وتسكر أخرى عن سورة أحبائك ، وكم تقرع من ندم اسنانك ، وتعض من سلم بنانك (۱) . هيهات! لا ينفع اذ ذاك إلا القلب السليم ، والعهد الكريم ، والعمل القويم ، والسنن المستقيم ، ومن لك بها وقد سودت وجوه آثارك ، وتلقيت امانة العهد بسوء جوارك ، وقبح إخفارك ، ولولا التأميل لفيأتك وارعوائك ، وانتهائك عن تماديك في غلوائك لأتاك من أشخاص الإنكار ما يقفك على صلاحك ، ويكفك عن فرط جماحك ، فاجل أعزك الله الغشاء عن عين رعايتك ، واطرح القذى عن شرب مخالصتك ، وارع ما استحفظته من أمانة الفؤاد ، واعلم بأنك مسئول عن عهدة الوداد ، واكتب في الجواب بما نراعيه منك ، وتعذر إن كان فيما أقدمت عليه لك ، إن شاء الله تعالى .

#### رقعة استزارة

هذا يوم رقت غلائل صحوه ، وخنثت شمائل جوّه ، وضحكت ثغور رياضه ، واطرد زرد الحسن فوق حياضه . وفاحت مجامر الأزهار ، وانتثرت قلائل الأغصان عن فرائد الأنوار . وقام خطباء الأطيار . فوق منابر الاشجار ودارت أفلاك الأيدي بشموس الراح ، في بروج الأقداح ، وقد سيبنا العقل في مرج المجون ، وخلعنا العذار بأيدي الجنون . فمن طالعنا بين هذه البساتين وأنواع الرياحين ، طالع فتيانا كالشياطين ، ونصارى يوم الشعانين ، فبحق الفتوة التي زان الله بها طبعك ، والمروة التي قصر عليها أصلك وفرعك ، إلا تفضلت بالحضور ، ونظمت لنا بك عقد السرور .

<sup>(</sup>١) السَّدم: الغضب والندم والحزن.

### رقعة أخرى

أمتع الله الشيخ بعنوان الشتاء ، وباكورة الديم والأنواء . وهنأه الله الدي هو نسخة جوده ، ومجاجة ماء أرواه الله بماء المجد من عوده (۱) . وعرفه من بركاته ، أضعاف قطر السماء بأقطاره وساحاته ، وأضحك قلوبنا ببقائه ، كما أضحك الرياض بأندائه ، وحجب عنه صروف الأيام ، كما حجب السماء عنا بأجنحة الغمام ، قد حضرني أيد الله الشيخ عدة من شركائي في خدمته ، فارتحت لاشتراكهم إياي فيما آدرعته من فضل نعمته (۱) ، وأشفقت من سمة التقصير لديه ، فقدت هذه الرقعة جنيبة عذر بين يدي عارض التقدير إليه ، وفي فائض كرمه ما حفظ شمل الأنس على خدمه ، لا زال مأنوس الجناب ، بالنعم الرغاب ، مأهول المعاهد ، بالقسم الخوالد .

# فصل في الإنكار على من يذم الدهر

عتبك على الدهر داع إلى العتب عليك ، واستبطاؤك إياه صارف عنان اللوم إليك ، فالدهرسهم من سهام الله منزعه عن مقابض أحكامه ، ومطلعه من جانب ما حررته مجاري أقلامه . والوقيعة فيه بمرس بحكم خالقه وباريه ، ومجاري الأشياء على قدر طباعها ، وبحسب ما في قواها وأوضاعها . ومن ذا الذي يلوم الأراقم على النهش بالأنياب ، والعقارب على اللسع بالأذناب ، وأنى لها أن تذم ، وقد أشربت خلقتها السم ، وحكم الله في كل حال مطاع ، وبأمره رضى واقتناع ، فاعف الزمان عن قوارص لسانك ، واضرب عليها حجاب الحرص بأسنانك ، واذكر قول النبي على التسليم ، فذاك أحمد عقبى ، وأرشد ديناً ودنيا .

<sup>(</sup>١) مجاجة الماء : عصارته ، وعوده : أي عطائه .

<sup>(</sup>٢) ادرعته : أي اتخذته درعاً فيه حمىً ووقاية .

### رقعة إلى صديق له قامر على كتب لها خطر فقمر

المحن \_ أيدك الله \_ معلقة بين جناحي تقدير ، وسوء تدبير . فأما التي تطلع من جانب المقدار ، فالمرء فيه معفى عن كلفة الاعتذار ، وأما التي أوكتها يده ونفخها فوه(١) ، فليس لخرقها أحد يرفوه(١) . وفي فصوص الأفلاك الدائرة ، ما يغني عن فصوص العظام الناخرة ، اللهم إلا إذا عميت عين الاختبار ، وصمت أذن الروية والاعتبار، والله ولي الإرشاد إلى طريق الصواب والسداد . وبلغني ما كان من خطارك بما اعتددته غرة الغرر ، ودرة الدرر . ونهبة الأدب ، وزبدة الحقب . حتى قمرته الأيدي الخاطفة ، واختطفته الأطماع الجارفة ، فأعدمت من غير لص قاطع ، وأصبت بغير موت فاجع . فيا له من غبن يلزم المغرم ، ويحرق الأرم. ويقطع البنان ، ويحير العين واللسان ، نعم يا سيدي قد مسني من القلق لسوء اختيارك ، وقبح آثارك ، ما يمس من يراك بضعة من لحمه ، ودفعة ن دمه ، ولا يميزك عن نفسه ، في حالتي وحشته وأنسه ، لكن من طباع النفوس الناطقة أن تنفر عمن يسيء النظر لذاته ، وتذهب عمن يعمل الفكر في مصالح أموره وجهاته . ومن غفل عن صلاح نفسه فهو أغفل عن صلاح من سواه ، ومن عجز عن تدبير ما يخصه فهو أعجز عن تدبير من عداه . والله يلهمك الصبر على ما جنته يدك ، ويدرعك السلوة عما أورطتك فيه نفسك ، ويجعل هذه الواحدة منبهة لك من سنة الضلال ، ومزجرة عن سنة الجهال . وبعد فلم ينقص من عمرك ما أيقظك ، ولا ذهب من مالك ما وعظك ، فإياك ان يطمعك اللجاج في معاودة تلك الخطة الشوهاء(٣) فإنها تأخذ منها أكثر مما تعطيك ، وتسخطك فوق ما ترضيك ، وإن يرد الله بك خيراً يهدكِ ، ويسعدك بيومك وغدك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يشير بهذه الفقرة إلى مثل لهم ، وهو قولهم : و يداك أوكتا وفوك نفخ ، وأوكى الوعاء : شدَّه بالرَّباط.

<sup>(</sup>٢) الخرق : الفتحة ، ويرفوه : يصلحه .

<sup>(</sup>٣) اللجاج: الإلحاح في الطلب.

### ملح وغرر من شعره

قال [ من الوافر ] :

لــه وجــهُ الهــلال لنصف شهر فعند الابتسام كليل بدر وقال [ من الوافر ] :

بنفســي من غدا ضيفــاً عزيزاً

ينال هواه من كبدى كباباً

وقال [ من الطويل ] :

أيا ضرَّة الشمس المنيرة بالضحى عذرتك إن لم أحظ منك برؤية وقال [ من البسيط] :

لى شادن ما أطيق الدهـر هجرته شمس تظلُّلني، نجم يضلُّلني

وقال [ من البسيط] :

إنسى أضن بحبيه على سقمي قال الطبيب اقتصد يوماً فقلت له

وقال [ من الوافر ] :

وأجفان مكحّلة بسحر وعند الانتقام كيوم بدر(١)

على ، وإن لقيت به عذابا ويشرب من دممي أبداً شرابا

ومن عجزت عن كنهها صفة الورى(١) فأنت لعمري الروح والروح لاترى

أمّـن يجرعنـي داءً يداويني ماءً يسكّرني، راح تصحيني

وليس والله داء الحب بالأمم أخشمي خروج هواه مع خروج دمي

<sup>(</sup>١) يوم بدر : يوم انتصار المسلمين على الأعداء في أول معركة مواجهة .

<sup>(</sup>٧) ضرَّة الشمس : شبيهتها ، والضرَّة هي المرأة الثانية التي يتزوجها الرجل مع ابقاء الأولى في عصمته والكنه: المعرفة والاحاطة .

فتكت بمهجتي عمداً ، فهلاً أرى نار الصدود على فؤادي وقال [ من الطويل ] :

بنفسي مَنْ نفسي لديه رهينة أغار على قلبي فلما استباحة وقال [ من الطويل ]:

وقائلة ما بال خدك كلّما فقلت كذا بدر السماء إذا بدا وقال [ من الكامل ] :

عجبت لفاقع سحنتي ومدامعي فأجبتها لا تعجبن فإنه وقال [ من الكامل ] :

يا ذا الــذي فتــن الــورى وبوجهه يحــكي محياه خلال عذاره وقال [ من المتقارب ] :

إذا رمت من سيلًا حاجةً في الله المنى

وقال [ من الكامل ] :

(١) عافيه : دارسه وممحيّه .

طويت الجرم في ثني اعتذارك فما بال الدخان على عذارك

يجرّعها صبراً ويمنعها الصبرا أغار على دمعي فنظّمه ثغرا

رآني يلقاني بصفرة جلباب أفاض على الغبراء صفرة زرياب

منهلّـةً ، ورأتــه قبــلُ موردًا يصفــرُ لون الزعفــران من الندا

أخيا رسوماً للمحاسن عافيه(١) علم السلامة في طراز العافيه

فراع لديه الرضا والغضب والنفضب وإن الطلاقة صبح الأدب

لا تحسبن هشاشتي لك عن رضي فوحق فضلك إنّني أتملَّق الله

ولقد نطقت بشكر برّك مفصحاً وقال [ من الطويل ] :

شكرتك طول الدهر غير مقابل ومن لك بالطرف الجواد بمسكه وقال [ من المتقارب ] :

أدل على ثقة بالهوى فلا تنكرن دلالاً له

وقال [ من الكامل ] :

أدّى الخلاف لك الخلاف تشابهاً لو كان خيراً في الخلاف لزانه وقال [ من البسيط]:

الله يعلم أنّي لست ذا بخل لكن طاقة مثلي غير خافية وقال [ من البسيط]:

ما أنت في الأخذ من دون العطاء سوى فما ترى دسماً يوماً بظاهره وقال [ من الكامل ] :

لما سئلت عن المشيب أجبتُهُمْ طحن الزمان بريب وصروفه

ولقد نطقت بشكر برك مفصحاً ولسان حالي بالشكاية أنطق

ندىً لك ، بل جرياً على طول منتي بلا سنبـــل ٍ يرعـــاه في أرض تبَّت

وقلب تضمَّن صفو المقه فإنَّ الـدلال دليلُ الثقه

وكلاهما في الاختيار ذميمً ثمـرً، ولـكنّ الخـلاف عقيمً

ولست مطلباً في البخل لي عللا والنمل يعذر في القدر الذي حملا

صابون غاسلة معنى ومرتسما ودأبه أبدأ أن يغسل الدسما

قول امرىء في أمره لم يمذق(١) عمرى فشار طحينه في مفرقي

<sup>(</sup>١) لم يمذق: لم يوارب ولم يخالف الحقيقة.

وقال [ من الكامل ] :

شيبي عزيز غير أنَّ شبيبتي من ذا الــذي ساوى سواد لحاظه وقال [ من الطويل ] :

تعلُّم من الأفعى أمالي طبعها لئن كان سمُّ ناقع تحت نابها وقال [ من البسيط] :

يا من يقابل ديناري بدرهمه وأيُّ عيبٍ لعين الشمس إنْ عميتْ وقال [ من الطويل ] :

عليك بإغباب الوصال فضده ولــو كُلِفَ الإنســان رؤية وجهه

أظـنُ زمـان السـوء قارف أبنةً

وقال [ من الطويل ] :

زففست السي دهري عروس كفايتي

من مبلخ ٍ شيخ أهــل العلــم قاطبةً أولى البرايا بحسن الصبر ممتحنأ

علـقٌ كريمٌ لا يجـاوزه الأملُ ببياض عينيه وحسبُك ذا المثل

وآنس ْ إِذَا أُوحشت تعفُّ عن الذَّم ففي لحمها ترياق غائلة السُّم

أقصيم فدعمواك طاووس بلا ريش أو قصرت عنه أبصار الخفافيش

يعيد حبال الود منك رثاثا(١) لطلَّقه بعد الشلاث ثلاثا

فإنسي أراه يتبع العلج والغمران فطلّقها قبل الدخول بها عشرا

وقال يعزي الشيخ أبا الطيب سهل بن أحمد بن سليمان عن ابنه [ من البسيط] :

عنّي رسالة محزون وأوّاهِ من كلِّ فتياه توقيعٌ عن اللهِ

<sup>(</sup>١) إغياب الوصال : أي اللقاء فترة بعد فترة ، الرثاث : أي رثَّأ بالياً .

<sup>(</sup>٢) قارف : قارب ، الأبنة : العيب والحقد ، والعلج : الحمار الأحمق، والغمر : الجاهل .

وقال [ من البسيط]:

عليك عند اعتراض الهم بالقدح فإنّه أبداً قدّاحة الفرح وقال [ من الرجز ] :

عبس لما أن مسست نقله كأنّسي نزعت منه مقله وقال له يوماً أبو الفتح البستي: يا شيخ ، ما تقول في الكرنب ؟ فقال مرتجلا:

أطعمه إن لم يكن كرى بي \*

\*\*

# ٩٨ ـ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري

من أعاجيب الدنيا ، وذلك أنه من الفاراب إحدى بلاد الترك ، وهو إمام في علم لغة العرب ، وخطه يضرب به المثل في الحسن ويذكر في الخطوط المنسوبة لخط ابن مقلة ومهلهل واليزيدي ، ثم هو من فرسان الكلام ، وممن آتاه الله قوة وبصيرة ، وحسن سريرة وسيرة ، وكان يؤثر السفر على الوطن ، والغربة على السكن والمسكن، ويخترق البدو والحضر ، ويدخل ديار ربيعة ومضر ، في طلب الأدب ، وإتقان لغة العرب . وحين قضى وطره من قطع الأفاق ، والاقتباس من علماء الشام والعراق ، عاود خراسان ، وتطرق الدامغان ، فأنزله أبو على الحسن ابن علي وهو من أعيان الكتاب وأفراد الفضلاء ـ عنده وبذل في إكرام مشواه وإحسان قراه جهده . وأخذ من أدبه وخطه حظه ، ثم سرحه بإحسان إلى نيسابور فلم يزل مقيماً بها على التدريس والتأليف وتعليم الخط الأنيق وكتابة المصاحف ، فلم يزل مقيماً بها على التدريس والتأليف وتعليم الخط الأنيق وكتابة المصاحف ، والدفاتر اللطائف ، حتى مضى لسبيله ، عن آثار جميلة ، وأخبار حميدة .

وله كتاب الصحاح في اللغة ، وهو أحسن من الجمهرة ، وأوقع من تهذيب اللغة ، وأقرب متناولا من مجمل اللغة ، وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد

النيسابوري وعنده الكتاب بخط مؤلفه [ من المنسرح ]:

هذا كتاب الصحاح سيّد ما صنّف قبل الصحاح في الأدب يشمل أنواعه ويجمع ما فرّق في غيره من الكتب

وللجوهري شعر العلماء ، لا شعر مفلقي الشعراء ، وأنا كاتب من لمعه ما أنشدنيه أبو سعد بن دوست وإسماعيل بن محمد ، فمن ذلك قوله [ من السريع ] :

لو كان لي بدُّ من الناس قطعت حبل الناس بالياس العزُّ في العزلة لكنَّهُ لا بدَّ للناس من الناس وقوله من نتفة [ من الوافر]:

فها أنا يونس في بطن حوت بنيسابور في ظلل الغمام فبيتي والفؤاد ويوم دجن ظلام في ظلام في ظلام

وقوله [ من المتقارب ] :

رأيت فتى أشقراً أزرقا قليل الدماغ كثير الفضول(١٠) يفضل من حمقه دائماً يزيد بن هند على ابن البتول

وقوله [ من السريع ] :

يا صاحب الدّعوة لا تجزعن فكلنا أزهد من كرز والماء كالعنبر في قومس من عزّه يجعل في الحرز فسقّنا ماءً بلا منّة وأنت في حلّ من الخبز

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفضول : الحشرية والتطفُّل .

# ٩٩ - أبو منصور أحمد بن محمد اللجيمي

أديب كاتب شاعر ، خدم الصاحب ومدحه ورثاه ، ووقع من الدينور إلى نيسابور فتصرف بها وتأهل ، ومما أنشدنيه لنفسه قوله [ من البسيط]:

ولم أودعهم وجداً وإشفاقا ومن دموعي إحراقاً وإغراقا

وقفت ُ يوم النـوى منهــم علــى بعد إنّي خشيت علـى الأظعــان من نفسي

وقوله [ من المنسرح ]:

مثـل غريق به تمسكت ً كأنّىي بعـده تمسكت ً

فرحمت عنمه وراحتمي عطمرت

ودَّعــت إلفــى وفــى يدي يده

وقوله من قصيدة كتب بها إلى ابن بابك [ من الكامل ]:

عهداً ويطرقني مع الأحلام بمجال أفكاري مع اللّوام بمجال أفكاري مع اللّوام الله سرى معها إليك سلامي تحيي قتيل صبابة وغرام بيض الخلائق والوجوه كرام حامى بوابل دمعي السجّام (۱) نابت عن النسرين والنّمام في الراح لم يك شربها بحرام (۱) لا يعقب الإصباح بالإظلام تجلى فتجلو نقبة الأفهام

یا من یجددنی مع الأوهام ومجال ودك إنه متحصن ما أومضت نحو العراق عقیقة فارجع إذا نحت الجبال تحیة ومخیم للأنس حف بفتیة تابعت فیه بادكارك مترعا وتركت عرضته بذكرك روضة بأبي خلائف التي لو أنها أوفى الزمان غداً نهاراً كله أهدى إلى لك الحجیج عرائساً

<sup>(</sup>١) حامني : احتفى ، دافع .

<sup>(</sup>۲) العرْض : الوادمي الذي فيه قرى وشجر .

غراً إذا شدخ الرواة بها الفلا فسرحت فيها ناظريً مفديًا وغدت صحيفتها علي تميمةً فاجعل أخاك لأختها أهلاً فما

[ وقوله في مرثية الصاحب وقد حمل تابوته من الري إلى أصبهان ودفن في محلة تعرف بباب ذرية [ من الطويل ]:

مضى من إذا ما أعوز العلم والندى مضى من إذا أفكرت في الخلق كلِّهم ثوى الجود والكافي معاً في حفيرة هما اصطحبا حيين ثم تعانقا

أصيبا جميعاً من يديه وفيه رجعت ولم أظفر له بشبيهِ ليأنس كلُّ منهما بأخيه ضجيعين في قبرٍ بباب ذريه

أغنت مجاهلها عن الأعلام(١)

خلاً يصون على البعاد ذمامي

تشفى من الأسقام والآلام(٢)

يخشى عليك عوائق الإفحام

#### وقال أيضاً فيه [ من الوافر]:

أكافينا العظيم إذا وردنا أردنا منك ما أبت الليالي أردنا منك ما أبت الليالي شققت عليك جيبي غير راض ولي أنسي قتلت عليك نفسي أفدنا شرح أمر فيه لبس ألم تك منصفاً عدلاً فأني وكيف تركت هذا الخلق حالت تملكنا اللئام وصيرونا

ومولينا الجسيم إذا فقدنا فأبطل ما أرادت ما أردنا به لك فاتخذت الوجد خدنا الكان إلى قضاء الحق أدنى فإنا طالما كنا استفدنا عمرت حفيرة وقلبت مدنا خلائقهم فليس كما عهدنا عبداً بعد ما كنا عبدنا عبدنا

<sup>(</sup>١) شدخ الرواة : تناقلوها ونشروها ، وشدخ : قطع .

<sup>(</sup>٢) التميمة : ما يتعود به الانسان دفعاً للعين .

<sup>(</sup>٣) الوجد: الحزن ، والخدن : الصاحب .

لئــن بلغــت رزيتــه قلوباً لما بلغت حقائقها ولكن وله من قصيدة [ من الكامل ]:

> ولـرب مخطفة تضم جفونها تغتال رامقها بقد امح ومن أخرى [ من البسيط]:

ياليلة حزنت فيها كواكبها أنت الفداء لليل شردت حزني وقهوةٍ في احمرار الورد شعشعها تمرر محثوثة حث الركاب بنا ما أنس لا أنس ذات الخال إذ حسرت وأطلعت بمحياها وجمتها بي من هواها رسيس لا يزال له ومن أخرى [ من الخفيف ]:

لا تلمني على الدموع التي لو

فذبن وأعينا منا فجدنا على الأيام نعرف من فقدنا

عيني مهاة بالصريمة خاذل(١) وتصيد وامقها بطرف نابل(١)

وضاعفت كمدي أذيالها السود فيه الأغاريد والغيد الأماليد(") مورَّد الثوب في خديه توريد تحدو بها نغم القينات والعود(1) قناعها فبدت تلك العناقيد شمساً عليها رواق الليل ممدود(") في حبّه القلب تصويب وتصعيد (١)

لاك لم تدم من جفوني غربا(١)

<sup>(</sup>١) المخطفة : السريعة أو التي تمرّ خلسة والصريمة : القطيعة ، أو الرمال ذات الشجر . وخاذل : منفردة ، وخذل ، تخلى .

<sup>(</sup>٢) الرامق : المتطلع ، والوامق : المحب والطرف : العين ، ونابل : من النبل .

 <sup>(</sup>٣) الأماليد : جمع أملد وهو الناعم اللين من الناس والغصون .

<sup>(</sup>٤) محثوثة : مسرعة .

<sup>(</sup>٥) الجُمَّة : مجتمع شعر مقدّم الرأس . والرُّواق : مقدم الليل أو جانب منه .

<sup>(</sup>٦) الرسيس : الشيء الثابت ، وتصويب : من صوّب السهم : وجّهه إلى الهدف والتصعيد : الإرتقاء .

<sup>(</sup>v) الغرب: السيلان الذي لا ينقطع.

طرف الغصن لا تلام على القطر إذا النار شعّلت فيه رطبا وله [ من السريع ]:

لو ضمَّ قلب الدهر ما ضمّه قلبي من حرِّ النوى والبعادِ لاحترق الحوتان من دونه فصار ما بينهما كالرماد

\*\*\*

### ١٠٠ ـ أبو جعفر محمد بن الحسين القمي

كاتب شاعر ، أقام بنيسابور يكتب للعمال، ويتصرف في الأعمال، وهـو القائل [ من الهزج ]:

أرى عمال نيسابور دهر الله في النّحس فمن ، يعمل بها يوماً يقع شهرين في الحبس بها يضرب بالقلس أعزُّ الناس في فلس(١)

وقال في معقل وكان بندار نيسابور [ من الكامل ]:

يا أيُّها الشيخ الكبير المفضَّلُ آقبض يديه فمعقلٌ لا يعقِلُ ظلموه إذ ودعوا دواةً عنده ولديه يوضع منجلٌ أو معولُ

وقال لأبي محمد بن أبي سلمة [ من الرمل ]:

أيها الشيخ الذي كلّ الورى يتلقى وجهه بالتفديه هل يوازي فضلك المشهور أن تحضر الديوان يوم الترويه وقال [ من المجتث]:

(١) القَلْس : حبل ضخم للسفينة .

<sup>,</sup> 

يا من إليه المعالي من كلِّ أوبِ تُحازُ إن لم يكن ليَ فيه شغلُ لديكم فجازوا(١) وقال [ من الهزج ] :

يقول الناس لي جامع خطيب المسجد الجامع ومن ذا يأكل الميتة إلا الجائغ الناثع (٢) وقال [ من الخفيف ]:

يا جواد اللسان من غير جود ليت جود اللسان في راحتيكا

\*\*\*

### ١٠١ - أبو الغطاريف عملاق بن غيداق العثماني

أعرابي جهوري ، متقعر في كلامه (٣) ، كثير الشعر ، قليل الملح ، وممن ثقل حتى خف ، وقبح حتى ملح ، طرأ على نيسابور أطواراً ، وأقام بها في المرة الأولى بضع سنين ينتسب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ويقرأ القرآن بجهارة شديدة ، ويشعر ويتعاطى الفواحش ، فإذا قيل له : كيف أصبحت أيها الشريف ؟ قال : أصبحت جوالا في السكك ، حلالاً للتكك (١) ، على رأسه طائركم معكم سرمدا ، وعلى جبينه ولن تفلحوا إذاً أبدا ، وكثيراً ما ينشد لنفسه [ من الطويل ] :

تلبَّس عملاق بن غيداق للشقا وللحزن والأفلاس أشواب حارس يطوف بنيسابور في كلَّ سكةٍ خليفة مولاه طُفيل العرائس

<sup>(</sup>١) ورد العجز « شغل لديكم فجواز » ولا يستقيم به الوزن ، فأصلحناه وجازوا : أي أنعموا .

<sup>(</sup>٢) النائع: العطشان.

<sup>(</sup>٣) متقعر في كلامه : أي يخرجه من حلقه .

<sup>(</sup>٤) التكَّة : رباط السراويل .

وذلك أن طفيل العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون من موالي عثمان بن عفان رضى الله عنه(١).

ومدح عملاق فائق الخاصة بقصيدة أولها وهو أمير شعره [ من المنسرح ]:

يا دولةً أيدت بخالقها وبالأمير الجليل فاثقها

فأمر باثبات اسمه في جملته واستصحبه ووصله ولم يزل معه إلى أن فرق الدهر بينهما ، ثم إن الشيخ الجليل أبا العباس أحسن النظر له ، وأجرى إنعامه عليه ، ووصله وهو الآن ممن يعيش في كنفه ، ومما سمعته ينشد لنفسه قصيدة أولها [ من الطويل ]:

وفيه انسلخنا من لباس المصايف حذار رياح الزمهرير العواصف وأوبار آباء الحصين التوالف<sup>(1)</sup> وبالسقلاطوني تحت الملاحف

لبسنا لهذا الفصل حمر المطارف وفاقم صقلاب وأفتاك خدلج وسنجاب خرخيد وسمور بلغر مع الخز والديباج حيكا بتستر

\* \* \*

# ١٠٢ ـ أبو المعلى ماجد بن الصلت المعروف بناقد الكلام الياني

ورد نيسابور متطرقاً لها إلى غزنة ، وأدعى اكثر مما يحسن ، وأنشد لنفسه شعراً كثيراً أخرجت منه قوله في ممهد الدولة هذه [ من الكامل ] :

بعدت صفاتك يا ممهد وآدنّت كغموض معنى في كلام ظاهر خفيت وأظهرها الطباع خفية كالنور يوجد في سواد الناظر

<sup>(</sup>١) في كتاب المعارف أنه من ولد عبد الله بن غطفان بن سعد .

<sup>(</sup>٢) التوالف : المجتمعة بعضها إلى بعض .

وقوله [ من الكامل ]:

لم يكفنى بالريِّ خيبة مطلبي كالأعور المسكين أعدم عينه وقوله [ من الطويل ]:

إذا فكرّ الإنسان فكرة عاقل إذا نال يوماً زائداً في معاشه وقوله [ من السريع ]:

أنت لعمري خير شرِّ الورى والأعـور المقـوت مع قبحه وقوله [ من مخلع البسيط]:

في ثغر عبد الكريم شيءً تحسب طول الحياة فاهً

وقوله [ من المنسرح ]: ربً صديق قدمت من سفر

لا حق لي عنده فيقضيه

وقوله [ من الكامل ]:

ظلم امرؤ ندب التجار إلى العلى هممة لهم بين النقود وصرفها وقوله [ من الوافر ]:

لسان الحقُّ أفصح من لساني وصمتي عن كلامي ترجماني

حتى حرمت لذاذة الايناس وأعيض عنها بغضة في الناس

رأى عيشه معنى لمغنى مماته فذلك يوم ناقص من حياتِهِ

ترضاك من ترضى بإقلال خيرٌ من الأعمى على حال

من فمه ليس بالكريم يمج خمراً بغير ميم

مقدميي أهنيه فجئت من وحقَّـهُ لا أزال أقضيه

حسب التجار دفاتر الحسبان والسعر والمكيال والميزان

وأنست لمسن رمساه الدهسر عون فكن عونسي علسى صرف الزمان

\*\*\*

# ١٠٣ - عبد القادر بن طاهر التميمي أبو منصور

فقيه وجيه ، نبيه قليل الشبيه ، يتفقه على مذهب الشافعي ، ويتكلم على مذهب الأشعري ، ويرجع الى رأس مال في الأدب ، والنحو ، وكان أبوه عبد الله (۱) انتقل من بغداد إلى نيسابور ومعه أبو منصور فتفقه بها وبرع وبلغ ما بلغ ، وله شعر يحذو في أكثره حذو منصور الفقيه البصري ، كقوله [ من مجزوء الرجز ]:

يا سائلي عن قصتي دعني أمُت بغصتي الميال في أيدي الورى واليأس منهم حصتي وقوله [ من مجزوء الرجز ]:

يا ماجــداً فاق الورى لا زلت مأوى للقرى (۱) على على على من طيب الكرى على الكرى في الثرى في الثرى في الثرى في الثرى في الثرى في الثرى المناسلة المن

وقوله [ من المتقارب ]:

ألا إنّ دنياك مثل الوديعة جميع أمانيك فيها خديعه فلا تغترِر بالذي نلت منها فما هو إلاّ سراب بقيعه(١)

وقوله [ من المتقارب ]:

تمثّلت بيتاً بحالى يليقُ

إذا ضاق صدري وخفّت العدي

<sup>(</sup>١) القيرى: الضيافة.

<sup>(</sup>٢) السراب: ما يشاهد في الصحراء أثناء الحرّ وكأنّه ماء . وبقيعة: المكان المتسع الذي فيه أشجار مختلفة .

فبالله نبلغ ما نرتجي وبالله ندفع ما لا نطيق وقوله [ من الطويل ]:

سقتني لتروي الروح راحاً وحققت مواعدها ذات الوشاح بإنجاز على حدق البازي على حدق البازي

\*\*\*

# ١٠٤ - أبو علي محمد بن عمر البلخي الزاهر٠

كان فارق بلدته في صباه ، وركب الأسفار إلى العراق والشام ، وتلقب بالزاهر مقتديا بقوم من الشعراء تلقبوا بالناجم والناشي والنامي والزاهي والطالع والطاهر ، ثم كر إلى خراسان ، وألقى عصاه بنيسابور ، وتكسب بالشعر ، واستكثر منه ، فمما علق بحفظي مما أنشدنيه لنفسه قوله ويروي لأبي الحسن علي بن محمد الغزنوي [ من الطويل ]:

سلامٌ على عهد القطيعة والكرخ ِ فقلبي إلى كرخ ٍ ووجهي إلى بلخ ِ أقسول وقد فارقت بغداد مكرها هواي ورائسي والمسير خلافه وقوله [ من البسيط]:

عند الضرورة والإفلاس والضيق كمصحف دارس في بيت زنديق

قولوا لقوم بنيسابور أمدحُهُمْ أصبحت فيهم وحقً الله خالقِنا

\*\*\*

# ١٠٥ - أبو القاسم يحيى بن علي البخاري الفقيه

من أبناء التجار المياسير ببخارى ، وورد مع أبيه نيسابور متفقها ، وهو من آدب الفقهاء وأحفظهم لما يصلح للمحاضرة ، فبقي بها مدة ، واختير للامامة في المسجد الجامع ولم يزل يتولاها إلى أن آثر العزلة فقاده زهده وورعه إلى المرابطة

بدهستان وهو بها الآن ، وكان أنشدني وكتب لي من شعره غرراً لا يحضرني منها إلا قوله [ من الهزج ] :

أيا من همّه الجمع لما حاصله القوت كأنّى بك يا نائم قد أيقظك الموت

#### فصل

كان من حق هذا الباب أن يتضمن ذكر أبي الحسين الرخجي ، وأبي الحسن الممتاخي صاحب كتاب من غاب عند النديم ، وأبي الحسن الحنظلي السهروردي ، وأبي سعيد البلدي ، وأبي القاسم علي بن محمد الكرخي ، وأبي الحسن محمد بن عيسى الكرخي ، وأبي المظفر الكمال بن آدم الهروي ، وأبي الحسن علي بن محمد الحميري ، ولكن لم يحضرني شيء من أشعارهم في هذه الغربة ، وإن نفس الله المهل ، وعاودت الوطن ، جبرت كسره بما يصلح له من كلامهم ، وإن عاق محتوم الأجل عن ذلك فإني أرغب إلى من ينظر بعدي في هذا الكتاب من الفضلاء الذين يصيدون شوارد الكلم وينظمون قلائد الأدب ، أن ينوب عن أخيه فيه ، ويلحق ما يجده منه بمواضعه من هذا الباب ، إن شاء الله ينوب عن أخيه فيه ، وبه التوفيق ، ومنه الإعانة .

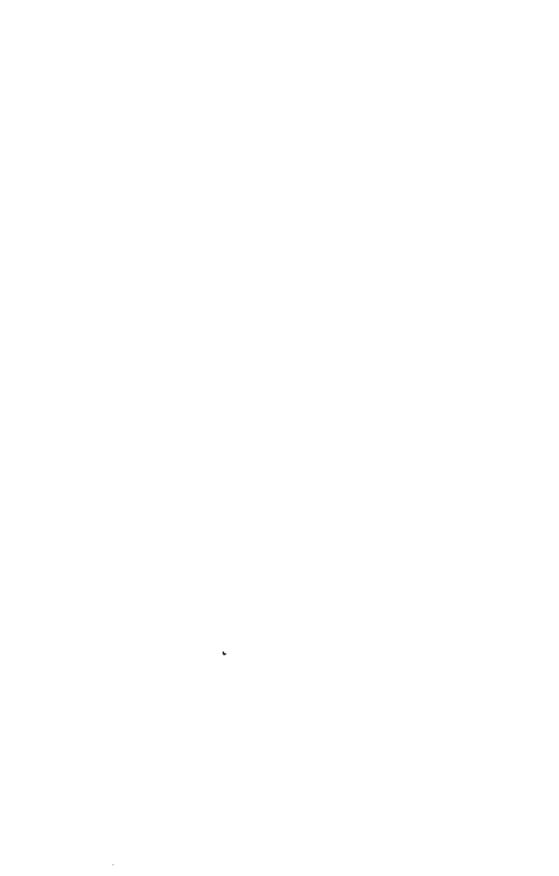

# البياب العاشر

في ذكر النيسابوريين الذين تقع محاسن أقوالهم في هذا البـاب وكتبـة لطائفهم وظرائفهم .

# ١٠٦ ـ رئيس نيسابور أبو محمد عبد الله بن إسماعيل الميكالي

هو أشهر ، وذكره أسير ، وفضله أكثر ، من أن ينبه عليه وله \_ مع كرم حسبه وتكامل شرفه \_ فضيلة علمه وأدبه . وكان من الكتابة والبلاغة بالمحل الأعلى ، وله من سائر المحاسن القدح المعلى ، فكان يحفظ مائة ألف بيت للمتقدمين والمحدثين يهذها في محاضراته(۱) ، ويحلها في مكاتباته ، وله شعر كتابي يشير لشرف قائله ، لا لكثرة طائله ، فمن ذلك ما قاله على لسان كاتبه أبي الطيب [ من الرمل ] :

يوم دجن قد تناهى طيبه وحقيق أن يجينا بالمطر والثلاثاء ينادي غدوة ما للهو بعد هذا منتظر هل يجوز الصحو في أثنائه إن هذا الرأي من إحدى الكبر

وقوله في النكبة التي عرضت له في آخر أيامه [ من الخفيف ] :

خانني الأير حين خان زماني وجفاني كأنّـه إخواني

<sup>(</sup>١) يهذها : يسردها .

كان قبل المشيب طوع عناني ويرانى كأنَّهُ لا يراني أن أيري كعطفة الصولجان م ولا صبوةً لذكر الغواني مسعـــداً لى فعقّنــي وجفاني فرثى لي من انقلاب الزمان يتثنّــى ,تثنّــي الخيزران(١١) الليل ولا دعوة الوجوه الحسان(١) لا ولا دفع معضل قد عراني(١) ل فماذا عليه ممًّا دهاني ذاب من فرط خيفة السلطان فأسلَّم به جوى الأحزان فدعاني من الملام دعاني إنّني في يد الحوادث عاني(1) فشجانى جفاؤهم وبراني وبه الاعتصام ممّا أعانى

وثنى عنّى العنان غزالً يتجنّـى علـى من غير جرم كيف يصبـو إلـيُّ وهـو عليمٌ ليس يرجي له انتباه من النو كان من قبل سامعاً مستجيبا بل رآنی مصادراً مستکینا ولــوى جيده فأصبــح لدنأ لا يجيب الصريح في غسق لم أكلف حمل غرم ثقل إنما الغرم والوبال على الما هل سمعتبم بمقمع من حدید ليت عاد تابعاً لمرادى أيها العاذلان حسبي ما بي إن يكُنْ خاننــي الأحبُّــة طرّاً فعلى الله في الأمور اتكالي

\* \* \*

#### ١٠٧ - ابنه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن إسماعيل

كان متقدماً في الأدب . متبحراً في علم اللغة والعروض ، مصنفاً للكتب مستكثراً من قول الشعر ، ولعل شعره يربى على عشرة آلاف بيت ، ولما أنشد أباه

<sup>(</sup>١) اللدن : الطري الرخص ، يتثنّى : يتلوّى .

<sup>(</sup>٢) الصريخ : المستنجد ، والغسق : الظلام .

<sup>(</sup>٣) الغرم: الدين والغرامة . وعراني : حلَّ بي .

<sup>(</sup>٤) العانى : المتعب ومقهور .

قوله في مقصورة له هذا البيت [ من الرجز ] :

إذا ركبت كنت خير راكب وإن نزلت كنت خير من مشى قال له : استحييت لك يا بني ، ما تركت رسول الله الله المواهدا البيت من القصيدة ، فلم يفعل ، وعندى أن أمير شعره قوله [ من الرجز ] :

إذا أراد الله أمراً بامرىء وكان ذا عقل ورأي وبصر وحيلة يعملها في كل ما يأتي به جميع أسباب القدر أغراه بالجهل وأعمى قلبه وسلّه من رأيه سلّ الشعرالان حتى إذا أنفذ فيه أمرة ردّ عليه عقله ليعتبر

# ١٠٨ - الأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي

معلوم أنه كان في العلم علما ، وفي الكمال عالماً ، ومن شاهد الآن ابنه الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان رأى شجرة للعلم نمت على عروقها ونفسا غذيت في حجر الفضل فجرت على سنن أولها . وأحيت فضائله بفضائلها . وولدا أشبه والده في الإمامة ، عند الخاصة والعامة . وله شعر كثير يذكر في شعر الأثمة ويروى لشرف صاحبه وتحسين الكتب بذكره ، فمن ذلك ما أنشدنيه الشيخ الإمام أبو الطيب قال : أنشدني والدي لنفسه [ من الطويل ] :

سلوت عن الدنيا عزيزاً فنلتها وجدت بها لمّا تناهت بآمالي علمت مصير الدهر كيف سبيله فزايلته قبل الروال بأحوال (١)

وأنشدني له أبو الحسن الفارسي الماوردي الفقيه [ من مجزوء الوافِر ] :

دع الدنيا لعاشقها ستصبح من ذبائحها

<sup>(</sup>١) وسلّه : أخرجه .

<sup>(</sup>٢) زايل : فارق ، والزوال : الانتهاء . وأحوال : جمع حول : وهو العام .

ولا تغررُك رائحة تصيبك من روائحها فمائحها بغفلته يصير إلى فضائحها

\* \* \*

# ١٠٩ ـ على بن أبي على العلوي

كان في نهاية النجابة فاحتضر في عنفوان شبابه ، وله شعر علق بحفظي منه ما أنشدنيه أخوه أبو إبراهيم له [ من الكامل ] :

همم الرجال تبين في أفعالهم والفعل عدل شاهد للغائب والنب تبين في أفعالهم عن خير ماش في الأنام وراكب(١) والآن أخوه أحمد نعم العوض عنه ، والخلف منه :

### \* والشمس تسليك عمًّا حلٌّ بالقمر

وله شعر حسن لا يحضرني منه إلا قوله [ من الطويل ] :

هواك من الدنيا نصيبي، وإنّني إليك لمشتاق كجفني إلى الغمض فزرني وبادر يوم ثلج كأنّه شمائم كافور نشرن على الأرض

\* \* \*

# ١١٠ \_ أبو البركات علي بن الحسين العلوي

يزين تالد أصله ، بطارف فضله ، ويحلي طهارة نسبه ، ببراعة أدبه ، ويرجع من حسن المروءة وكرم الشيمة وعفة الطعمة إلى ما تتواتر به أساره . وتشهد عليه آثاره ، ويقول شعراً صادراً عن طبع شريف ، وفكر لطيف كقوله من قصيدة [ من السريع ] :

<sup>(</sup>١) حزُّنا : حصلنا وامتلكنا .

مدامعي تهتك أستاري تعلن بين الناس أسراري أنكرت ما بي، غير أن البكا قرَّر بالإقرار إقراري

ومنها:

أحببت خشفاً ليس في مثلِهِ تحملُ العار من العار(١)

كأنّما إبريقنا طائرً يحمل ياقوتماً بمنقار ومنها:

كأنّ ريح الــروض لمــا أتت فتَّـت علينــا مســك عطّار وقوله [ من الطويل ] :

وأغيد سحّار بالحاظ عينه حكى لي تثنيه من البان أملودا(١) سلخت بذكراه عن الصبح ليلة أنادمه والكأس والناي والعودا ترى أنجم الجوزاء والنجم فوقها كباسط كفيه ليقطف عنقودا وله [ من المنسرح ] :

مكذَّبُ الظن ناقص الأمل يقطر من خدَّهِ دمُ الخجلِ يكاد ينفض فص وجنته إذا علاه الحياء للقبلِ وقوله [ من السريع ] :

يا عصبة الأتراك أولادكم من يوسف الحسن وبلقيس الحاطكم تحيي وتردي الورى وحسنكم فتنة إبليس لا تقربوا منّي ففي قربكم هلاك دين المرء والكيس

<sup>(</sup>١) الخشف: ولد الغزال ، والعار: العيب.

<sup>(</sup>٢) البان : شجر لينٌ ، ورقه طويل ، أبيض الزهر . والأملود : الغصن الطري الناعم .

وقوله من قصيدة [ من الخفيف ] :

وكأنّي ركبت للصيد ريحاً أدهم اللون مثل ليل بهيم فهو يطوي البسيط كالبسط طياً

وقوله من نتفة [ من البسيط] :

الشيخ ينجز وعداً منه قد سبقا إنسي غريق ببحر المطل منتظرً

لا يبالي بحزنها والسهول(١) ذي صباح من غرّة وحجول بيدي طالب ورجلي عجول(١)

وليس الغصن من إفضاله الورقا حالاً تكشف عنّى الموج والغرقا

\* \* \*

#### ١١١ - أبو الحسن محمد بن ظفر العلوى

شريف فاضل ، عالم زاهد ، يلبس الصوف ، وكان في صباه يقول الشعر ، فمن ذلك قوله [ من مخلع البسيط] :

خمار أجفانه حمامُ<sup>(۱)</sup> وهو لدى غيره حرامُ يصنع ما تصنعُ المدام

أسكرنـي طرفـه ولكنْ إنَّ دمـي عنـده حلالً وهـكذا سحـر كلِّ طرف

وله [ من الرجز ] :

في علم موسى وتقى شعيب أو فارسيات أبي شعيب وأمرد أزهد من صهيب إذا رأى شعر أبي ذؤيب

<sup>(</sup>١) الحزن : الأرض الصعبة المسالك .

<sup>(</sup>٢) البسيط: الأرض.

<sup>(</sup>٣) الخيار : أثر الخمرة ، والحيام : الموت .

تحسبه أشعر من نصيب إن لم تساعدني فوي بي وويبي(١) وله [ من الطويل ] :

إذا عضَّك الدهر الخوون بنابه وأسلمك الخدن الشفيق إلى الهجر فلا تأسفــنْ يا صاح واصبــر تجلُّداً فلا شيء عند الهجر أجدى من الصبر

### ١١٢ ـ أبو العباس محمد بن يحيى العنبرى

من أبناء نيسابور ، وأهل البيوتات بها ، وله شعر كثير ، منه [ من الكامل ] :

شرب المدام محلّلٌ في الناس فاشرب هنيئاً يا أبا العباس ضوء الصباح وشعلة المقباس(٢) في القلب ليس بشربها من باس وعرتك منه وساوس الخناس واغسل فؤادك من أذى الوسواس

لا يشغلنْك حديث ما في الكاس الله حرّم سكرهـا لا شربها صفراء صافية كأن شعاعها تنفيي بها داءً وحزناً كامناً وإذا قميصــك بلّلتــه مدامةً فدع القميص يُشم منه ريحها وقوله [ من الكامل ] :

خضعت محاسن وجهه لمحبه ورجالها ونساءها من حبه متفقه شغف الفؤاد بحبه أحببت كورة زوزن من أجله وله [ من الوافر ] :

وما فعلي بفعل فتى سديد

يقــول النــاس لي رجــلٌ سديدُ

<sup>(</sup>١) نَصيب : هو نصيب بن رباح ، أبو محجن شاعر مقدّم في النسيب والمدح .

فوي بي : أي فعجباً بي ، وويُّ : هي كلمة للزجر والتهديد ، وويبي : المصيبة الفضيحة

إذا ما كنت لا أخشى وعيدا فما يغنى مقالى بالوعيد

# ١١٣ \_ [ أبو ] سلمة بن أحمد المعاذي

حضر بعض مجالس الأنس بنيسابور فانصبت محبرة فتى مليح على ثوبه فخجل الفتى ، فقال أبو سلمة [ من الكامل ] :

صبًّ المدام وما تعمّد صبّه فتورد الخدُّ البديع الأزهرُ يا من يؤسر حبره في ثوبنا تأثير لحظك في فؤادي أكثر

#### ١١٤ ـ أبو سهل سعيد بن عبد الله التكلي

من أدباء نيسابور وفضلاء المتصرفين بها ، يقول [ من الطويل ] :

وكان فؤادى جامحاً في عنانه إذا انتاب العذال في غيّه أبي

وأقصَـرَ عن قصـد التصابـي وصدَّهُ مقـال بنـيِّ بعـد خمسين يا أبا وقوله [ من المتقارب ] :

وجسم صحيح وقلب مريض خطوب حداهن سود وبيض علا فلك الشمس وهو الحضيض وإن نطقوا فبظور تحيض(١) حياةً يشارك فيها بغيض

همسوم تفيض وصبر يغيض يُبيِّضُ ما اسود من لمتى ورؤية من يدّعـــى أنّهُ فإن سكتسوا فشفاه تغيض وأمتــع من شرب كأس الحمام

<sup>(</sup>١) تغيض : أي تبلع ، وغاض الماء : ذهب في الأرض . والبظور : جمع بظر يعني به فرج المرأة . والحيض : معروف وهو العادة الشهرية عند المرأة .

#### وقوله [ من الوافر ] :

ألا قالت أمامة إذ رأتني وماء الوجه بالجادي شيبا(۱) تعرّتك الهموم فقلت حقاً هموم تجعل الولدان شيبا وقوله [ من الكامل ] :

إن المقصر في الحضور لخدمة في مثل هذا اليوم للمعذور يوم كأن الأرض فيه سنجنجل والجو فيه صارم مأثور

#### \* \* \*

# ١١٥ \_ القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد البستي

آدب قضاة نيسابور وأشعرهم ، ولما تقلد قضاءها في أيام شبيبته مضافاً الى ما كان يليه من قضاء كورة نسا لقب بالكامل ، وله شعر كثير كتب لي بخطه صدرا منه وأنشدني بعضه ، فمن ذلك قوله [ من المنسرح ] :

انظر إلى النفس وهي واقفة نصب عيون الوشاة والحرس ِ يخفى على الناظرين موقفها كأنّها نفس آخر النّفس ِ وله [ من الكامل ] :

قل للني حبس الفؤاد بصده فوددت أنّي عند ذاك فؤادي مسترخص المبتاع لا يغلى به ولنذاك ما أرخصت بيع ودادي

وقوله [ من الطويل ] :

يقولون أبل العذر فيما ترومه فقلت لهم إبلاء عذر وخيبة

فإسلاء عذر في الأمور نجاح نجاح كما افتض العروس نجاح

<sup>(</sup>١) الجاديّ : الزعفران ، وشيبا : خلط.

وله في وصف طين الأكل [ من الرجز ] :

وتحفة نقلنيها غاليه شبهتها من بعد ما أهدى ليه وله في البندق [ من مخلع البسيط] :

وبندق لبُّهُ عجيبُ أشبه شيءِ به يقينا

وله في الورد [ من الكامل ] :

حيًا بما خجل العقيق للونِهِ لولا لحاظي خدّه من بعده وله في الورد الموجه [ من الطويل ] :

حبانــي بورد جامــع بين وصفه علــی جانــب منــه تورد خدُّهُ

وله في البهار [ من الطويل ] :

حكاني بهار السروض حتى ألفتهُ وقلت له ما بال لونك شاحباً

وله [ من مجزوء الكامل ] :

يا من قنعت بحس رأ إن قمت في أمري برأ

ذو همم في المكرمات عاليه قطاع كافور عليها غاليه

> للدر والمسك فيه شركه لؤلؤة ضمخت بمسكه

لما أتاني في الصباح بورده لقضيت أن عليه جلدة خده

ووصفي لمّا زرتهم وجَفُوني وفي جانب منه تلوّن لوني

وكلُّ مشوق للبهار مصاحبً فقال لأنّي حين أقلب راهب

ي منه لو أعطيت رايه ي صادق أعطيت رايه

<sup>(</sup>١) الغالية : أخلاط من الطيب .

وله [ من مجزوء الخفيف ] :

مستبدً برأيه عازبُ السرأي معجبُ(١) وتماديه بعد ما عرف الغسيَّ أعجبُ

وله [ من الرجز ] :

يعجبني من كلّ شعر جزل جيَّدُ جدٍّ وركيك هزل(١٠)

\* \* \*

#### ١١٦ ـ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن دوست

من أعيان الفضلاء بنيسابور وأفرادهم ، يجمع من الفقه والأدب ، بين التمر والرطب . ومن النظم والنثر ، بين الياقوت والدر ، وشعره كثير الملح والنكت ، حسن الديباجة ، كأنه يصدر عن طباع المفلقين من شعراء العراق وهذا أنموذج منه [ من الهزج ] :

ألا يا ريم خبرني عن التفاح مَنْ عضة وحددًنْ بأبي عن حسنك البكر من افتضة وحددًنْ بأبي عن حسنك البكر من افتضة وختم الله بالورد على خدك من فضة لقد أثرت العضيه في وجنتك الغضة ولاح الدرّ إذ بض على جلدتك البضة الكون العنبر الورديّ إذا فضً عن الفِضة

<sup>(</sup>١) العازب: البعيد الطلب.

<sup>(</sup>٢) الجزل : الفصيح والفخم والمتين .

والهزل: الضعيف الردىء.

<sup>(</sup>٣) بض : إذ ظهر أبيضاً ، والجلدة البضّة الرقيقة اللينة في سمن وامتلاء .

#### وله [ من الكامل ] :

ولقد مررت على الطباء فصادني نفذت لواحظه إلى بأسهم وله [ من الوافر ] :

جعلت هديتي لكُم سيواكاً بعثت إليك عوداً من أراكم وله [ من الكامل ] :

ومهفهف ملك القلوب وحازا شبهت قمراً فكان حقيقة ما باع بزاً قط إلا أنه وله [ من السريع ] :

وشادن نادمت في مجلس طلبت ورداً فأبى خده فله [ من مجزوء الرجز ] :

وشادن قلت له فقال ربً عاشق

وله [ من الوافر ] :

يغيب البـدر يومـاً ثم يبدو فإن لم تطلـع الاثنين عصراً

ظبييٌ وعهدي بالظباء تصادُ أغراضها الأرواح والأجسادُ

ولم أقصد به أحداً سواكا<sup>(۱)</sup> رجاءً أن أعدود وأن أراكا<sup>(۱)</sup>

خطِّ الجمال بعارضيه طرازا وغدا له قمر السماء مجازا بزَّ القلوب فلُقِب البزّازا

قد مطرت راحاً أباريقه ورمزت راحاً فأبى ريقه

هل لك في المنادمه سفكت بالمنى دمه

فما لك عبت عن عينى ثلاثا

فلست بواجدي يوم الثلاثا

<sup>(</sup>١) السواك : عود يستعمل لتنظيف الأسنان من بقايا الأطعمة ، وهو طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٢) الأراك : شجر يتخلّل الناس بعود لطيب رائحته .

وله [ من الوافر ] :

وقد صار الفؤاد له شعاعا وقالوا اصفر وجهك إذ تراءى فقد ألقى على وجهي الشعاعا فقلت لأنّسى قابلت بدرأ وله [ من مجزوء الكامل ] :

الدهر دهر الجاهلي فاتر وأمر أهل العلم فاتر سوق المحابر والدفاتر لا سوق أكســدُ فيه من

وله [ من البسيط] :

عليك بالحفظ دون الجمع في كتب الماء يغرقها ، والنار تحرقها

فإنّ للكتب آفات تفرّقها والفار يخرقُها ، واللصُّ يسرقها وله في الفصد [ من الرجز ] : ودبَّت الآلام في أوصالي لما رأيت الجسم ذا اعتلال

بطريق عم جاثليق خال(١) ومرهفأ ليس من العوالي أقطع من هجرٍ ومن ملال. كأنَّه نصف من الهلال بضربة تشبه نصف الدال ولج مع العرق في انهمال فولّـت العلـة في انفلال(١) محفوفة بالبرء والإبلال كأنما أنشط من عقال ٣

دعوت شيخاً من بنسى الجوالي فسل سيفاً ليس للقتال أدقً في العين من الخيال أحسن من وصل ومن إقبال ففتّـح القفـل عن القيفال أو شكلة في موضع الاشكال كقهوة تبزل بالمبزال فأقبلت عساكر الإقبال ومثل الجسم من المثال

<sup>(</sup>١) البطريق والجاثليق: من كهنة النصاري.

 <sup>(</sup>٢) المبزال: المصفاة التي يصفّى بها الشراب أو نحوه . فولّت: ذهبت ، انفلال: انقطاع .

<sup>(</sup>٣) العقال: الأسر.

وله [ من السريع ] :

قل للأمير الأريحيِّ الذي نفديه بالأنفس إن جازا جودك قد أورق لي موعداً فكيف لا يثمر إنجازا وقوله [ من الرمل ] :

أيها البدر الذي يجلو الدجى قل لنجمي في الهوى كم تحترِق أنا من جملة أحرارِ الهوى غير أنّي من هواكم تحت رق(١)

\* \* \*

# ١١٧ - أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز النيلي

هو وأخوه أبو سهل من حسنات نيسابور ومفاخرها ، فأبو عبد الرحمن من الأعيان الأفراد في الطب . وما منهما إلا أديب شاعر آخذ بأطراف الفضائل ، فمن ملح شعر أبي عبد الرحمن قوله [ مسن المنسرح ] :

وذي جدال لنا كشفت له عن خطأ كان قد تعسقه فللم يجبني بغير ما ضحك والضحك في غير حينه سفة وله 1 من البسيط 1:

أدرك بقية نفس روحها رمق فقد أذابت هموم الناس أكثرها وإنّما سلمت منها بقيتُها لأنّها خفيت ضعفاً فلم ترها وله [من مجزوء الرجز]:

أعرضت لمّا عرضتِ سهام تلك الحدق

(١) الرق : العبودية .

ظننت أنّي هاربٌ منها بأدنى رمق فقال لي فيها الهوى هيهاتَ ممّا تتّقي إنّ سهام الحدق ِ لا تُتَّقى بالــدّرق(١)

وله [ من مجزوء الرمل ] :

نحسن في مجلسِ أنس بك تحقيق مجازه للنهازه للنهازه الدهسر عزيز فتجلد لانتهازه قد نسجنا الأنس ثوباً فتفضّل بطرازه

وله [ من الرمل ] :

يوم غيم زاد قلبي شجناً ذو نشيج وهو قد أنشجنا(۱) وسحاب قد حكى لما بكى يوم قالوا (عارض ممطرنا)

وله [ من الوافر ] :

تغاض عن البخيل ولا تلمه ودع ما في يديه ولا ترمه (١٦) ومن لم يحو غير المال فضلاً وجاد بفضله جهلا فلمه فلمه

وله [ من المجتث ] :

خلعت خفّي من خليع ذا السحاب عذاره فاليوم ليل ظلام والأرض حش قذاره من حق ذا العقل فيه أن لا يفارق داره

<sup>(</sup>١) الدّرق: الصلب من كلّ شيء.

<sup>(</sup>٢) الشجن : الحزن ، والتشيج : الصوت في الصدر .

<sup>(</sup>٣) تغاضي : أي غض الطرف ، ولا ترمه : أي لا تقصده .

#### وله [ من البسيط] :

أما تراني على بغي العلاء لأحمسال العناء حمولاً دائم النصب (۱) فما استوى شرف إلا على كلفو ولا صفا ذهب إلا على لهب وله [ من السريع ] :

أفدي الني أكره أنْ أفدية لأنه جلّ عن التفدية يقتل بالعين ، ولا بدّ لي من طلبي من شفتيه الديّة (۱) وله [ من مخلع البسيط]:

إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنَّك البعادُ وانتظر العَوْدَ عن قريبٍ فإنّ قلب الوداع عادوا وله من نتفة [ من البسيط]:

للنار في وجه من أحببت أثر فاللون في خدِّه والفعل في كبدي

\* \* \*

### ١١٨ ـ أبو سهل بكر بن عبد العزيز النيلي

قد تقدم ذكره (٣) ، وجاء الآن شعره ، قال [ من المجتث ] :

قد رضت باليأس نفسي فعل اللبيب الحكيم (1) قنعتها بكفاف وفيه كل النعيم فما يد لكريم عندي ولا للئيم

<sup>(</sup>١) النصب : التعب .

<sup>(</sup>٢) الدَّية : الغرم ، أي المال الذي يدفع لذوي القتيل .

 <sup>(</sup>٣) رضت: من راض أي ذلَّل وكبح الجماح . الحلَّة : الصداقة .

وقال [ من الخفيف ] :

ــد بنفســ ومـا أراهـا كثيرا يا مفدًى العـــذار والخــدُّ والقــــــ دميت مضني به ودميت معيرا ومعيرى من سقــم عينيه سقماً سقُّني الراح تنف لوعة قلب بات مذ بنت للهموم سميرا هي في الكأس خمرة فإذا ما أفرغت في الحشى استحالت سرورا

وقال [ من البسيط] :

يرعــــى ودادي إذا ذو خلَّـــة خانا٣٪ ﴿ رجـوت دهـراً طويلاً في التمـاس أخ فكم ألِفــت وكم آخيت غير أخ فما زكى لي على الأيام ذو ثقة فقلت للنفس لما عزَّ مطلبها

وقال [ من البسيط] :

دب المشيب إلى فوديًّ مبتكراً فقلت يا نفس حثّى للـرحيل ضحيًّ وقال [ من الكامل ] :

نشر الربيع الغض تبل أوانه أنــوارَ لفــظٍ من جنــاب جنابهِ فأراح أنسأ عازباً بوروده وأرى بنسى الأداب معجز نظمه فأسرَّت الألساب إجلالاً له

وكم تبدّلت بالإخسوان إخوانا ولا رعى أحدد ودي ولا صانا بالله لا تألفي ما عشت إنسانا

وللشباب رداءٌ ليس بالخلق فأقصر الليل أدناه من الفلق

لما نشرت كتاب فرد زمانه ونسيم ورد من غراس بنانه وأراح قلب الصب من أشجانه أن ليس في الإمكان نيل مكانه وفدى المسامع ترجمان جمانه(١)

<sup>(</sup>١) الجمان : اللؤلؤ .

وقوله [ من مخلع البسيط] :

رُقً لمن قد ملكت رقّه حق له لو رعيت حقّه ذاب فما مثله خلال ولا هلال ضياً ورقه(١)

وقال [ من مجزوء الرجز ] :

الله في متيّم عذّبته فراقب يكفيك ما أبقيتُه من ألم الفراق بي

وقال [ من الرجز ] :

من وجهه يطلع نجم المشترى ياقوتةً تثمر شهداً فاشتر يا من نضا باللحظ سيف الأشتر إذا وجدت الحرَّ عبداً فاشتر

\* \* \*

#### ١١٩ ـ أبو محمد إسماعيل بن محمد الدهان

أنفق ماله على الأدب ، فتقدم فيه ، وبرع في علم اللغة والنحو والعروض ، وأخذ عن الجوهري الذي تقدم ذكره ، واستكثر منه ، وحصل كتابه كتاب الصحاح في اللغة بخطه ، واختص بالأمير أبي الفضل الميكالي ومدحه وأباه بشعر كثير ، ثم آثر الزهد والإعراض عن أعراض الدنيا ، وقال لما أزمع الحج والزيارة [ من الوافر ] :

أتيتك راجـلاً ووددت أنّي ملـكت سواد عينـي امتطيه وما لي لا أسير علـى المآقي إلـى قبـرٍ رسـول الله فيه

<sup>(</sup>١) الخلال: عودٌ يزال له الطعام من بين الاسنان.

وقال [ من الطويل ] :

أيا خير مبعوث إلى خير أمّة نصحت وبلّغت الرسالة والوحيا فلو كان بالإمكان سعيي بمقلتي إليك رسول الله أنضيتها سعيا

وقال [ من مخلع البسيط] :

عبد عصمى ربّه ولكن ليس سوى واحد يقول ان لم يكن فعله جميلاً فإنّما ظنُّهُ جملل

وقال للأمير أبي الفضل الميكالي [ من مجزوء الكامل ] :

في دار مولانا الأمير محل أهل العلم عالي لا سوق المكارم والمعالي

وقال لصديق له [ من الوافر ] :

نصحتك يا أبا إسحاق فاقبل فإني ناصح لك ذو صداقه تعلُّم ما بدا لك من علوم فما الآداب إلا في الوراقه(١)

وقال من قصيدة في مرثية البديع [ من الوافر ] :

وما الإنسان في دنياه إلا كبارقة تروق إذا تلوح نفيسة نفسه نفس توالى ومدّته مدى ، والروح ريح

وقال من أخرى [ من الكامل ] :

عزّ الغيزال بمِسْكِهِ لا مسكِهِ والصرف للدينار لا الصرفان شبه الزمرد لا يكون زمرداً ولئن تقارب منهما اللونان

<sup>(</sup>١) الوراقة : أيَ في الأوراق التي تجمع ما كتب من أدب وغَيْرُه . والوراقة : صناعة الورق أو ملازمتها .

وقال [ من مجزوء الرمل ] :

خفْ إذا أصبحت ترجو وارجُ إن أمسيت خائفْ ربً مكروه مخوف فيه الله لطائفُ

ولولا أنه سألني أن لا أورد في كتابي هذا شيئاً من شعره في الغزل والمدح لكتبت من ذلك جملة صالحة ، لكنني انتهيت إلى رأيه ، وعملت بما سألني به ولم أتعده .

#### का का का

#### ١٢٠ ـ أبو حفص عمر بن علي المطوعي

شاب لبس برد شبابه على عقل مكتهل، وفضل مقتبل. وسما الى مراتب أعيان الأدباء والشعراء ، التي لا تدرك إلا مع الانتهاء ، واتصل بخدمة الأمير أبي الفضل الميكالي ، فتخرج بالاقتباس من نوره ، والاغتراف من بحره ، وألف كتاب « درج الغرر ، ودرج الدرر ، في محاسن نظم الأمير ونشره » وحين ألف صاحب هذا الكتاب كتاب « فضل من اسمه الفضل » عارضه بكتاب « حمد من اسمه أحمد » وله كتاب « أجناس التجنيس » وغيره ، وشعره كثير الملح والظرف ، لا يكاد يخلو من لفظ أنيق ، ومعنى بديع ، كقوله في وصف النارنج [ مسن الكامل] :

أهلاً بنارنج أتانا غدوةً في منظر مستحسن موموق أصبحت أعشقه ويحكي عاشقاً يا حسنه من عاشق معشوق وقال [ من الوافر]:

ومعشوق الشمائل قام يسعى وفي يده رحيق كالرّحيق فسقًاني عقيق عقيق عقيق

وقال [ من الطويل ] :

ألست ترى أطباق ورد وحولها فتلك خدود ما عليهن أعين ً

وقال [ من السريع ] :

وشادن ما مثله في الصبّاح لي من ثناياه ومن طرفِهِ وقال [ من الكامل ] :

سحر العيون غداة خطّت كفّه فأتى بمثل الوشي واحد نسجه خطً يحاكي منه سحر جفونه وقال [ من الطويل ] :

بنفسي من تمَّت محاسن وجههِ وأرسل صدغاً فوق خطً كأنَّهُ وقال [ من السريع ] :

انظر إلى وجه صديق لنا قد كتب الدهر على خدوً وقال [ من الوافر] :

غدا منذ التحمى ليلاً بهيماً فقد كتب السواد بعارضيه وقال [ من المتقارب ] :

تكبُّر لمّا رأى نفسهُ

من النسرجس الغض الطسري قدود وهدي عيون ما لهن خدود

كالشمس أو كالبدر أو كالصباح وخدةً وراح وراح وراح

في رائق القرطاس رائق سطرهِ أو مثل زهر الروض ثاني قطره وطراز عارضه ولؤلؤ ثغره

فما هو إلا البدر عند تمام جناح غراب فوق طوق حمام

كيف محا الشوك به النقشا بالشعر (والليل إذا يغشى)

وكان كأنَّـهُ البـدرُ المنيرُ لمسن يقـرأ (وجـاءكم النذير)

على هيئة الشمس قد صورت

سيندم ألف على كبره وقال [ من المجتث ] :

قبل للذي يهواهُ تــركتنـــي مستهـــامــأ ما بین دمع مصوب

وقال [ من البسيط] :

إنسى علقت غزالاً قلبه علق أ فالحمد لله حمداً لا انقضاء له وقال [ من البسيط] :

لما استقلت بهم غير النوي أصُلاً جلست أنظم في وصف الهـوي دُرراً وقال [ من الطويل ] :

أيا منية المشتاق فيم تركتني فإن كنت أنكرت الذي بي من الهوى

وقال [ من الكامل ] :

يا ليلُ هل للصبح فيك وميض فعلسيٌّ غمٌّ مِنْ دجاك عريض

إذا الشمس في خده كوررت على

أذاقني كأس صاب(١) أصلي بحرِّ التَّصابي(١) وبين قلب مُصاب

بمثلم في كمال الحسن واللين أصبحت جداً وسني دون عشرين

وشتته م صروف البين تشتيتا(١) والعين تنشر من دمعيى يواقيتا

كئيباً بلا عقل قتيلاً بلا عقل(٥) أقمت به من أدمعي شاهدي عدل

<sup>(</sup>١) الصاب : العلقم ، والمرّ .

<sup>(</sup>٢) أصلى : احترق ، والتصابي : تكلُّف الصَّبا والميل إلى الفتوة والجهل .

<sup>(</sup>٣) مصوب : أي هاطل ، ومُصاب : أي أصيب بالهوي وبغيره .

<sup>(</sup>٤) استقلت بهم : حملتهم ، وأصلاً : ليلاً أو عند مغيب الشمس .

وشتتهم : فرقتهم. صروف البين : أحداثه وغيرُهُ . (٥) ﴿ عَقَلَ ﴾ الأول هو أداة التفكير ، والثاني بمعنى الدّية .

ليل حكى الغربان سوداً لونه وقال [ من البسيط] :

يكفيك أن الهوى لم يبق ِ في جسدي إنى نحلت الهدوى قلبي فأنجلني وقال [ من البسيط] :

نفسی فداء غزال ما اکتحلت به وكلمـــا رام نطقـــأ وهـــو مبتسمُ أضحى جنى النحل ممزوجاً بريقته وقال [ من الطويل ] :

أرى الفطر عيد الناس في كلِّ بلدة إذا ما أعــد النــاس للفطـر عطرهُم ْ وقال [ من الخفيف ] :

قم إلى الراح فاسقنيها ففيها ما ترى الصوم صار بالأسودين وقال [ من الوافر ] :

صديقك قد ألم به صديقً وقـــد بعثــا إليك وليس شيئأ

وقال [ من الكامل ] :

لا تعرضـن علـي الـرواة قصيدةً

(١) الزنبور : « الدَّبور » هكذا تسمَّيه العامة وخصره يكون مذهبًّا .

(٢) المحفوظ: ما لم تكن بالغت في تهذيبها ، والتهذيب : الصقل والعناية .

وكأن أنجمه البزاة البيض

من الجــوارح عضــوأ غير مجروح حتى غدا جسدي أخفى من الروح

إلاً تصوّرت أنموذج الحور فالدرَّ ما بين منظوم ومنثور لكنّما الخصر منه خصر زنبور(١)

ووجهك لى عيدٌ ورؤيت فطرى فحسبى بما في عارضيك من العطر

قوّةٌ للفتى وقــرّةُ عين وأتانا شوال بالأحمرين

وأعبوزه الشراب الأرجواني سوى معهسود فضلك يرجوان

ما لم تبالغ قبل في تهذيبها(١)

فمتى عرضت الشّعر غير مهذب عدّوه منك وساوساً تهذي بها وله من نتفة في ذكر جوين حين كان بها مع الأمير أبي الفضل الميكالي [ من الكامل ] :

طابت جوين لنا وطاب هواؤها فسقى السحاب الجون أرض جوين أرض جوين أرض أقام بها الأمير فألبست بمقامه فيها ملابس زين فكأنّما أنهارها من كفّه تجري وقد جادت لنا بلجين وكأنّ زهر رياضها من بشره يهدي الضياء لكل ناظر عين وله فيها [ من الوافر ]:

ومرت في جوين لنا ليال عددناهن من عيش الجنان رضعنا في حجور الأمن فيها بأفواه الرضى ثدي الأماني لدى قرم خلائقه نجوم ولكن وجهه للبدر ثاني

#### \* \* \*

# ١٢١ ـ أبو العباس الفضل بن علي الإسفرائيني

إسفرائين من كور نيسابور ، مخصوصة بإخراج الأفراد، كأنو شروان الذي افتخر به النبي على الله ولدت في زمن الملك العادل، فهو أفضل ملوك العجم وأعدلهم بالإجماع وإن كانت لأزدشير فضيلة السبق . ومسقط رأس أنو شروان مشهور بإسفرائين .

وكأبي جعفر حمويه بن علي الذي أحيا دولة آل ساسان وحاطها ، واجتاح أعداءها ، وتولى لهم أربعين حربالم ترد له فيها راية ، ولم تفته من مطالبه غاية ، حتى وطأ الله لهم على يده مهاد الملك ، وجبى إليهم ثمرات الأرض، هذا مع رجوعه إلى نفس أمارة بالعدل والخير ، بعيدة من الجور والشر ، مدلولة على سبل البر ، تشهد بها آثاره بنيسابور وأوقافه وأخباره .

وكالشيخ الجليل أبي العباس الفضل بن أحمد، فإنه هو الذي ربى ملك السلطان المعظم أبي القاسم محمود بن سبكتكين ، أدام الله تأييده! كما يربى الطفل الصغير حتى يشتد عظمه ، ويؤنس رشده. وما زال يدرجه بحسن هدايته وكفايته إلى الزيادة ، وبلوغ الإرادة ، حتى ثبتت أركانه ، وعلا مكانه . وتلاحقت رجاله ، وتكاثرت أمواله . وتوالت فتوحه ، وارتقت فتوقه وكأبي حامد بن أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام أصحاب الحديث ببغداد وصدر فقهائها ، فإنه بلغ من الفقه والتدريس مبلغا تنثنى به الخناصر ، وتثنى عليه الأفاضل .

وكأبي العباس بن على ، فإنه من بقية الكرام الأجواد الذين لا تخرج أوصافهم إلا من الدفاتر وكتب المآثر ، فهو من حسنات نيسابور ومفاحرها وهو الآن الحاكم والزعيم باسفرائين والناظر في أمورها ، والمناضل عن أهلها ، والمتكفل بمصالحها ومناجحها ، يرجع إلى أدب غزير ، وفضل كثير ، وطبع كريم وخلق عظيم ، ومن حسن أثره ويمن نقيبته أن إسفرائين حرم أمن ، وجنة عدن ، عامرة به ، وقد شمل سائر كور نيسابور نواحيها الخراب وعمها الاختلال وكانت إسفرائين فيها لمعة في ظلم وغرة في غرر ، ومن عجيب شأنه أنه \_ على إقلاله وكثرة ديونه وقصور دخله عن خرجه \_ يقيم من المروءة وسعة الرحل ما لا عهد لمن فوقه في الجاه والمال بمثله ، ويبذل للزوار والعفاة ما لا يقدم أجواد المياسير على بذله ، وكأن الأشجع السلمي عناه بقوله [ من المتقارب ] :

وليس بأوسعهِم في الغنى ولكن معروف أوسع

ولـه كتابـه حسنـة ، ومحاضـرة مفيدة ، وفصاحـة مرضية ، وشعـر كثير لا يحضرني منه الآن إلا قوله [ من الطويل ]:

وكنت إذا ما سرّح المشطعارضي رأيت سحيق المسك بين يديًا فصرت إذا ما خلَّلته أناملي تناثر كافورً بهن ً عليًا

وقوله لبعض أصدقائه [ من الطويل ]:

أراني إذا ما سرت نحوك زائراً خطاي وساع، والمسير ذميل(١) وإن ما أرح بالإنصراف مودعاً فأدرم مشياً والحراك قليل(١) وقوله في شمعة نصبت في بركة [ من المنسرح]:

وشمعة وسط أيمن البُرك تميس في الماء ميس مرتبك كأنها البدر في السماء سرى فحار في أوجه من الفلك وقوله في فوارة أقلت تفاحة 7 من المتقارب 7:

وفوارة سائل ماؤها بتفاحة مثل خد العشيق كمنفخة من رقيق الزّجاج تُدار بها كرة من عقيق

#### \* \* \*

# ١٢٢ \_ أبو الفتح أحمد بن محمد بن يوسف الكاتب

من رستاق جوين ، وقع إلى بخارى في آخر الدولة السامانية ، واتصل بالخانية ، فتولى ديوان الرسائل لبغرا قراخان ونازع أبا على الدامغاني في الرتبة ، ثم زال أمره وانحطت حاله ، وقصد غزنة فلم يحظ بطائل ، وعاود نيسابور فمات بها ، وكان أعطاني من شعره مجلدة أخرجت منها قوله [ من المتقارب ] :

تزوجت ويحك عوّادةً ليطعمك الناس من أجلها لقد جئت في اللوم أعجوبة أرى الكلب يأنفُ من مثلها وقوله [ من البسيط]:

شعري متينٌ وخطّي حين تلحظُهُ كالروض حسنـاً ومـا في منزلـي قوتُ

<sup>(</sup>١) الذَّميل: السير السريع الليِّن.

<sup>(</sup>٢) أدرم : تعثّر وسقط، يقال أدرمت أسنان الولد : تحركت وسقطت لنبات أسنان أخرى .

لا الدرُّ عندهما درُّ إذا جمعاً لكنَّ عيبي أني لست ذا قحة وله [ من البسيط]:

ما للبراغيث طول الليل راتعة بليت منها بما تبلى الكرام به وله [ من السريع ]:

لما رأيت الشيخ قد ملّني رضيت ولازمته ولازمته وله [ من الوافر]:

سقاكِ الله نيسابور غيثاً فرافاً فقد أحدثت كتّاباً ظرافاً إذا أبصرتُهُم أنشدت بيتاً خريتم في البياض وكان عهدي وله [ من الطويل ]:

جفاني وهاجاني ولم يخش صولتي وكان حري الآيكاشف شاعراً وكان حري الآيكاشف جانبي وقد خاف أولاد العفائف جانبي وله [ من السريع ]:

ولحية للشيخ إنْ تلقها لقيتَ من حاملها

(١) القحة : من الوقاحة . والممقوت : المبغوض والمستثقل .

(٢) الغيث : المطر : والغلَّة : الظمأ ، والهيم : الذين يحتاجون للماء أي الظَّماء .

(٣) المائق : الأحمق .

عند الأديب ولا الياقوت ياقوت لذاكم أنا مهجور وممقوت (١)

أجلُّ وطولَ نهار الصيف في جسدي من اللئام وأهلُ البغي والحسد

وآزورً عنــي وآزدری قدري في منــزل أضيق من صدري

يبرد علَّة الهيم العطاش (") لطافاً طاب بينه م معاشي رواه لنا زهيرٌ عن خراش بكم تخرون قبل على الفراش

ولا سطوتي الشيخُ العميد أبو نصرِ وفي داره يجري من الخزي ما يجري فما أمنه إياي وهو ابن من يدري

مائقا (۳)

سلط عليها ربنا نادفاً بل ناتفاً بل حالقاً حاذقا وله [ من الخفيف]:

سيرة الشيخ سيرة مذكوره وأياديه بيننا مشكوره إذ لديه محل كل كريم كمحل الكلاب في المقصوره وله [ من السريع ]:

من كان ذا جارية بضّة ولحمها عار مِنَ الشّحمِ فهـذه يا إخوتي فاعجبوا جاريتي عظم بلا لحم عظم بلا لحم عظم بلا لحمم ولكنّها مولعة بالمضغ للحم وله [ من السريع ]:

أقول للشيخ إذا جئته والشيخ لا يفكر في الهجو سبحان من أعطاك هلوفة تصلح للهجو وللنجو(١) وله [ من الوافر]:

لقد جل ارتياحي واغتباطي بما يلقاه من ألم السقام وأرجو أن يُتمسم لي سروري بما يُسقاه من كأس الحمام وحاشا أن يذوق الموت إلا بحد مهند ذكر حسام (۱) على أن الحسام يزل عنه ولكن بالحجارة والسلام وله [ من البسيط]:

جَهْلُ الرئيس وحقّ الله يُضحِكُنا وفعله وإلَّهُ الناس يُبكينا

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الهلّوفة : اللحية الضخمة ، والنجو : أي المناجاة بالأسرار والعشق .

<sup>(</sup>٧) المهند: السيف ، والذكر: الحديد الصلب ، والحسام القاطع .

# ١٢٣ ـ أبو القاسم الحسين بن أسد العامري

من رستاق خواف ، أحد الأدباء المذكورين، والمؤدبين المشهورين بنيسابور وكان يؤدب أولاد الرؤساء بها ، وله شعر كثير اقتصرت منه على قوله [ من السبط]:

كأنّما خُلِقَت كفّاى من كبدى يدى على كبدى من شدَّةِ الكمدِ نظرت فاحترقت أحشاى من نظرى فمن ألوم وقد أحرقتُها بيدى الشوق يجمعني والهمُّ في قرن ٍ جمعاً يفرق بين الروح والجسد (١) أو أندبي لقتيل الحب بعد غد جودي ليَ اليوم أو عودي غداً دنفاً وقوله [ من الرجز ]:

هدية جاءتك من صديق(٢)

فرسكة حمراء كالعقيق

### ١٢٤ \_ ابنه أبو النصر طاهر بن الحسين

كتب إلى أبي الحسين بن فراسكين ، وكان يؤدب ولده [ من الكامل ]:

جاء الشتاء ولست أملك درهما والاعتماد عليك، فانظر ما ترى

حثُّ الكريم على التفضُّل بدعة يا خير من يمشى على وجه الثرى

### ١٢٥ - أبو عبد الله الغواص

من قرية الجنيد ، من رستاق بست بنيسابور ، أديب متبحر في اللغة شاعر باللسائين كثير المحاسن ، وهو الأن حي يرزق ، وله نعمة ودهقنة ٣) وديوان شعره

<sup>(</sup>١) القرن : في حبل واحد ، أو رباط واحد .

<sup>(</sup>٢) الفرْسك : الخوخ ، والفرسق لغة فيه وهي يونانية الأصل .

<sup>(</sup>٣) الدهقنة : رئاسة المقاطعة والاقليم .

عظيم الحجم ، ومن ملحه قوله [ من الرمل ]:

من عذيري من عذولي في قَمَرْ قامَـرَ القلـبَ هواهُ فقمر قمر قمر مقلـوبِ قمر قمر قمر لم يبـق منّـي حبّه وهـواه غير مقلـوبِ قمر وقوله في دار السيد أبي جعفر الموسوى [ من الكامل ]:

يا دار سعله قد علت شرفاتها بنيت شبيهة قبلة للناس لورود وفيه أو لدفيع ملمة أو بذل مال، أو إدارة كاس وقوله في قوم من المتفقهة وسخى الثياب جيدي الأكل [ من الهزج ]:

أناس أنَّتُهُم يربى على نتن الظرابين (۱) وأكل لهُم يربى على أكل الثعابين

وقوله [ من البيسط]:

الخيبريون في أستاههم معة وفي أكفّهم ما شئت من ضيق ومنهم أحمد المذموم، مذهبة بلع الأيور بلا ريق على الريق

\*\*\*

# ١٢٦ - أبو حاتم الوراق

من قرية كشم من رستاق نيسابور، ورق بنيسابور خمسين سنة ، وهو القائل [ من الكامل ]:

اِنَّ الوراقـة حرِفـة مذمومة محرومـة ، عيشـي بهـا زَمِن (١) الوراقـة عشـتُ وليس لي أكُلُّ أو مت مت وليس لي كفنُ

<sup>(</sup>١) الظرابين : جمع ظرباء ، وهي دويبة منتنة كالهرّة .

<sup>(</sup>٢) الزَّمِن : الذي مرض مرضاً طويلاً يصعب شفاؤه .

ومن ملحه قوله في نور الخلاف المسكي [ من الرجز ]:

كأنّ نور شجر الخلاف أكف شنور بلا خلاف

\*\*

# ١٢٧ - أبو جعفر البحاث، محمد بن الحسين بن سليمان

من زوزن إحدى كور نيسابور ، مشهور بالأدب والعلم ، وكان له محل من الشعر وتصرف في القضاء ببلاد خراسان ، وأنشد قول ابن المنجم [ من الطويل ]:

فلا تجعلنًى للقضاة فريسة فإن قضاة العالمين لصوص مجالسهم فينا مجالس شرطة وأيديه مون الشصوص شصوص فقال مجيزاً لهما [من الطويل]:

سوى عصبة منهم تُخص بعفة ولله في حكم العموم خصوص خصوص خصوص الله في الملوك فصوص في خصوصهم الملوك فصوص في من المجتث]:

هدية بنسبة أذيّة أو بليّه الله وصيّه بالله قل لي أكانت هدية أم وصيّه إن أخرت عن حياتي وعاجلتني المنيّه فأعطها بعد موتي أقاربي بالسويّة

وهذه قصيدة له كتبتها كلها لحسن ديباجتها [ من المتقارب ]:

شباب كلامع برق رحَلْ وشيب كمشل غريم نزلْ

<sup>(</sup>١) الشصوص : جمع شِص : وهي حديدة عقفاء يصادبها السمك . والشصوص : اللصوص المهرة .

<sup>(</sup>٢) خصوصهم : ما يخصُّهم ، أوما يتفرَّدون به ، والفصوص : جمع فص ، وهو لبُّ الخاتم .

كخوط تحانى وغصن ذبل (١) يحاكي سواه خضاب نصل ن غازله الليل رشٌّ وطل وقد كان روضاً لحور المقل ل من بعد وثب كوثب الإبل كزرع تناهمي وبسرد سمل(١) وشيك الرحيل وما ساء حلّ وجاء المشيب وبئس البدل خيالاً تمشل ثمًّ اضمحلُ وشاهد صدق بقرب الأجل كطير الفراش بضوء الشعل وطوراً تُعزّ وطوراً تُذل وهـنُّ سيراعٌ إلـى من غفلْ بسعملم ونحس كؤوس الدول وإحدى يديه تمج العسل(٢) خُلت منهم بوشيك الرحل وأين الملوك وأين الخول(1) وأين السيوف وأين الأسل(٥) غصوناً ثناهاً الندي والبللُّ بسود القلانس حشو الحِللْ

وقد الزمان جفاه الزمان وشعر تطاير فيه البياض وثغير تناثر كالأقحوا ووجه نبت عنه نجل العيون وخطو كخطو القطا في الرما وجسم تراجع بعد النماء ترحًــل ما سرً مستعجلاً مضت وانقضت غفلات الشباب كأنى رأيت الصبا في المنام أمالك فيما ترى عبرةً إلى كم تطوف بباب الملوك فطوراً تُجلل وطوراً تُغَلُّ أتغفل عن نائبات الزمان زمانً يدير على أهله فإحدى يديه تمج الذعاف ألم تعتبر ببقصور الملوك فسلها وقل اين سكانها وأين الجيوش وأين الخيول وأين اللذين حكوا بالقدود كجن على الجن قد أقبلوا

<sup>(</sup>١) الحوط: الغصن الناعم.

<sup>(</sup>٢) سَمَل : أبلي وسمل العين : فقاها بحديدة محمَّاة ، وسمل الحوض : لم يخرض منه إلاَّ ماءٌ قليل .

<sup>(</sup>٣) الذُّعاف : السُّمُّ القاتل الميت .

<sup>(</sup>٤) الحول : العبيد .

<sup>(0)</sup> الأسل: الرماح.

ولم تغن عنهم صنوف الحيل من الشرق أو كوكب قد أفل ولا الشرّ يقضى علينا زُحل وقاضي القضاة تعالى وجل وطالبه من قليل أقلّ وحاسده منه فيه أضل كلاب وأسد وذئب أذل وهـذا يخالسـه ما فضل أشاعوا البكا وأسروا الجذل(١) وكل بميراث مشتغل م مَنْ جلَّ أو قلَّ منهُـمْ وذلَّ سوابــق قطــر له مستهلّ وأنس بإخوان صدق نبل(٢) إلى الفرض في وقته والنفل(٦) بقلب كثيب حليف الوجل(1) ووشحتُها بصحاحِ العلل وحبرَّتُها في الليالي الطوَل ومسا رام مجتهداً لم ينل ومستغفراً للخطا والزَّلار(٥)

طوتهم عن الأرض آجالُهُمْ وما ذاك من كوكبِ قد بدا ولا الخير يأتي به المشتري وما الأمر إلا لرب السماء قليلٌ جميع متاع الغرور وضــلّ عن الرشــد جمّاعه سباع حواليه زرق العيون فهدذا يجداذب ما قد حواه إذا وضعوه على نعشه وإن دفنـــوه نســـوه معاً فهذا قصارى جميع الأنا أقــول وللدمــع في وجنتي سلامٌ على طيْبِ عيشٍ مضى سلامً على قوتى للقيام سلام على الختم في ليلةٍ سلام على الكتب ألّفتها سلامٌ على مِدَح صغتُها سلام امرىء ما اشتهى لم يجد ، أناب إلى ربه تائباً

<sup>(</sup>١) أسرّوا : أخفوا وكتموا ، والجذل : السرور والفرح .

<sup>(</sup>٢) نبل: فارق ، من نبل السهم: أي فارق القوس

<sup>(</sup>٣) الفرض : أوان الصراة ، والنفل : النوافل المستحبة طاعة لله .

<sup>(</sup>٤) الختم : أي الانتهاء من قراءة القرآن ، والوجل : الخوف والخشية .

<sup>(</sup>٥) أناب : أي عاد تائباً ، والزَّل : الخطأ .

وله وقد حلم بخيال حبيب له فنبهه ذلك الحبيب فقال [ من البسيط]:

يا من ينبِّهني عن رقدة جمعت بيني وبين خيال منه مأنوس ِ دعني فإنّك محسروس ومرتقب وخلني وخيالاً غير محروس

\*\*\*

# ١٢٨ - أبو منصور محمد بن على الإسماعيلي الجويني

أحد أفاضل الأدباء ، بل أوحدهم ، يجمع تفاريق المحاسن ويرجع بناحيته إلى دهقنة وكفاية . ويتحلى بستر وقناعة ، وله شعر كثير يحضرني منه قوله [ من المجتث]:

يا واصفاً لي شوقه وما سما منه فوقه حسوت من ذاك مالاً مشنوق يستطيع ذوقه وفوق ظهري منه ما يشتكي قدس أوقه(١)

وقوله [ من المجتث ]:

إنّ الـزيارة يزري إدمانهـا بالمحبّه وعـادة الغـب فيها أولـى بحسـن المغبّه(۱) وقوله [ من مخلع البسيط]:

ما أبين العذر في كتاب في الظهر حيث البياض يعوزُ وقوله [ من السريع ]:

اعــذر صديقــاً في بياض حكى كاتبه في دقة الجسم

(١) الأوق : الثقل .

(٢) الغبِّ : الزيارة حيناً بعد حين .

\* \* \*

# ١٢٩ ـ أبو نصر أحمد بن علي بن أبي بكر الزوزني

كان غرة في وجه زوزن ، وورد نيسابور وهو غلام يتناسب وجهه وشعره حسنا ، فأخذته العيون ، وقبلته القلوب ، وارتاحت له الأرواح ، واستكثر من أبي بكر الخوارزمي وأخذ عنه الفصاحة حتى كاد يحكيه ، وتفتحت له أبواب الشعر وتفتقت أنواره فقال ، من قصيدة [ من الطويل ]:

ولا أقبل الدنيا جميعاً بمنَّة ولا أشتري عزّ المراتب بالذُّل وأعشق كحلاء المدامع خلقة للهلا يرى في عينها منَّة الكحل وقال [ من المتقارب ]:

ألا حلّ بي عجب عاجب تقاصر وصفي عن كنههِ رأيت الهللال على وجه من وأيت الهلال على وجههِ

وحدثني أبو نصر سهل بن المرزبان قال : أنفذ إلى أبو نصر الزوزني رقعة وسألني أن أعرضها على والدي فإذا فيها هذه الأبيات [ من مخلع البسيط] :

يا أيُّها السيّد المرجّى إن حلَّ صعب وجلَّ خطب عندي من هو للملهيات قطب عندي ما هو للملهيات قطب فالصدر مني لذاك ضيَّق لكن رجائي لديك رحب أقِم علينا سماء لهو أنجمها بالمزاح شهب نشرب ونوقظ به قلوباً ويصبح الجسم وهدو قلب

ولما استوى شبابه وشعره ورد العراق وانخرط في سلك شعراء عضد الدولة،

<sup>(</sup>١) الجرم: الجسم.

فهب عليه نسيم الثروة ، وتمهد له فراش النعمة ، ثم إنه احتضر أحسن ما كان شباباً ، وأكمل ما كان آداباً ، وكتب إلى والده قصيدة وهو في سكرة الموت أولها [ من الوافر ] :

ألا هل من فتى يهب الهوينا لمؤثرها ويعتسف السهوبا() فيبلغ والأمور إلى مجاز بزوزن ذلك الشيخ الأريبا بأن يد الردى هصرت بأرض السعراق من ابنه غصناً رطيبا() وليس يحضرني باقيها .

#### \* \* \*

### ١٣٠ - أبو العباس محمد بن أحمد المأموني

كان من علماء المؤدبين وخواصهم ، وانتقل من زوزن إلى نيسابور واشتغل بالتدريس والتأديب ، وله شعر كثير وقصائد مسمطة ، كقوله من قصيدة أولها [ من مجزوء الوافر ] :

لعل سعاد تسعد من أضرً به الفراق وأنّ تعب تعب تعب تعب تعب

#### ومنها:

وفقــدُ الغمــد لا يزري بعضبٍ فيصلٍ يبري وأن الطِّـرف قد يجري بغير ثيابــه القشبِ(١) وقوله من أخرى في التوحيد أولها [ من مجزوء الوافر ] :

إلَّه الخلق معبودي وفي الحاجبات مقصودي

<sup>(</sup>١) يغتسف : يسير على غير هدى ، والسهوب : من الأرض : البعيدة السهلة .

<sup>(</sup>٢) هصرت : كسرت .

<sup>(</sup>٣) الطرف: الجيد الأصيل من الخيل. والقشب: الجديدة النظيفة.

ودين الكفر مردودي وعصمة خالقي وزري وأنشدني لنفسه في وصف تفاحة [ من الطويل ] :

وتفاحة من سوسن صيغ نصفها ومن جلّنار نصفها وشقائق كأنّ الذي فيها من الحسن صائح بأن آمنوا يا جاحدون بخالقي وأنشدني أيضاً لنفسه [ من البسيط]:

لا, العسر يبقي على حال ولا اليسر ألا ترى أنّ من يعلو سينحدر لا تسخطن على دهر لحادثة فكل حادثة يأتي بها القدر وكن بربّك في الأحوال ذا ثقة بأنه دافع الأفات لا الحذر

\* \* \*

# ١٣١ ـ أبو القاسم علي بن أحمد بن مبروك الزوزني

كان متفنناً في العلوم ، قائلاً بالاعتزال والزهد والتصوف، وله شعر كثير من أشهره قوله [ من البسيط] :

سواد صدغين من كفر يقابله بياض خدين من عدل وتوحيد قد حلّت الزنج أرض الروم فأصطلحا يا ويح روحي بين البيض والسود

\*\*\*

### ١٣٢ - أبو محمد عبد الله بن محمد العبدلكاني

أديب شاعر ، ظريف الجملة ، خفيف روح الشعر ، كثير الملح والظرف ، فمما أنشدني لنفسه في دار الأمير أبي الفضل الميكالي قول ه في بعض الصدور بنيسابور [ من مجزوء الكامل ] :

لو كنت أعظم في الولا ية من يزيد بن المهلّب ،

أو كنت أعلم بالروا ية من سعيد بن المسيّب ولقيتني بتجهم فالكلب منك إلى أعجب

وقوله [ من السريع ] :

يا ربُّ وفقني للخير واقتل عدوي بيدي غيري وقي قوة الأير(١)

وقوله [ من مخلع البسيط] :

يا سيدي نحن في زمانِ أبدلنا الله منه غيره كلُّ خسيس وكلُّ نذل متَّع بالطيبات أيره (١) وكل ذي فطنة وكيس يجلد في بيته عميره

وقوله [ من مجزوء الرجز ] :

وقوله [ من المجتث ] :

يا مادح الشعر جهلاً أعِنْ أخاك بصمت لو كان في الشعر خيرً ما كان ينبت في استي

وقوله [ من الوافر ] :

له أنفُّ حكى خرطوم فيل إلى شفتين مشل الكلبتين فلا تغررنك مردته فإنّي رأيت القبع إحدى اللحيتين فلا

<sup>(</sup>١) ورد صدر البيت : وتولَّ أيري فإن الفتى » وهو غير مستقيم الوزن ، وأصلحناه إلى الوجه الذي ذكر .

<sup>(</sup>٢) النَّذل: الحسيس الحقير.

<sup>(</sup>٣) الأست : فتحة المؤخرة . والذُّكر : عضو التناسل عند الرجل .

<sup>(</sup>٤) المردة: اللحية الحديثة.

وأنشدني الأمير أبو الفضل له [ من المتقارب ] :

إذا كنت معتقداً ضيعةً فإيّاك والشّوهَ الوجوها(١) لأنّك تقرأ إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) وله [من مخلع البسيط]:

إلبس ثياباً وكن حمارا فإنّما تكرم الثّياب

\* \* \*

انتهى الباب العاشر فتم به الكتاب ، وبقي على ذكر قوم من أهل نيسابور لم تحضرني أشعارهم ، وهم : أبو سلمة المؤدب ، وأبو حامد الخارزنجي ، وأبو سهل البستي ، وأبو الحسن العبدوني الفقيه ، وأبو بكر الجلاباذي ، وأبو القاسم العلوي ، وأبو سعد الخيزروذي ، وأبو سعيد مسعود بن محمد الجرجاني ، والفقيه أبو القاسم بن حبيب المذكر ، وأبو القاسم الحسن بن عبد الله المستوفى الوزير ، والشيخ أبو الحسن الكرخي ، والشيخ أبو نصر بن مشكان، وأبو العلاء بن حبولة أيده الله ، وسيتفق لي أو لمن بعدي إلحاق ما يحصل من ملح أشعارهم بهذا الباب إن شاء الله تعالى ، وله الحمد والمنة والشكر ، وصلواته على النبي المصطفى محمد وآله الطاهرين ، والصحابة أجمعين ، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ، والحمد بإحسان إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ، والحمد بالعالمين ، آمين .

\* \* \*

وهذه زيادة ألحقها الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي رحمه الله تعالى! بخطه في آخر المجلدة الرابعة من نسخته على لسان المؤلف ولقد قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى لبعض تلامذته أوان القراءة: قد أجزت ما فعله

<sup>(</sup>١) الشوّه: القباح.

الأمير ، وإن شئت أن تثبته في موضعه من الكتاب فافعل فقد أجزتك بذلك .

\* \* \*

#### ١٣٣ \_ أبو الحسن على بن محمد

الغزنوي مولدا ، الأصبهاني منشأ ، حسنة أرضه ، ونادرة دهره ، ونجم أفقه ، وعقد قلائد الفضل وأهله ، والجامع بين كرم الخيم والخير(۱) ، والمكتفي بالفهم الثاقب والطبع الغزير ، والمتفنن في محاسن الآداب والعلوم ، والناظم حواشي المنظوم والمنثور ، ومما حضر في الوقت من بارع نظمه قوله [ من المتقارب ] :

إذا سلَّم الله دين امرىء فما بعد هذين من حادث وقوله في بغداد [ من المتقارب ] :

ومغنى الأماني ومشوى الأدب ومنت وى الأدب وجنة عدن لأهل النشب(٢) إليها قضيناً أقاصي الأرب

وعرضاً له من دواعي الخلل ا

تلقّاه أو ريب دهر

جلل

سقى الله بغداد مجنى العلوم على أنها حسرة المفلسين إذا ما استتبّت لنا عودةً

وقوله [ من الطويل ] :

سقى الله أياماً ببغداد لي مضت ولم يك إلا عقد عمري وعلقة

خلت فألذًت وانقضت فأمضت المضدرة تقضي المناسب عيشت قد تقضيًا

<sup>(</sup>١) الخيم: السجايا والأصل.

<sup>(</sup>٢) النشب: المال.

<sup>(</sup>٣) أمضَّت : آلمت وأوجعت .

وقوله في نكبته [ من الخفيف ] :

ليس إلا الرضي بما قدّر اللـــه وإلا الإذعان والتسليم والعزاء الجميل والصبر والإيسمقان أن المولس رحيم كريم ومصير المظلوم عقبى نجاة ومعاد البغاة مرعى وخيم ليس فيما [ مضى ] من الخير خير إنَّما الخيرُ في اللَّذي لا يريمُ١١٠ وكذا الشر ينقضي ليس شرّاً إنّما الشرُّ شرُّ من يستديم واشكرنْـهُ أن لست ممّـن تضيم (١) إنّ أجر الصبور أجر عظيم

فاحمد الله إن حصلت مصيراً واتــق الله واستعنـــه وأيقنْ

وقوله [ من البسيط] :

وللمنجم أحكام أباطيل ومــا سوى حكمـــهِ غيٌّ وتضليلُ وليس للعاجـل المقضي تأجيلُ يغـررك ما دونــه فالــكلُّ تعليلُ الزجـرُ والفـالُ والـرؤيا تعاليلُ والله بالغيب والتقــدير منفردً فلا معجّل للمقضيّ آجله ثقُ بالعليم الـذي يقضـي الأمـور ولا وقوله [ من الكامل ] :

فوَّت نفسك حظّها من مالِها لك إن حرمت سهامها بكمالها يا من يُثمِّر للحـوادث مالَهُ كن واحـــداً منهـــا لسهـــم واحد

وقوله في مرثية وجيه بن أحمد [ من الطويل ] :

أتى نبأ من نحو دينور مصعداً وأورث أحناء القلسوب تململأ وذوب من بحر المدامع جامداً

أقام جميع السامعين وأقعدا وأودع أحشاء الضلوع توقدا وجرد من سيف الكآبة مغمدا

<sup>(</sup>١) يريم: يفارق.

<sup>(</sup>٢) الضيم: الظلم والإذلال.

وطرف الحجى والعقل واللب الرمدا وابقى بكاه كل خد مخددا(۱) وآض به شمل السرور مبددا(۱) وفي كل قلب منه كلم تجددا(۱) وفي كل قلب منه كلم تجددا(۱) وأودى بحزم العلم والحلم والندى ومن كان للإنعام والطول معهدا وكان به من قبل يستدفع الردى وكان قديما لا يرد من اجتدى(۱) فغادر شلو المكرمات مقددا(۱) ووجه المساعي والفعال مسودا(۱) فعاد بهيما بعد أكلف أربدا(۱) من الله والرضوان مثنى وموحدا يصافحه في كل ممسى ومغتدى

وغادر وجه الفضل والنبل أغبراً وأبقى أساه كلَّ دمع مهلهلاً فعاد به شملُ الهموم مجمعًا ففي كلِّ دارٍ منه نوح ورنة بأنّ الردى أنحى على المجد والعلى بمن كان للإحسان والفضل مألفاً فويح الردى كيف انبرى دفعة له فويح الردى كيف انبرى دفعة له فما ردَّه لما اجتداه تكرماً عفاء على دهر عفا رسم مجده وأنف المعالى والكمال مجدعاً لقد كان حقاً غرةً في جبينه سلامً عليه فائض بركاته ولا زال ريحان الجنان وروحها

وقوله في علة عرضت له فحلف الطبيب أنها سليمة [ من الكامل ] :

حلف الطبيب لأَبْرَأَنَّ من علتي هو ن علتي هو ن عليك فكلُّ ما هو كاثنً

ومتى يريح من الممات يمين ً سيكون إما حان منه الحين ً

<sup>(</sup>١) المخدّد : متقبّض من الضعف والهزال .

<sup>(</sup>۲) آض : عاد ، وصار .

<sup>(</sup>٣) الكلم: الجُرح.

<sup>(</sup>٤) اجتدى : سأل وطلب الحاجة .

<sup>(</sup>٥) الشلو: العضو، مقدّدا: من القديد: وهو المجفّف من اللحم.

<sup>(</sup>٦) مجدّعاً : مقطّعاً .

<sup>(</sup>V)) أربد: مغبّر.

ولئن نجنوت مسلّمناً من هذه وقوله [ من الطويل]:

سقى الله أيام الصبّا ونعيمها وإذ لا أحاشي لذّة كيفما انبرت للسّن كان عذري في شبابي واسعاً وله في نكبة [ من الطويل ]:

لئن غصبت أيدي المظالم ضيعتي وإن ثمدت مالي الجوائع فالذي فديني موفور ، وعقلي راجح وعرضني مصون عن مخاز تظاهرت وما أرتجي في آجلي من مثوبة فسبحان من في كل عارض محنة

إنّـي بأخــرى بعدهـــا لرهينُ

إذ القلب صاب في هوى المرد شيقً وأنسي ويوم العيش غضّان رَيّق (١) على على مشيب ضيقً على في مشيب ضيقً

فلم تغتصب ديني وعلمي وأحلاقي تكفّسل بالأرزاق يوسع أرزاقي (٢) ووزري منزور، وعلمي لي باقي (٣) على هاضمي ، والحمد لله خلاقي وذخر جزيل فهو أنفس أعلاقي (٤) له منحة يقضي لها الشكر أطواقي (٩)

انتهت زيادة الإلحاق

\* \* \*

تم الجزء الرابع من « يتيمة الدهر ، في محاسن أهل العصر » لأبي منصور الثعالبي ، وبتمامه تمام الكتاب ، والحمد لله الذي يسز سبل إكماله ، وصلاته على خير خلقه وعلى صحبه وآله .

<sup>(</sup>١) أحاشي : أجانب ، وريّق : به رونق الشباب ونضارته .

<sup>(</sup>٢) ثمدت : قلَّلت وأفنت ، والجواثح المصائب، والمكاره التي تنزل بالمرء

<sup>(</sup>٣) الوزر: الذنب ، منزورٌ: مُبعد ومجُامي .

<sup>(</sup>٤) أعلاقي : نفائسي .

<sup>(</sup>٥) العارض : ما يعترض الانسان في حياته من عوارض وصعاب . وأطواقي : قدرتي وجهدي .



# فهرس الجزء الرابع

# من كتاب « يتيمة الدهر ، في محاسن أهل العصر » لأبي منصور الثعالبي

### الباب التاسع شعراء وكتاب جرجان وطبرستان

| الصفحة |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| ٣      | أبو الحسن علي بن عبد العزيز                 |
| 1.     | ملح من شعره في الغزل                        |
| 10     | لمع من شعره في حسن التخلص                   |
| 14     | غرر من شعره في المدح وما يتصل به            |
| *1     | درر من شعره في وصف الشعر                    |
| 70     | فقر له من كل فن                             |
| 79     | أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري               |
| ۴۳     | ملح من مقطوعاته في كل فن                    |
| 41     | غرر من قصائده                               |
| ٤٨     | أبو معمر بن أبي سعيد بن أبي بكر الإسماعيلي  |
| 04     | القاضي أبو بشر الفضل بن محمد الجرجاني       |
| ٥٤     | أبو القاسم العلوي الأطروش                   |
| 00     | أبو نصر عبد الله بن محمد البجلي الإستراباذي |

# فصل في ذكر شعراء طبرستان

| الفياض سعد بن أحمد الطبري عمل العلوي الطبري الطبري الطبري الباب العاشر الباب العاشر | الصفحا         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| الفياض سعد بن أحمد الطبري عمل العلوي الطبري الطبري الطبري الباب العاشر الباب العاشر | 70             | أبو العلاء السروي             |
| هاشم العلوي الطبري الباب العاشر                                                     | <b>o</b> \( \) | أبو الفياض سعد بن أحمد الطبري |
| البياب العاشس                                                                       | 78             | أبو هاشم العلوي الطبري        |
| ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                         |                | •                             |
| س المعالي فأبوس بن وشمخير                                                           | 77             | شمس المعالي قابوس بن وشمكير   |

## القسم الرابع في محاسن أهل خراسان وما وراء النهر الباب الأول

| ٧٣         | أبو أحمد بن أبي بكر الكاتب              |
|------------|-----------------------------------------|
| <b>V</b> 4 | أبو الطيب الطاهري                       |
| ٨٤         | أبو منصور الطاهري                       |
| ۸٥         | أبو الحسين محمد بن محمد المرادي         |
| ۸٧         | أبو منصور العبدوني أحمد بن عبدون        |
| ۹.         | أبو الطيب المصعبي محمد بن حاتم          |
| 41         | أبو علي الساجي                          |
| 44         | أبو منصور الخزرجي                       |
| 94         | أبو أحمد محمد بن عبد العزيز النسفي      |
| 98         | أبو القاسم الكسروي                      |
| 47         | أبو بكر محمد بن عثمان النيسابوري الخازن |
| 47         | الحسين بن علي المروروزي                 |
| 4٧         | محمد بن موسى الحدادي البلخي             |

#### الصفحة أبو الفضل السكري المروزي ، أحمد بن محمد بن زيد 99 أبو عبد الله الضرير الأبيوردي 1.4 أبو محمد السلمي 1.4 أبوذر البلخي الحاكم 1.7 أبو أحمد اليامي البوشنجي 1.7 أبوعلي السلامي 1.4 أبو القاسم علي بن محمد الإسكافي النيسابوري 1.4 فقر من كرمه 111 ملح من شعره 111 ذكر آخر أمره 111 الباب الثاني

| 110   | تقدمة في منزلة بخارى                    |
|-------|-----------------------------------------|
| 117   | أبو الحسن علي بن الحسن اللحام الحراني   |
| 114   | مدحه                                    |
| 119   | ما يستملح من أهاجيه                     |
| 179   | فنون شتى                                |
| 14.   | نبذ من هجائه                            |
| 141   | آخر عمره                                |
| 144   | أبو محمد المطراني الحسن بن علي بن مطران |
| 18.   | أبو جعفر محمد بن العباس بن الحسن        |
| 1 £ £ | ابن أبي الثياب أبو محمد                 |
| 121   | أبو الحسن علي بن هرون الشيباني          |

في ذكر العصريين المقيمين في بخارى

| الصفحة |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 124    | أبو النصر الهزيمي ، المعافى بن هزيم                      |
| 104    | أبو نصر الظريفي الأبيوردي                                |
| 108    | رجاء بن الوليد الأصبهاني ، أبو سعد                       |
| 100    | أبو القاسم الدينوري ، عبد الله بن عبد الرحمن             |
| 177    | أبو منصور أحمد بن عبد الله                               |
| 177    | أبو منصور أحمد بن محمد البغوي                            |
| 177    | أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني                           |
| 178    | أبوعلي الزوزني الكاتب                                    |
| 177    | أبو عبد الله الشبلي                                      |
| 177    | أبوعلي المسبحي                                           |
| 177    | أبو الحسن أحمد بن المؤمل                                 |
| 1 🗸 1  | أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفارسي                         |
| 1 🗸 1  | أبو جعفر الرامي ، محمد بن موسى بن عمران                  |
| 140    | أبو عبد الله محمد بن أبني بكر الجرجاني ، الملقب طر مطراق |
| 140    | أبو محمد عدي بن محمد الجرجاني                            |
| 177    | عبد الرحيم بن محمد الزهري                                |
| 177    | أبو القاسم إسهاعيل بن أحمد الشجري                        |
| 147    | أبو الحسن محمد بن أحمد الإفريقي المتيم                   |
| 14.    | أبو الحسن أحمد بن محمد بن ثابت البغدادي                  |
| 1.4.1  | أبو منصور البوشنجي ( مضراب الشعر )                       |
|        | الباب الثالث                                             |
|        | في ذكر المأموني والواثقي ، ومحاسن أخبارهما               |
| ١٨٣    | أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموني                   |
| 190    | من أوصافه                                                |

| الصفحة |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 717    | وله في عدة من المطعومات            |
| 719    | وبما قاله على ألسنة أشياء مختلفة   |
| ***    | أبو محمد عبد الله بن عثمان الواثقي |
|        | الباب الرابع                       |
| 1      | في ذكر غرر فضلاء خوارزم            |
| ***    | أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي   |

| 774 | أبو بكر محمد بن العباس الخوار زمي    |
|-----|--------------------------------------|
| 774 | کلمات له تجري مجری الأمثال           |
| *** | فصول له کالأنموذج                    |
| 779 | فصل في فضل الحمية                    |
| 74. | فصل في اقتضاء حاجة                   |
| 74. | فصل في ذكر آفات الكتب                |
| 74. | فصل في إلا ولولا                     |
| 741 | فصل في الاعتداد                      |
| 741 | فصلَ في ذم عامل تقلد الخراج          |
| 741 | فصل في الاعتذار                      |
| 741 | فصل في ذكر هدة                       |
| 747 | فصل في ذكر الرمد                     |
| 744 | فصل في مدح الفقر                     |
| 777 | فصل في ذم عامل                       |
| 744 | فصل في ذكر الأفات                    |
| 377 | جملة من أخباره تطرق لأشعاره          |
| 744 | ملح ونكت من شعره في النسيب والغزل    |
| 754 | لمع من تضميناته                      |
| 307 | نبذة من سقطاته وعرره الواقعة في غرره |
|     |                                      |

#### الصفحة غرر من مدحه وما يتصل سا 400 فقر من مراثبه 404 نتف من أهاجيه في خلفاء العصر 47£ فقر وطرف له في فنون مختلفة 77V أبو سعيد أحمد بن شبيب الشبيبي **YVV** أبو الحسن مأمون بن محمد بن مأمون YVA أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التاجر الوزير YVA أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الرقاشي 441 أبو عبد الله محمد بن حامد الخوار زمى YAS أبو القاسم أحمد بن ضرغام 191 الباب الخامس في ذكر أبي الفضل الهمذاني ( بديع الزمان )

| 794         | تقدمة في ذكر براعته                     |
|-------------|-----------------------------------------|
| 797         | رقعة إلى أبي بكر الخوارزمي              |
| <b>79</b>   | من كتاب له إلى أبيه                     |
| <b>79</b> A | من رقعة له إلى خلف                      |
| 444         | من كتاب إلى أبي نصر بن أبي زي <b>د</b>  |
| 4.1         | من كتاب إلى الأمير أبي نصر الميكالي     |
| 4.4         | في التماس الحطب                         |
| 4.0         | من رقعة إلى خطيب                        |
| ***         | من رقعة إلى من استاحه شرابا في يوم مطير |
| ٣1.         | من كتاب إلى ابن فارس                    |
| 414         | من كتاب إلى عدنان                       |

وحاله ووصفه

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 410    | من كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق                         |
| 410    | من كتاب إلى ابن أخته                                 |
| 410    | من كتاب إلى ابن فريغون                               |
| ۳۱۸ .  | من كتاب تعزية بحرمة                                  |
| 419    | من كتاب في مدح الأمير خلف                            |
| 44.    | من كتاب إلى أبيه                                     |
| 441    | من كتاب إلى الشيخ الجليل أبي العباس                  |
| 444    | فصل من تهنئة بمولود                                  |
| ***    | فصل من تعزية                                         |
| 447    | فصل من تعزية                                         |
| 444    | رقعة إلى أبي محمد إسهاعيل بن محمد                    |
| ***    | فصل له إليه أيضا                                     |
| 441    | فصل من رقعة إلى وارث مال                             |
| 444    | فصول قصار وألفاظ وأمثال                              |
| 44.8   | ملح وغرر من شعره في كل فن                            |
|        | الباب السادس                                         |
| هل بست | في ذكر أبي الفتح علي بن محمد الكاتب البستي ، وسائر أ |
| 450    | تقدمة في منزلة أبي الفتح                             |
| 257    | ما أخرج من فصوله القصار                              |
| 40.    | فصل من كتاب له عن السلطان المعظم                     |
| 401    | ما أخرج من ملحه في الغزل والخمر                      |
| 400    | من ملحه في الفقهيات                                  |
| 401    | من الأدبيات                                          |
| 401    | من الطبيات والفلسفيات                                |
|        | •                                                    |

| الصفحة      |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 409         | من النجوميات                                            |
| 411         | من ملح مدحه وما يتصل بها                                |
| 478         | من الإخوانيات                                           |
| 414         | من باب الشكوى والعتاب                                   |
| 440         | من باب الذم والهجاء                                     |
| ۳۷٦         | من باب الشيب والكبر                                     |
| ***         | من الأمثال والنوادر والحكم                              |
| ٣٨٢         | أبو سليان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم               |
| 474         | أبو محمد شعبة بن عبد الملك البستي                       |
| ۳۸٦         | أبو بكر النحوي البستي                                   |
| ۲۸٦         | الخليل بن أحمد السجزي                                   |
| <b>የ</b> ለዓ | أبو زهير بن أبي قابوس السجزي                            |
| 444         | أبو القاسم محمد بن محمد بن جبير السجزي                  |
| 44.         | أبو العباس أحمد بن إسحاق الجرمقي                        |
| <b>44</b>   | أبو الحسن عمر بن أبي عمر السجزي النوقاني                |
|             | الباب السابع                                            |
|             | في تفاريق ملح أهل بلاد خراسان ، سوى نيسابور             |
| 490         | أبو القاسم الداودي                                      |
| 441         | أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى الداودي الهروي الفقيه |
| 441         | أبو الحسن المزنى                                        |
| <b>44</b>   | أبو سعد أحمد بن محمد بن ملة الهروي                      |
| <b>44</b>   | أبو روح ظفر بن عبد الله الهروي                          |
| <b>44</b>   | منصور بن الحاكم أبي منصور الهروي                        |
| ٤٠١         | أبو أحمد الساوي الهروي                                  |
|             | ~ <del>~</del>                                          |

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 8.4    | أبو الربيع البلخي                                  |
| 2 . 4  | أبو المظفر البلخي                                  |
| ۲۰۲    | أبو بكر بن الوليد البلخي                           |
| ٤٠٤    | الحسن الضرير المروروزي                             |
| ٤٠٤    | أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن إسهاعيل الفقيه الطوسي |
| ٤٠٥    | أبو محمد الطوسي                                    |
| 2.0    | أبو سهل المعقلي الطوسي                             |
| ٤٠٥    | أبو نصر الروزبازي                                  |
|        | IAM L. M                                           |
|        | الباب الثامن                                       |
|        | في ذكر الأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي |
| £ • V  | تقدمة في ذكر آل ميكال                              |
| ٤٠٩    | فصول في وصف كتب من رسائل الأمير أبي الفضل          |
| 113    | فصول له في الإخوانيات                              |
| 100    | فصول له في الشَّكر والثناء                         |
| £11    | فصول له في العتاب والذم وشكوى الحال                |
| 173    | فصول له في التهاني                                 |
| 277    | فصول له في العبادة                                 |
| 274    | فصول له في باب التعازي                             |
| 373    | فصول له في باب السلطانيات                          |
| 240    | من شعره في الغزل                                   |
| 473    | قطعة من شعره في الأوصاف والتشبيهات                 |
| 243    | غرر من شعره في الإخوان                             |
| 245    | لمع من شعره في المداعبات وما يشاكلها               |
| 540    | لمع من شعره في المراثي                             |

# الصفحة لمع من شعره في التوجع وشكوى الدهر في الحكم والأمثال والزهد

# الباب التاسع في ذكر الطارئين على نيسابور من بلدان شتى

| 133    | ىين     | أبو عبد الله الوضاحي البشري ، محمد بن الحس    |
|--------|---------|-----------------------------------------------|
| 227    |         | أبو طاهر بن الخبز أرزي                        |
| 224    | بالناهي | أبو الحسن أحمد بن أيوب البصري ، المعروف       |
| ٤٤٤    |         | أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوي      |
| 2 2 9  |         | أبو سعد نصر بن يعقوب                          |
| 204    |         | أبو نصر سهل بن المرزبان                       |
| 200    |         | أبو محمد الحسن بن أحمد البروجردي              |
| \$ 0 A |         | أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي           |
| £01    |         | رقعة له في إهداء نصل                          |
| 209    |         | رقعة في الاستزارة يوم النحر                   |
| 209    |         | رقعة في خطبة الود                             |
| 173    |         | رقعة في الاستزارة                             |
| 277    |         | رقِعة في الإنكار على من يذم الدهر             |
| 274    |         | رقعة إلى صديق قامر على كتب                    |
| 272    |         | ملح وغرر من شعره                              |
| 173    |         | أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري               |
| ٤٧٠    |         | أبو منصور أحمد بن محمد اللجيمي                |
| 274    |         | أبو جعفر محمد بن الحسين القمي                 |
| ٤٧٤    | 1, 4    | أبو الغطاريف عملاق بن غيداق العثماني          |
| ٤٧٥    | ي)      | أبو المعلى ماجد بن الصلت ( ناقد الكلام الياني |
|        | •       | J. 3.                                         |

| الصفحة                                     |                              |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>£VV</b>                                 | هر التميمي أبو منصور         | عبد القادر بن طا    |
| <b>EVA</b>                                 | عمر البلخي الزاهر            | أبو علي محمد بن ع   |
| <b>EVA</b>                                 | ن على البخاري الفقيه         | أبو القاسم يحيى بـ  |
|                                            | البياب العاشس                |                     |
|                                            | في ذكر النيسابو ريين         |                     |
|                                            | عي دعر الميسابوريين          | ****                |
| £ 1                                        | بن إسماعيل الميكالي          | أبو محمد عبد الله   |
| £AY.                                       | عبد الله بن إسهاعيل الميكالي | أبو جعفر محمد بر    |
| ٤٨٣                                        | , سليان الصعلوكي             | أبو سهل محمد بن     |
| £ \$ \$ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | لعلوي                        | علي بن أبي علي ا    |
| ٤٨٤                                        | ن الحسين العلوي              | أبو البركات علي ب   |
| ٤٨٦                                        | ن ظفر العلوي                 | أبو الحسن محمد ب    |
| £AV                                        | بن يجيى العنبري              | أبو العباس محمد     |
| ٤٨٨                                        | المعاذي                      | أبو سلمة بن أحمد    |
| ٤٨٨                                        | ن عبد الله التكلمي           | أبو سهل سعيد بر     |
| 219                                        | ن محمد البستي                | أبو بكر عبد الله بـ |
| 193                                        | من بن محمد بن <b>د</b> وست   | أبو سعد عبد الرح    |
| £9.£                                       | مد بن عبد العزيز النيلي      | أبو عبد الرحمن مح   |
| 197                                        | عبد العزيز النيلي            | أبو سهل بكر بن      |
| £9.A                                       | ي بن محمد الدهان             | أبو محمد إسهاعيل    |
| •••                                        | ن علي المطوعي                | أبو حفص عمر بـ      |
| ٥٠٤                                        | ل بن علي الإسفرائيني         | أبو العباس الفضا    |
| ٥٠٦                                        | , محمد بن يوسف الكاتب        | أبو الفتح أحمد بر   |
| 0.9                                        | ن بن أسد العامري             | أبو القاسم الحسير   |

أبو النصر طاهر بن الحسين بن أسد

| الصفحــة |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 0.9      | أبو عبد الله الغواص                            |
| 01.      | أبو حاتم الوراق                                |
| 011      | أبو جعفر البحاث محمد بن الحسين بن سليان        |
| 310      | أبو منصور محمد بن علي الإسماعيلي الجويني       |
| 010      | أبو نصر أحمد بن علي بن أبي بكر الزوزني         |
| 710      | أبو العباس محمد بن أحمد المأموني               |
| 017      | أبو القاسم علي بن أحمد بن مبروك الزوزني        |
| 017      | أبو محمد عبد الله بن محمد العبدلكاني           |
| 019      | زيادة ألحقها الأمير عبيد الله بن أحمد الميكالي |
| 04.      | أبو الحسن على بن محمد الغزنوي                  |
| 074      | تمت فهرس الجزء الرابع ، والحمد لله أولا وآخرا  |